

ميرة الإمام مجتربن يجهي حميدالتين المئينة بالدرانسشور في سية الإمام المسعور

# موَن ولطبي مُوفِلَهُ الطَّبْعَة الأولىٰ ١٤١٧م - ١٩٩٦م

#### رقم الإيناع لدى دائرة المكتبة الوطنية (١٩٩٢/١٠/٢٣١١)

| 1.149.01                                                                         | رقم أتصنيف                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| على بن عبدالله الأرياني                                                          | المؤلف ومن هو في حكمه       |  |  |  |
| تحقيق بحمد حيسى صالحية                                                           |                             |  |  |  |
| سيرة الإمام محمد بن يحيى حميد الدين                                              | متوالا المعيدل              |  |  |  |
| المسملة بالدر المتفور في سيرة الإمام المتصور                                     |                             |  |  |  |
| ١ التاريخ والجغرافيا                                                             | الموضوع الرئيسي             |  |  |  |
| ٧- اليمن_عهد الاثمة                                                              |                             |  |  |  |
| (1997/1-/1711)                                                                   | رقم الإيداع<br>بيانات العثر |  |  |  |
| حمان : دار البشير                                                                | بيانات النشر                |  |  |  |
| <ul> <li>تم إعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية</li> </ul> |                             |  |  |  |

#### Dar Al-Bashir

For Publishing & Distribution

Tel: (859891) / (859892)
Fex: (859893) Th: (23706) Banhir
P.O.Box. (182077) / (183982)
Jerusalem Jewel Trade center Al-Abdall
Argman - Jordan

خاط البشية الم

ص.ب (۱۹۳۰۷) / (۱۹۳۹۲) مسائف: (۱۹۹۸۹۱) تساکس (۱۹۹۲۰) مرکز جوهبرد (۱۳۳۰۵) تساکس (۱۳۲۰۸) پشبیر مرکز جوهبرد آلقدس التجمازی / افسیدلی عسمان – الأردن عسمان – الأردن ٱلإِمَامْرُنِيُّلَا لَمُصُوَّرُواً لَلْمُعُلِّلَا لَعُمَّا فِي فِي الْمِيْمَلَ ١٣٠٧ - ١٩٠١هـ / ١٨٨٩ - ١٩٠٤

سيرة الإمام مجتربن يحبئ حميد الدين المسئة النسالن وفي سيرة الإمام المسنسور

> لمؤلفه المؤرخ العَكَفَهُ عَلِي مُزِعَبِدًا لِللهُ ٱلْإِرَّهِا فِي المُدونِ عام ١٣١٧ مره. ٩٨

ودَاسَة وَعَنِيق الاُمْتَنَاذَ الْلَكُؤُ رَجُعَكَ عَلِيعَ لِمَا أَلِيْكَة جادِسَة الْهَرْجُوك

والمزولات إي

كالالبشيئين

إِسْمِ اللَّهِ الزَّكَانِ الزَّكِي لِمُ

الحمدُ لله مصرِّفِ الدهور، وملبِّر الأمورِ على وفق حكمتِه، العالِم بما تُكِنَّهُ الصدورُ، لا يُغادِرُهُ شيءً من خَلقِهِ(١)، أحمَدُه حمدَ معترفِ بالتقصير والقصور، وأشكَّرُه على إنعامِه، اللي ليسَ بمقطوع ولا محصور، والصلاة والسلامُ على سيِّدِنا محمدِ بنِ عبدِالله النيِّ المشهور، صاحبِ اللواءِ المنشور، صلى الله عليه، وعلى آل بيتِهِ المعمودِ. أما بعد،

فلما كانت الوقائعُ الحادثةُ في سنة ١٣١٦ حقيقةً بأنَّ تُقْرَدَ بالتأليفِ، وتُجْمَعَ في التَّصْنيفِ، رأيتُ أنْ أُفرِدَها في لهذه الكراريس بلفظ يفعلُ في الأسماع فِعلَ الخندريس(١).

إعلمْ، أنها دخلت سنةُ سنةً عشرَ وثلاثِ مثةٍ وألف، وقد اشتدُّ على النـاسِ البـلاءُ، وعـظُمُ القحطُّ والغلاءُ، وعمَّ جميعَ الأقطارِ هذا الابتلاءُ،

<sup>(1)</sup> الخندريس: الخمر القديمة. انظر، لسان العرب، مادة خندرس.

<sup>(</sup>١) في أ، م: خليقته.

فارتفَخَت الأسعارُ حتى بلغَ السعرُ في بعض البلادِ إلى سنّةِ أنفارٍ، وغلا كُلُّ شيءٍ، وظهرَ الفسادُ في المبرَّ والبحرِ بما كسبتُ أيدي الناس، ﴿ وَمِا أَصَابِكُمْ من مصيبةٍ فبما كسبتُ أيديكم ويعفو عن كثيرٍ ﴿ (١)، وإنما يكونُ تتابعُ القحطِ والسنينِ عقوبةً وزجراً للظالمين والمقصرين عن نصرةِ الحقِّ المبين، بعدَ قيام الحجةِ ووضوح المحجّةِ، كما كان ذلك سُنَّة اللهِ في الأمم السابقين.

وقد حكى الله تعالى في كتابِه، قال الله تعالى: ﴿وَلُو أَنَّ أَهْلَ القَرَى آمَنُوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماءِ والأرضِ، ولكنْ كلّبوا فانحذناهم بما كانـوا يكسبون﴾ (®. وقال الله تعالى: ﴿وَكِلْلُكُ أَحْدُنَا آلَ فَرعُونَ بالسنين، ونقصٍ من الثمراتِ لعلّهم يرجعون﴾ (®، فهذه سنّةُ اللهِ التي خَلَتْ في عبادٍه، ولن تَجَدُ لُسُنَةٍ اللهِ تبديلا، ولن تَجَدُ لَسنةِ اللهِ تحويلًا.

وما زالت لهذه السنة قائمة في أئمة الحقّ ودعاة الدين، إذا لم يُظاهروا على القيام بما يُحبُّ ربُّ العالمين، إذ هم وَرَثة المُرْسَلين، وإنَّ الناسَ لما صَمَّوا عن إجابة داعي الهُدى، وعَمُوا عن القيام بما يحبُّ الله الذي لم يتخذ ٢٠ صاحبة ولا وَلدا، فلم يُنْكروا منكراً، ولا أمروا بمعروف ولا نَهَوَا عن مُنْكر / بينَ الورى بل صار الأهمَّ المقدم عند الخاص والعام جمعُ الحطام كانه الأمرُ الذي خُلِقَ لأجلهِ الأنامُ ، والبدُ اللازمُ الذي يَجب به الاهتمامُ حتى عَظَمَ الأمرُ الذي عُطن عَلمَ عنا المعام حتى عَظمَ

(1) الشورى: ۲۰.

(2) الأعراف: ٩٦.

(3) الأعراف: ١٣٠.

الخطبُ وعمّ (١)، وصارَ طلبُ الحقّ غربةً عندَ جميع الأمم، وتسلُّطَ عليهم أعلاجُ العجم، وما ربُّك بظلَّم للعبيد.

واعلم أنَّ أوَّل الحوادثِ المخرجُ العظيمُ الذي قُصِدَ به محلَّ ولايةِ العجم ، صنعاءُ اليمن

ذكرُ المخرجِ المدكورِ لقصدِ محاصرةِ العجمِ، ومضايقتهِم في مدينةٍ صنعاء، وصفتها:

أنّه في المحرّم مِفتاح السنةِ المذكورةِ، كتب إلى حضرةِ الإمام \_عليه السلامُ \_ قبائلُ حاشدٍ ويكيلُ يطلبون منهُ أنْ يجهّزَهم لجهادِ العجم ، وأعلنوا أنهم يريدون بذلك إرضاة الرّبّ الأكرم ، فاسعد لهم الإمامُ \_عليه السلام \_ فيما أدوه خشيةٌ من الوقوع في التقصيرِ، فيما يلزم، ومع ذلك، فإنّه \_عليه السلامُ \_ في مقاصدِهم يتوسَّم، وأنهم يُسِرّون (١) ما لا يُعلنون، وأنّه لم يكنْ لأولئك الاقوام نِيَّة خالصة في تحصيل المرام إلا في جمع الحطام، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ولما أَلْحُوا على الإمام \_عليه السلامُ \_ جهّز المقادِمة، وأرسلَ الوكلاة لتقسيم المصروفِ بين أولئك الملاِّ، وجعلَ القومَ على رايتين: رايةٍ لحاشد ورايةٍ لبكيل، وجعلَ المقدّمي على حاشدٍ سيدي العلامةُ الماجدُ صفيً

<sup>(</sup>١) في م: وطم.

<sup>(</sup>٢) في م: ليسرون.

الإسلام ، أحمد (١) بنَ قاسم حميدُ الدين ، وعلى بكيل السَّيَدُ الهمامُ ذي المحدِ الأثيل سيف الله على الله على الله على الله على الله السلام ..

فاما حاشد، فاجتمعت إلى خَمِرَ (3) يومَ الأحدِ، ثامنَ شهرِ محرم الحرام ، وارتحلوا منها يومَ الإثنين، وتحصروا، فكانوا إحدى عشرةَ مئةً من دونِ رؤسائهِم، وكان مبيتُهم من هنالكَ في هجرةِ الصُيد (4) ليستلحقوا رجالَ خارف.

وبعد أن اجتمعت رجال حاشد بمن انضاف إليها من سُفيانَ، ارتحلوا حتى وصلوا إلى تحت قرية ناعط، وكانوا حينتل فوق عشرين مثة، وباتوا في مِزَم، ثم ارتحلوا عنها إلى رَقَة (ا) هَمْدَان، وانضافتْ إليهم هنالك رجالُ هَمْدَانَ، فصارَ قدرُ الجميع حينتلا أربعة آلاف أو يزيدون، وصلّى بهم صفيً

 <sup>(</sup>۱) أحمد بن قاسم بن عبدالله حميد الدين، ت٣٥٣هـ/١٩٣٤م، انظر ونزهة النظري
 ١٢٠ وتحقة الإخوان، ٥٣، وشرح أجود المسلسلات، ٣٤.

 <sup>(2)</sup> محمد بن المتوكل على الله محسن بن أحمد بن محمد، من ذرية الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى، ت١٣٥٥هـ/١٩٣٤م، انظر ونزعة النظري ٥٧٤.

<sup>(3)</sup> خَبِرْ: بلدة في حاشد، وهي مركز بني صُرَيْم ومن اليهم من بلاد حاشد، وجَمْر الحالية شرق المدينة القديمة. انظر والإكليل، ١٦٦١/٨ ونشر العرف، ٢٨٠/٢ ومعجم المقحفي، ٢١٩ ، ومعالم الأثار، ٦٧.

 <sup>(4)</sup> هجرة الصيد: بلاد قبل من حاشد بالشرق من رَيْنَة، انظر واليمن الكبرى؛ ١٧٩،
 وصفة جزيرة العرب، ١٧٣، وصفحات مجهولة، ٩٩.

 <sup>(5)</sup> الرقة: قرية من بلاد همدان، بالقرب من ثلا، ينسب إليها بنو الرقي، انظر ومعجم المقحفي، ۲۷۲، وأثمة اليمن، ۲۰۵.

الإسلام الجمعة، في رقّة همدان، ووعظَهُمْ وذَكّرَهُمْ نِعَمَ الرحمنِ، وأَمَرَهُمْ بالسطاعةِ، ونهاهم عن الفشل والعصيانِ، ونُشِرَتِ الراياتُ ومَضَتِ الجيوشُ طريقَ ضَوْضانَ(۱)، وباتتْ متفرّقةً في قرى هَدّدَان.

وفي اليوم الثاني، ارتحلوا وباتوا في الكُثم (2)، وفي مسيّب (3) إلى اثناء الليل، ووصل الخبر إلى أولئك العسكر، أنَّ عفش الوالي الجديد حسين حلمي (4) في مُثنّة، وأنه سيلقاه جماعة من العجم الذين في صنعاة إليها، فطمع القوم في ذلك، وحسبوا أنهم سينالون ذلك عنيمة بلا محنة، فسرى القوم ليلاً لأخل ذلك المتاع، ومصارع العقول تحت بروق الأطماع، فلما وصلوا إلى مُثنّة (5) عجل بعض القوم، فرمى بندقاً قبل أن يتمكنوا من المراد، وإذ لمِنَ الأوغاد، وكانت العجم حينتذ خارج القشلة يصيدون الجراد، فلما

<sup>(1)</sup> ضوضان: في وادعة همدان، شمال صنعاء، انظر والإكليل، ١٩٠/٨ (

 <sup>(2)</sup> النَّمْم: قرية من بلاد همدان، أهلى وادي ضهر، انظر وصفة جزيرة العرب، ٢٩٠.
 دالإكليل، ٢٩٦٧/٢.

<sup>(3)</sup> مَسْيَب: قرية مشهورة من قرى البستان غرب صنعاء، من مخلاف بني الراعي، فيها آثار سدود، ومنه ثلاث غيول تنصب إلى الساقية العظيمة التي كانت تجتمع فيها مياه غيل السر، وغيل رحابة وتمرّ من عدة محلات إلى قصر جاز من بلاد همدان. انظر وصفحات مجهولة على ١٣٥، ومعالم الآثار، ٣٦، والإكليل، ٢٥٥/٣، وصفة جزيرة العرب ١٥٥.

 <sup>(4)</sup> حسين حلمي باشا: وال تركي وصف بأنه كان عادلًا. ولعل تظاهره بالعدالة كان محاولة لتحسين صورة الولاة عند اليمنين. انظر «تاريخ اليمن» الواسعي ١٧٥-١٧٨.

 <sup>(5)</sup> مُتَنَّة: قرية غربي صنعاء في حقل سُهمان من ناحية بني مطر. انظر وصفحات مجهرلة عنه ١٨٤/١.

سمعوا صوت البنادق أسرعوا إلى الدخول ، وحصنوا المراتب، فخاب ذلك المامول، وتبيئن الظنَّ الكانب، ودارت الحرب فيما بين العرب والعجم أربعة أيام على التمام ، حتى غاز أحمد فيضي بمن معه من صنعاء، وقد ضاق ابهم ذرعاً، وطلع الوالي الجديد من مناخة إلى أنْ وصل الخُمَيِّسَ (١) / وفي الليل عَزَمت(١) العجم بأجمعهم فارتفعت العرب من القَلَفِ(٤)، وفي الله عنْ كلً فاتت خلف.

ودخلت العجمُ صنعاء في الليل صحبة الوالي والمشير، وظهرَ حينتلِ شؤمُ ذلك التدبير، وقُتِلَ من العربِ عشرةُ قُتول، ومن العجم كثيرٌ نحوَ الأربعين.

وعزمت الأجنادُ بعدَ ذُلك بلادَ هَمْدَانَ ، وياتوا في أكمةِ الخيارية . وفي الصباح ظهرتِ النَّيَّةُ الكامنةُ، فتفرُّقَتْ تلك الجموعُ، ولم يبقَ إلا اليسيرُ، وفوقَ تدبيرنا لله تدبيرً.

ثم إن صفي الإسلام عزم بِمَنْ بقي معه إلى الرَّقةِ، وفي أثناءِ اللَّيلِ لَحِقَهُ عَزُّ الإسلامِ، واجتمعا في الحطاب(8)، ويعدَ المراجعةِ أجمعوا على أنَّ

<sup>(1)</sup> التُحَيِّس: أي سوق الخميس، ويرجع أنه خميس بني سعد، وهو السوق الشهير الذي يقع حالياً على الطريق الموصوف بين صنعاء والحديدة، وهو يتبع قضاء حراز التابع للواء صنعاء. انظر والبعن الكبرى، ٢-٣.

 <sup>(2)</sup> الْفَذَف: عُزلة من ناحية جبل الشِرق بقضاء آنس، والفَذَف من بلاد حضور، انظر، معجم المقحض، ٥٠٩، وطبق الحلوى، ٢٣٥، ٣٥٧،

 <sup>(3)</sup> الحَطَّاب: قرية شمالي صنعاء من أعمال هَمْدان، انظر وصفحات مجهولة، ٩٧.
 ومعجم المقحفى، ١٨١.

<sup>(</sup>١) في ع: أرتفعت.

يعزموا إلى الحَيْمةِ، فعزَموا من الحطّاب، وباتوا في قَرِيةِ الغيل(2)، واجتمعت القومُ إلى أنوسان (1) وعزَموا صحبةً عزَّ الإسلام، وباتوا في دربِ هِزَم، وانقطعَ عليهم الماءً حتى بذَلوا في الغرب (3) ريالاً فلم يوجد، فأنزَلَ اللهُ المطرّ في تلك الساعةِ، فكانَ ذلك معدوداً من كراماتِ إمام الجماعةِ، هذا ما كان من خبر حاشدٍ ومَن انضاف إليهم.

وأما بكيل فاجتمعوا صحبةً مقدّميهم عزَّ الإسلام الاسد الضرغام، وكان اجتماعُهم إلى رِجَام(4)، وحضرَ هناك نحرُّ أربعين مثةً، وتفرَّقت الراياتُ في الغِراس(5)، وعـزمتِ الأجنادُ قاصدين الرَّوْضة، والتقاهم عُقَالُ الروضةِ في

<sup>(1)</sup> الغيل: الغيل عدة مواقع في البمن، منها قربة في حاشد تعرف بغيل مغلف، والغيل الأسود، مجرى مائي كان يشق صنماء ليسقي ضواحيها الشمالية، كان ينبع من القاع بين قرية المجرداء فرياً وقرية بيت سبّطان شرقاً، وفيل البرمكي، مجرى مائي تسقي القاع الشمائي لصنعاء، مأتاه من قرية بيت مُقيب وقرية غيمان شرقي صنعاء، نسبته إلى خالد البرمكي الذي استخرجه لما ولي صنعاء للرشيد، سنة ١٨٣هـ، انظر وصفة جزيرة العرب، ١٦٣، والمين الكبرى، ٢٦، وفيل ضهر، شمال صنعاء بنحو ١٥كم، أصله من ربعان، يسقي وادي ضهر وقرية القابل، انظر وتاريخ صنعاء للرازي، ٢٩٥، أرسان: عُزلة من ناحية تُحلان الشرق، بالشرق، الشمائي من حجة بمسافة ٤٤كم،

<sup>(</sup>ع) توسن حول من علي حصل اسمها، انظر وصفة جزيرة العرب، ١٨٠، ومعجم المقحفي، ٢٦٨.

 <sup>(3)</sup> الغرّب: دلو الماء، أو الراوية التي يحمل فيها الماء، والغرب: دلو عظيمة. انظر
 دلسان العرب، مادة: غرب ...

 <sup>(4)</sup> رِجام: وادٍ من ناحية بني حشيش بالشمال الشرقي من صنعاء بمسافة ١٧كم، انظر
 واليمن الكبرى، ٧٦، ومعجم المفحفي ٢٦٣، وأثمة الين، ٢٥١.

<sup>(5)</sup> الغراس: تتبع ناحية بني حبيش في بني الحارث التابعة لقضاء صنعاء، انظر واليمن =

شرقي البلدِ، وتراجعوا وتفرّقوا ولمْ يُضْبَعُوا على ضابطٍ، ولا رَبطوا أمورَهُمْ برابطٍ، فأمرَ القومُ عزَّ الإسلام بالقدوم ، فلما دخلوا الرّوْضةَ لم يَسْمَدُ لهم أحدٌ بفتح بابهِ، فضربوا الأبوابَ بالفؤوس والأحجارِ، ودخلوها بالكُرْهِ والإجبارِ.

ثم قصدوا بيت الشيخ مقبل بن صالح دُغَيش، شيخ بني الحارث، فأظهر الخلاف، وأضرم نار الحرب، حتى قتل ثلاثة من أرحب. فأحاط به الإجناد من الجهات الأربع، وأحرقوا باب الدائر، فنادى بالسلم حيث لا ينفع، وقد كانوا قبل الاقتدار عليه خيروه بثلاث فابي إلا إضرام النار، فلما خرج إليهم سارصوا إلى ما في بيته من الخيل والأثاث والحبوب، فكان الحجميع من المنهوب. وأوصلوا الشيخ الظلام إلى صضرة الإمام، وكللك الخبل، وكان الشيخ المدكور شديد العيل إلى العجم، متجاسراً على ظلم الضعفاء، منحوفاً عن الحقي الداعي إليه إمام الصنفاء، وبعد القبض عليه الشعفاء، منحوفاً عن الحجم، صار يُعد فتحاً في الإسلام، وفَرَجاً على الشعفاء، والأيتام، ومطابقاً لإرادة الملك الملام، ولم يَزَل الإمام حفظة الشعفاء المنارة الهام حفظة على الإمام معلك، أما قدّ عنه الإمام المسلمين.

وها هنا مسألةً يجبُ الوقوفُ عليها، لنعلمَ أنَّ الإمامَ مُسَدَّدٌ من المَلِكِ المَلامِ عن الخطاءِ، وهي مسألةً جوازِ المَلامِ عن الخطاءِ، وهي مسألةً جوازِ قتلِ المُضِرِّ من الاحمين كيفَ ما أمكنَ. ورُبِّما يستنكرُ هَذَا مَنْ لمْ يَكُنْ لهُ

<sup>=</sup> الكبرى، ٧٢، وتاريخ اليمن الثقافي، ٧٧، ١٠٨.

في الفقه قَدَمٌ، بل هو أجهلُ من راعي غنم. وإنَّ هذه المسألةَ مُجْمَعٌ عليها بين المسلمين، لم يخالِفُ فيها أحدُ من العلماءِ العاملين، أعني جوازَ قتلِ المُضِرِّ من الأقلمةِ، فيجوزُ الفتك بهم المُضِرِّ من الأقلمةِ، فيجوزُ الفتك بهم كيف ما أمكنَ ولو غيلةً، ولو بنحو السَّمَّ، وقد نصَّ على هذا جماعةً من العلماءِ، وفي أمر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وآله بقتل كعب بن الاشرفِ (١) غيلةً، وكذلك عبدًالله بنُ رافع (٥)، وما يدلُّ على خلك /، وكذلك ١٦٠ في أمره وسلى الله عليه والحرام، وكذلك ألم الحلً والحرام، للضررِ اللازم لهن طبعاً، فلا يعترضُ ذلك إلا مَنْ أَضَلَّهُ الله على والحرام، وتحتم على (سمعه و) (١) قلهِ، وجعلَ على بَعَرهِ غِشاوةً.

ولقد عمَّ شُرُّ أعوانِ الطُّلَمةِ من المشايخ، ومَنْ دونَهم حتى سامُوا الرَّعايا سُوءَ العداب، وتركُوهم في ملاحس البقرِ ومرايض الكلاب، فلمْ يَزَل الإمامُ حفظةُ الله يامرُ المسلمين بالفَتْكِ بأعوانِ الطُّلَمةِ أهل الطَّرد، حتى

<sup>(1)</sup> كعب بن الأشرف الطائي: قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وَقْش في سنة ٣هـ بأمر الرسول ♣، بسبب شدة عداوته وتحريضه ضد الإسلام، وكذلك قتل أبي رافع اليهودي الذي كان يظاهر كعب بن الأشرف في عداوته وتحريضه، انظر «الطبرى» ٤٩٩/٧، ٤٩٣/٩، «الكامل» ٢٠٠/١.

<sup>(2)</sup> عبدالله بن رافع، هو أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي، كان يظاهر كعب بن الأشرف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آل وسلم، قتلته الخوارج، طعنه عبدالله بن أنيس ومعه عبدالله بن عتبك ومسعود بن سنان، وكان قتله بخيبر ويحيلة دُبِّرت له، وأذن لهم رسول الله بقتله، انظر والكامل، ١٠١/٣.

<sup>(</sup>١) الإضافة من ع، م.

أخافوهم في البُّدُو والحضرِ، فجزاه الله الجزاءَ الْأَوْفَرَ، ولا عبرةَ لمن اعتَرَضَ مِشْ في قلبهِ مَرَضً.

ولمّا بَلَغَت الأخبارُ إلى أعداءِ اللهِ العجم وأعوانِهم المشايخ، قبضُ دُغَيش، تنغّصَ عليهم العيش، وكادتْ تزيغُ قلوبُهم وعقولُهم من الطّيش.

ولما قبضت العربُ الرَّوْضِةَ، خرجت الأعاجمُ من صنعاة، فرتبوا شُعوب، فتقدمتْ إليهم الأنصارُ حتى وصلوا إلى قريةِ النَّمَّاج (١)، ونوبةِ النصف، ونوبةِ عطية (2)، وباتت الكسيرةُ في العساكرِ العَجَميةِ حتى أدخلوهم صنعاة المحميةَ.

وفي اليوم الثاني خرج أحمد فيضي، ومَنْ صحبت من العساكر والمدافع ، وكانت الأجناد المنصورية قد تفرقت في الجراف وبيت عَرْهَب (8)، وكانت نهم حينت في المعلاح ، فتقدّم أهل الشرّ في المعلاح ، فتقدّم أحمد فيضي على الذي في المعلاح ، فاقتشلوا وانهزموا، فحصل الوهن في المعلاح ، وقد كانوا قبل ذلك نهبوا سوق المطارح ، وتفرقت أيدي سبا في البقاع ، وقد كانوا قبل ذلك نهبوا سوق الرُضة ، وأكثروا الفساد، ولم يراقبوا ربّ العباد، وتبيّن أنهم لم يكن لهم نيةً

<sup>(1)</sup> الدَّمَّاج: قرية شرقي خمر من عُزلة بني قيس، انظر ومعجم المقحفى، ٢٣٩.

 <sup>(2)</sup> في «أئمة الميدن ٢٥١، ذكر زيارة نوبة السيد محمد شوع الليل، ووصفها بأنه مدورة البناء على نحو ثلاثة سقوف بالزاوية الجنوبية الشرقية من الروضة حاكمة على الطريق وغيرها.

<sup>(3)</sup> بيت عَرَّضَب: قرية في الجراف، وعَرَّهَب فقيه نحوي اسمه علي بن هادي عَرَّهَب، ت١٣٦٦هـ، تولى قضاه الروضة، ثم درس وتولى القضاء بكوكبان، انظر واثمة اليمن، ٢٥٣، ومعجم المقحفي، ٤٤٠.

صادقةً في الجهادِ إلاّ تحصيلَ الأطماعِ الآيلةِ إلى نفاذٍ، فلما تفرّقوا رجع عزُّ الإسلام بمنْ بقيّ معه إلى الروضةِ.

وفي الليل عَزَمَ عزَّ الإسلام بمن بقي، بلادَ هَمْدَان، حتى اتّفَقَ بالمولى صفيً الإسلام، ثم عزما بلادَ أرَّحب لترديدِ مَنْ شَرَدَ وهرَب. حتى اجتمعَ لديهما بعضُ العسكر، كرَّ عزَّ الإسلام راجعاً لقصدِ بلادِ الحَيْنَةِ، وبقي صفيً الإسلام في نُوسَان؛ لاستلحاقِ بقية القوم، وباتَ عزَّ الإسلام في بلادِ

وفي اليوم الثاني ظُلُمَان (١١)، وبيت عَيَّاش (١٤)، وقَبَض الرهائنَ من عياش، ومن الأسد (١٤) من مشائخ بلادِ البُستانِ، ثم توجهتِ العسكرُ العَيْمَةَ حتى وصلوا إلى بيت النَّقَاقي (١٤).

وفي اليوم الثاني، طلعوا لترتيب بيت معدن وما إليه، وطلب المقدّمي عزّ الإسلام الشيخ ('محمد بن محمد الحلبة') بأنْ يخرجَ إليه مؤمّناً، فبقي

 <sup>(1)</sup> ظُلُمَان: قرية في جبل حضور من عزلة بني الراعي، انظر والإكليل، ٢٨٤/٢،
 ومعجم المقحفي، ٤١٣.

 <sup>(2)</sup> بيت غياش: تنسب إلى بطن حمير، مخلافهم في حضور بالقرب من صنعاء، انظر (معجم المقحفي، ٤٧٤.

<sup>(3)</sup> الأسد: قرية في عزلة الجذَّعان من ناحية الحَيْمَة الداخلية، ينسب إليها بنو الأسدي، انظر والمقحفي، ٢٩، وطبق الحلوى، ٢٣٠١.

 <sup>(4)</sup> بيت الشَّقَاني : قرية في الحيمة الداخلية، إليها يُنسب بنو الشَّقَاتي، أهل صنعاء،
 انظر ومعجم المقحفي، ٣٥٩.

<sup>(</sup>١ ١) ورد اسمه في وأثبة اليمن؛ ٢٥٥ محمد محسن الحلية الحيمي.

متردداً عن الخروج ، والقومُ محيطون في البيتِ.

ثم إنَّ أَحدَ القوم ، وهو الشيخُ أحمدُ بنَ محمدِ الشَّقَاقي رمى إلى البيت، وتقارحت البنادقُ من خارج ، فأصيبَ الشيخُ المدَّكورُ برصاصة وزوجَّته، وثلاثة مُكاوين، فنادى أخوه بالطاعة وخَرَجَ، ودَخَلَت العسكرُ البيت، فاخلوا جميعَ ما فيه، وكان فيه شيءٌ كثيرٌ من الاثاثِ.

ومِن أَغْرِبِ مَا يُذْكَرُ أَنَّ وَالدَّ الشَّيْخِ مَحَمِدِ الحَلِّبَةَ كَانَ فِي مَدَّةِ جَهَادِ المتوكلِ على اللهِ المحسنِ<sup>(۱)</sup> بن أحمَّد للباطنية معتزياً إلى الباطنية، وناصَرَهُمُ أعظمُ المُناصرة.

وكان المقلَّميُّ إذْ ذاكَ الإمام، عليه السلامُ، وكانَ ما كانَ. ولم يقدروا عليه لحصانة بيته.

ولقد رأينا مكتوباً أَوْصَلوه إلى الحضرةِ الشريفةِ منْ بينِ أثاثِ ابنِ الحلبة جواباً على واللهِ من الداعي، صاحبِ عَتَّارةَ (2)، وفيه من الحثَّ على محاربةِ الإمام، واستهانة جناب الحقّ، فانظر كيفَ وقعت العقوبةُ بلا قصدٍ إلا اتفاقاً!

<sup>(</sup>٩) المتوكل على الله المحسن بن أحمد المحسني، تولى الإمامة ٢٥ شعبان ١٧٧١هـ، ت بحوث ١٩٩٥هـ/١٨٧٨م، انظر ونيل الوطرة ١٩٨١، ١٩٣/٢، ورياض الرياض. ٢١، والمقتطف، للجرافي ٢٤٠٤، وحوليات، ٢٤٢، ٢٨٣، ٢٨٦، ٣٣٥، وصفحات مجهولة، ٢٢، وفرجة الهموم، للواسعي ٩٣.

<sup>(2)</sup> عَتَّارة: بلدة في جبل مسار من بلاد حراز ما بين وسل ومناخة، غرب مناخة كانت موطن رئيس الباطنية، انظر وتباريخ الواسعي، ١٩٠، ومعجم المقحفي، ٤٢٦، ورياض الرياحين، ١٥٤.

[الطويــل] وقد في طيَّ الـمَـقــادِيرِ حِكْـمَـةُ يُديرُهَــا في خَلْقِــهِ بِزِمَــامِ

ثم بعد أنْ قَضَوا وَطَرَهُمْ في ابن الحلبة، ارتفع المطرح إلى بيت معدن ويقي عزَّ الإسلام في بيت الشَقَاقي ووصل / إلى هنالك صفيًّ الإسلام ٢٦١ يحفظه الله وصحبتَه مثة وخمسون نفراً، وبعد أنْ وقعت بينهما المراجعة بما يحسن من جميع القوم في الحيْمة أو تفريقهم لتشتيت نظر العدو، وقع الاتفاق على عزم صفي الإسلام بِمَنْ معه إلى بني مطر(١١)، فعزَم حفظه الله على حسب ما عليه الرأي استقر، فوقع المقرَّ في بيت الشيخ الحاج احمد الرماح، وهو حينتا كبشهم النّطاح، وكان يُتوسَّمُ فيه الخير والصلاح، ويرجى منه الفلاح، فظهر منه حكما وصف لي سيدي العلامة صفيً ويرجى منه الفلاح، الممنون، وانعكس ما كان يظنُ به المؤمنون.

وأخبرني سيدي الصفيُ أيضاً أنَّه عرَّفَ الإمام عليه السلام ـ بما صدرً من الحاج أحمد، فنهاه الإمام عليه السلام ـ عن التعرُّض له رعايةً لما سبقَ منه، وجَمَل خله واقعةً حال مُحْتَمَلَةٍ.

ولقد أخبرني سيدي الصفيُّ ـحماه الله \_ أنها وصلتْ إليه كتبٌ من صنعاءَ مِمَّن له تعلَّقُ بالعجم ِ، وفي طبِّها كتبُّ أُخِلتْ من يدِ رسولهِ، حاصلُها: أنَّ

<sup>(</sup>۱) بنو مطر: ناحية واسعة من محافظة صنعاء بالغرب منها، وتعرف قديماً ببلاد البستان، من توابعها عُزلة النبي شعيب، وعزلة بني قيس، وعزلة جُنب المعروفة بمخلاف عياش، وعزلة شهاب الأصلى، وشهاب الأسفل، وعزلة الثلث، والعروس، وعزلة حزة صنعاء، وحزة سُهمان، والبروية ويُقلان، وعزلة بني سواء وبني الراحي، وعزلة دايان، انظر ومعجم المقحضي، ٢٠٤٥، وتعداد صنعاء، ٩١/١٨.

الحاج أحمد الرمّاخ التزم للعجم أنْ يُخادع المعقمي حتى يُخرِجَهُ من بلادِ البُسّانِ وَبحو ذُلك، مما يدُلُ على فِفاقهِ وكتم شِقاقِه،

وكان يكتبُ إلى حضرةِ الإمام \_عليه السلامُ \_ بما يُغْريه بالمولى صفيٌّ الإسلام، ويغرَّرُ على النَّاسِ بجوابِ الإمام \_عليه السلام \_ ويمنعُهم مِنْ تسليم الزكاة إلا إليه، حتى صحّ لدى سيدي الصفيُّ ذٰلك، فهمّ بالقبض عليه وإيصاله إلى الإمام .عليه السلامُ. وأمرَ بذلك الشيخَ يحيى بن يحيى دوده، والشيخُ أحمدَ بنَ يحيى بن فارع والشيخَ ناشرَ بنَ مرشدٍ الغريبي، فطلبوا من المولى الصفيُّ أنْ يجعل لهُمَّ خطًّا بايديهم ليشهدَ لهم أنَّ ذلك بأمر المقلَّمي، فلما فعلَهُ لهم لمْ يعملوا به، بل تخطُّوا به عندَ الحاج أحمد الرمّاح، فأنذَرهُ ابنُ فارع وأصحابُه، فنشأت العداوةُ بينَ أحمدَ الرمّاح وبين هَمْدَان، حتى أنَّ الحاجُّ أحمدَ أظهرَ المخادعة، ونهى أهلَ بلادِ البستانِ عن قبول أحدٍ من أهل بلادٍ هَمَّدَان، وأنَّ بينَهم سوابقَ من الأضغان، فأجمعوا على هذا، وخدعوا وكيلَ الإمام ، \_عليه السلامُ \_ الفقيه الزاهدَ ('عبدالرحمٰن الجُماعي،)، وتفاوضوا هم وإياه، أنَّ المقدِّمي يرفعُ هَمْدانَ، والتزموا بتحصيل ألفِ مقاتلٍ، وألفِ قُدَح طعام وألف ريال، فلما ظهرَ ما ذكرَ على هَمْدَانَ تراجعوا همْ وسيدي الصفيُّ في هٰذا الشانِ، ورأَّوا أن عزَّمَهُمْ أولى من بقائِهم خِشيةَ تَفَاقُمُ الْأَمُورِ، وتُــورانِ الفتنةِ، وجعلَ لهم سيدي الصفيُّ أمراً إلى سَامِك (١) لإعانةِ الشيخ عبدِ الله بن عبده راجع، وإعانةٍ مَنْ في الحَيْمَةِ من (1) سَامِك: بلد وواد في سنحان، تنضم إليه الأودية النازلة من غرب رهم وسَّيان، انظر وصفة جزيرة العرب، ١٥٤، واليمن الكبرى، ٧٩، وأثمة اليمن، ٢٥٦.

<sup>(</sup>١ ١) ورد اسمه في وأثمة اليمن، ١٥٦، عبدالرحمن بن علي الجُماعي.

أَهل الجهادِ.

ثمَّ إنَّ سيدي صفيً الإسلام ما زال متردداً في بلادِ البُستَان، فاستقرَّ كثيراً في المسراحضة (۱)، ـ قريةً في أعلى الجبل المشرف على قاع حِزْيَرْ (۱) ووصل إليه الشيخُ عبدًالله بنُ عبده بمن معه من الاجنادِ، وتراجعا على بقاءِ الشيخ عبدالله في بلادِ الروس.

فعزم مَنْ لديه، وطرّح في سَامِك، ولا بدَّ نذكرُ تمامَ قصّتهِ عقيبَ هٰذا إن شاء الله.

ثم إنَّ سيدي الصفيَّ، حماه اللهُ، انتقل إلى بيتِ الجنديي، فجاءتُهُ كُتبُ سيفِ الإسلام، أنَّ العَجَمَ مجتمعون في مَتنَة ما ندري بايَّنا يبدأون، فأراد سيدي الصفيُّ أنْ ينتقل إلى بَيْتَ رَدم ليتحصَّن بللك من هجوم العجم، سيدي الصفيُّ أنْ ينتقل إلى بَيْتَ رَدم ليتحصَّن من بَيْتَ رَدَم، فقصَدَهُ، فتلقَّاه بعد أن جمع أهل البلاد، وقالوا له: لا أَحْصَنَ من بَيْتَ رَدَم، فقصَدَهُ، فتلقَّاه أهلُ بَيْتَ رَدَم بالحرب عند أنْ بلَغَ بالقُرب منه، بحيث يَصِلُ إليه الرّصاص، فقدم إليهم أصحابُ صفيً الإسلام، فقبضوا البيوتَ الشرقية وبعض الغربية، وقتلوا منهم تسعة، واستشهد من العرب أربعة، وقبضوا بيت رَدَم، وأما العجمُ / فإنهم لما رأوا أنْ قَدْ تَحصَّى صفيً الإسلام في بيت رَدَم، تقلّعوا ١٢٣

 <sup>(</sup>١) المراحضة: حصن وقرية في بني مطر (البستان) من عُزلة دايان، والمراحض: قرية في مخلاف وادي الحار من أعمال ذمار، انظر والبلدان البمانية، ٢٥٦.

 <sup>(2)</sup> جزئيز: بلدة جنوبي صنعاء بمسافة ٥كم، وهي من ناحية سنحان، ومنها تشرع طريق
 صنعاء إلى ذمار وإب وتعز، انظر وصفة جزيرة العرب، ١٥٥٠ «البلدان اليمانية، ٨٨٠.

<sup>(3)</sup> أرثل: قرية في بلاد البستان (بني مطر)، انظر وصفحات مجهولة، ٤٩، وتاريخ اليمن الثقافي، ٧٩/١.

على سيفِ الإسلام ِ محمد بن المتوكل ِ إلى بيت معدن، فكان ما سيأتي ذكُّهُ.

وأما سيف الإسلام، فإنه لمّا وقع مطرحة في بيت معدن، ووقع سياق الكفاية للعسكر مِن جميع الحيّمة، وفي خلال ذلك، أرسل نحو ستين رجلاً إلى رِحاب(۱) للقبض على الحمولة الواصلة من صنعاء للعجم اللين هنالك، فلما وصلوا إلى هنالك، تقدّمهم إلى الطريق أهلُ البنادق الفرنصاوي عشرون رجلاً، وأخدوا ستة جمال وما فوقها من الأحمال وباتوا في رحاب، ونامت الحرّاس فما شعروا وقت الفجر إلا والعجم بهم محيطون، فطلع منهم ستة أنفار حصن رحاب، فوقع الحرب بين أولئك النفر، وبين العجم من الفجر إلى ثلث المؤونة على أولئك النفر، وكان قدر العجم ألف رجل، ومعهم ثلاثة مدافع، وقبل منهم العدد الكثير، واستشهد من العرب واحد، وأما الأكوان ففي الجميع، وفه درهم، فلقد حازوا المجد الرفيع،

وقد كانَ أغارَ على أولَتك النفرِ رجالً من حَاشد وأرَّحب، فتلقَاهم طائفةً من العجم فمنعوهم عن الوصول إلى النفر، ويعد انقضاءِ الحربِ رجعتِ العربُ إلى بيت معدن، ورجعت العجمُ على أدبارِهم.

وفي هُذه المددة وصلَ سيّدي العلامةُ عمادُ الإسلام يحيى بنُ حسن الكُحلاني (٤) ـ حماه اللهُ ـ وصحبته ثلاثُ مثة مددّ من حضرة الإمام عليه (١) رِحَاب: بلدة في سيف السافل من قضاء يريم، أسفل جبل إديان وشمالي إب بمسافة ٤٤٠م، وهي مركز ناحية القفر من أعمال محافظة إب، انظر واليمن الكبرى، ١٤٣ ومعجم المقحفي، ٣٦٣، وأثمة اليمن، ٣٥٥.

(2) يحيى بن حسنُ الكُحلاني من ذرية الحسن بن الإمام شرف الدين، ت١٣٣هـ، كان=

السلام، وكانَ وصولُه بني النَّمْري(١١)، وتكاتب هو وسيفُ الإسلام، وتقدَّم عمادُ الإسلام، وتقدَّم عمادُ الإسلام على العرِّ وهو حكومةُ العجم، فَغَنِموا من هناك المناتُم، وكان لهم بذاك الفَحْرُ المداثم، واجتمازُ التركُّ إلى المنصورة(٤٤)، وأرسل سيفُ الإسلام إلى سيدي العمادِ بأنهما يشتركان في الغنائم والجهادِ، فلم يسعدُ عمادَ الإسلام، وكان له مقصدٌ ومرامٌ، ويعدما توجهتِ العجمُ إلى بيت معدن.

#### وقعةً بيت معدن:

وصفتُها: أنَّ العجمَ قصدتْ بيت معدن، فوقعَ بينهم وبينَ سيفِ الإسلامِ حربٌ شديد، وأبانَ العربُ في ذلك شجاعةً ما عليها مزيد، وحازوا بللك الفخرَ المديد، وكان قد استنصرَ سيفُ الإسلام بعمادِ الدين فلم يُسْعِفْه بللك المطلب، ولكنه وصلَ لسيفِ الإسلام مددٌ غيرُ مترقب، وهو الشيخُ محمد مبخوت الأحمر والشيخُ أبو هادي (8).

وقُتِلَ في لهذه الـوقعة مِنَ العرب خمسةَ عشرَ، ومن العجم كثيرُ شاع ذكرُهم وانتشرَ، ونزلت العربُ بيتَ الشقّاقي وقد بلغت النفوسُ التراقي.

عاملًا على الشرفين والحيمتين، حارب الأتراك سنة ١٣١٥هـ، وسنة ١٣٢٧هـ، كانت
 له وقائع في بيت ذرة من جهة الحيمة، ودخل مستنمة وحصن السلامي ومنبر والحيمة،
 توفى بهجرة عُلمان من بلاد الأهنوم، انظر ونزهة النظرة ٦٢٣.

 <sup>(1)</sup> بنو النَّمْري: عُزلة في الأخروج (الحيمة الداخلية)، غربي صنعاء، انظر واليمن
 الكبرى، ١٩٤، والإكليل، ٢٨٤/٢، ومعجم المقحض، ٢٦٥.

 <sup>(2)</sup> المنصورة: هو حصن المنصورة المتوسط بين العر والهجرة، انظر وأثمة المعن،
 ٢٥٦/٢.

<sup>(3)</sup> هو قاسم بن سعد، أبو هادي.

#### وقعةُ العرِّ:

ثم إنَّ العجمَ تقلَّمتُ إلى العرِّ ودارت الحربُ فيما بينهم وبينَ أصحابِ سيّدي العماد، فخرجوا منها بعدَ أنَّ فعلوا فعلَ الأساد، وجاهدوا أشدَّ الجهاد، ولم ينصرهم أصحابُ سيفِ الإسلام والبادي أولى بالمّلام.

وبعد ذلك عزمَ سيدي العمادُ(ا) الخطيرَ وبيتَ ذرة(2)، ويقي هنالك نحوّ السبوعٍ، وبعدَ ذلك تقدّمت عليهم العجمُ.

### وقعة بيت ذرة والخطير:

وصفتها: أنَّ العجمَ تقدمتْ على العربِ حتى وصلوا إلى الأبواب، فتلقّاهم السيدُ العمادُ بمَنْ مَمَةُ من الأصحابِ بعظهم الجلادِ والضِراب، فلما رأى عدُّ الإسلام ما ألمَّ بتلك الأقوام أمدهم، وكان له في ذلك الفخرُ الذي لا يُرام، ودامتِ الحربُ من فجر إلى ثلثِ الليل ، وقُتِلَ من العجم نحوُ ١٣ الثمانين ومن العربِ خمسةً، وانتقلَ سيّدي / العمادُ من ذلك المحل إلى بيت الفيّشي (افيقي فيه نحو أسبوع ١٠).

### وقمة بيت الغَيثي(3):

<sup>(1)</sup> العماد لقب يطلق على من اسمه يحيى.

<sup>(2)</sup> بيت ذرة من الحيمة، انظر ونزهة النظر، ٦٣٣.

 <sup>(3)</sup> بنو الغَيْثي في تهامة من ولد أبي الغيث بن جميل الصوفي المقبور في بلاد الزيدية،
 وبنو الغَيْثي في صنعاء ودياط الغَيْثي بالقرب من إب، انظر ومعجم القحفي، ٤٨٦.

<sup>(</sup>١ ١) الإضافة من م،

وصفتها: أنَّ أرحبَ تقدمتْ إلى قريةٍ تحت بيت الغَيْثي مواجهةٍ للعجم، ودارت الحربُ بين الفريقين من فجر إلى ثلثِ الليل، وكانت العربُ قد عمروا مترساً ليرموا العجمَ فيه، فسبقهم العجمُ إليه في ثلثِ الليلِ الأخيرِه فأخذوا المترسَ، وكانَ أعظمَ ضررٍ على العرب، إلاَّ أنهم أصدقوا العجمَ وردّوهم إلى مسجدٍ هناك، وحازوا العجمَ فيه، وقد كانوا أخلوا القصبَ والبروت ليحرقوا مَنْ فيه، فتكوّن راجعُ بنُ حسين وجماعةً، فانهزمت العربُ وانجلت المعركة عن متي قتيل من العجم، ولم يُقتَلُ من العرب غيرُ واحدٍ ومُكان، وانتقلتِ العربُ إلى بيت عبيد وبيت محمود، وقد أرضَوا، بما فعلواء غير حصين، انتقلَ العربُ إلى بيت محمود، وهنالك اجتمعَ سيفُ الإسلام وممادُ، والحقيقُم العجمُ إلى هنالك فجراً، وأضرموا نارً

### وقعةً بيت محمود:

وصفتها: أنَّ العجمَ لحقتهُم إلى هنالكَ فجراً، وأضرموا نارَ الحرب، ودامت الحربُ بينهم ثلاثةَ أيام، وكانت العجمُ إذَّ ذاكَ جماً غفيراً لا يقاوبُهم إلاَّ قدرةُ المَلكِ العللَم، وأَحلن العجمُ على العلرب أفواهَ السبيل، وحاصروهم، فخرجوا منه بعد هول مهيل، وانتقل العربُ إلى بني عمرو بني الحُدَيْفي (١) واجتمعوا في حَرَمِه، وأما العجمُ فإنه نَفَذَ عليهم الزادُ، ورأَوا ما هالَهُمْ من الجهاد، فرجعوا صنعاء، وقد ضاقت الأرضُ بهم ذرعاً.

 <sup>(1)</sup> بنو الحُذَيْفي: من مخاليف الحَيْمة الداخلية، انظر ومعجم القحفي، ١٦٤.

# وقعة عر بني إسماعيل:

وعزم سيف الإسلام بِمَنْ معه من الأقوام نحو بلاد حواز، وكانت طريقهم بيت دبلان ثم إلى حَصَبَان(١)، فلمّا وصلّ هنالك كاتب أهلَ عرّ بني إسماعيل، وطلب منهم الطاعة والامتثال، فلمّ يسْعدوا لذلك المقال، فارتحل حتى وصلّ شقّ البلاد، اتّفق هر وبعض العقبال، وأظهروا بعض طاعة وامتثال، وطلب منهم رهاتن ليظهر له الكامن، فرجع شيخ البلاد لينظر ما عند أصحابِه، فأظهروا الفساد، ورَمُوا أصحاب سيف الإسلام بعد أنْ أعلن بالأمان، فحمل عليهم القرم حينثل حملة واحدة، وكسروا الأبواب، ودخلوها عنوة، ونيم أهل العرّ على هذه الهفوة، وقيل من أهل العرّ خمسة وعشرون، ومن أصحاب ميف الإسلام مقتول واحد، ونهبوا جميع ما في العرّ، فكانوا كهشيم المحتضر، وتفرق القوم بذلك الحطام، وكلّ واحد منه موقّر، ولم يبق إلا القليل من القوم صحبة عزّ الإسلام، فعزم بهم راجعاً إلى حضرة الإمام عليه السلام. ويقي السيد عماد الإسلام، متنقلا في الحريه.

### وقعةُ سوق الاثنين:

ثمَّ إنَّه وقع الحربُّ فيما بينَ العجم وبينَ أصحابِ عمادِ الإسلام في سوقٍ

<sup>(1)</sup> حَصُبان: هُزلة من بالاد حراز تشمل من القرى: بيت الشرقي والقرن والمصنعة وبيت عباد وسوق المعكد والقاسرية وتبجد العرش، وادي دايان شرقها من الحيمة الداخلية، وغرباً جبل بني إسماعيل (الباطنية)، وجنوباً عُزلة المفارية، وشمالاً طريق صنعاء ـ الحديدة، انظر وتاريخ اليمن الثقافي، ١٠٣/١، والإكليل، ٣٤٢/٢، ومعجم المقحفي، ١٠٥٠، ١٧٤

الإثنين، واستمرَّ الحربُ يومين حرباً عظيماً، وكانَ قدرُ العربِ مثةً وخمسين، والعجمُ أربعةً وعشرين مثةً، ووقعَ في العجم ِ قُتولٌ كثيرةً، ثم انتقلَ العربُ إلى بيتِ الخطابي.

## وقعة بيت الخَطَّابي:

ثم إنَّه لمَّا انتقلت العربُ إلى بيتِ الخطَّابي ولحقهم العجمُ إلى هنالكَ، وقعَ الحربُ العوان، قُتِلَ فيه مِنَ العرب كثيرٌ كما قيل.

ثم إنَّ عمادَ الإسلامِ ما زالَ يتنَقُّلُ / يِمَنْ بقيَ معه مع فلَّتِهِم الى ٦٣ب أطرافِ البلادِ وفي الجُرَفُ والأوهادِ إلى اثني جمادي الأولى من السنةِ المذكورة.

ثم إنّه بلغه الخبر أنَّ في الشاحلية (۱) من بلاد كوكبان المدير والشيخ محمد الشرفي ومَنْ صحبتهما، وفلك من طريق بعض المحبين. فلما وصل إليه الخبرُ سرئ إليهم ليلاً، فهجموا عليهم، وقُتِلَ الشيخُ محمد الشرفي والمديرُ ونهبوا سلبهما ومركوبيهما وأسروا أصحابهما وقرَّ من بينهم الشيخُ عبيد، وكان فرارُهُ بخديمةٍ، أوْهَم عليهم أنّه من الخَتَم، فندمَ المحاهدون حين علموا أشد النّدم، وبعدها كرَّ عمادُ الإسلام راجعاً إلى المقام الشريف، وكنتُ حاضراً إذْ ذاك، وجرى بينه وبينَ سيّدي المولى حفظه الله كلامٌ وملامٌ من أجل ما وقع من المسكر الطّغام، من نهبٍ مَنْ قتح بيتُه، وأعلن بالطّاعة، ولم يزل الإمامُ عليه السلامُ، يتبرّى ويتبرّمُ مِنْ فعل اولئك

 <sup>(1)</sup> الشاحلية: عزلة من ناحية الرُّجُم وأهمال الطويلة بالغرب الجنوبي من كوكبان، انظر
 دصفة جزيرة العرب ١٢٤، والإكليل، ٤٥٣/١، ومعجم المقحضي، ٣٣٩.

الجماعة، مع أنّه لا رضى في ذلك لسيّدي العلّامة العماد، فإنّه معدودٌ من اكبر الزُّمَّاد، وإنما وقع ذلك ممّن انغرز في دماغيه الفساد، ولم يقصد بالجهاد رضى ربِّ العباد، ولم يزل الإفسادُ والعنادُ مُنغرزاً في أدمغة حاشد وبكيل لا يخرجُ منهم إلاَّ النادرُ القليل، ولولا محبَّتُهم لأهل البيتِ النّبوي وامتئلهم لأوامِرهم في كلّ قيل ومواجهتهم لهم بالتعظيم والتبجيل لكان يُحْشى عليهم أن يُرموا بحجارة من سجيل . هذا، وكان صدورُ هذه الوقائع في شهرِ محرم وصفر وربيعين وأوائل جمادي الأولى.

#### وقعةً سَامِك:

وهي قريةٌ من بلادِ الروس(١) قريبٌ من ضبرخيره، وكمانَ وقوعُها في صفر، وصفتُها:

أنّ الشيغ عبدالله بن عبده راجع وصحبته نحو مثة وثمانين وصلوا إلى سَامِك، ويقوا فيها أربعة أيام فخرجت عليهم العجم من صنعاء: طابوران والمدفع الكبير، فلمّا رأى ذلك بعض القوم فرّ ولم يخش من اللَّوم، ولم يبقّ غيرُ ثمانين. واستمرَّ الحربُ من شروق الشّمس إلى بعدِ العشاء، وقُتِلَ من العجم نحو ثلاثين، ومن العرب قتيلٌ ومُكان، وبعدُ، خرجوا من القرية بعدَ

<sup>(1)</sup> بلاد الروس: ناحية إدارية واسم قبيلة، اشتهرت بلهذا الاسم؛ لأن جبالها تعتبر رؤوساً لجبال مُتولان، وضرباً لجبال مُتولان، وضرباً جموران من آنس، وشرقاً خُولان، وضرباً بني مطر والبستان، من بلدانها: وحلان وخدار وعافش والمُبِّس ووادي الجار وذي كيسان والدار البيضاء وقحازة، انظر واليمن الكبرى، ٧٨، والأمير علي الوزير، ٢٥١، ومعجم المقحفي، ٢٧٦.

السحر، ورجعوا بلاد آنس.

ولقد أخبرنا الإمام عليه السلام أنه وصل إليه تحقيق: أنّ المشيرَ عبدالله باشا حصر القُتولَ في حرب الحيْمة، وأدخل البيان إلى الوالي حسين حلمي، فكان جملتُهم سبع مثة ما بين قتيل ومُكان، فلما سمع الوالي ذلك، قال: لهذا قتال كفّار "لا مرحبة" للعرب أبداً، وكتبوا بذلك إلى السلطان.

#### قصل

وأمّا الوالي حسين حلمي، فإنّه دخلَ صنعاة في أواثل شهر صفر، كما سُقْنا آنفاً بذلك الخبر، وعبدُالله باشا مشيرٌ على العسكر وصحبتهم سنة بُرُش(۱) يُسمَّون بالهيئة، ورئيسهُم حسني بيه، وكان إرسالهم من طرف السلطان لكشف مادة اضطراب اليمن، وما هو الموجب، فلما وصلوا صنعاة وجدوا الأمور تمورُ، والدهرُ قد تنمَّر للأمير والمأمور. وحينتا أظهروا العدالة، وكتبوا إلى البلدان بالإحلان بهذه المقالة، ولبسوا العمائم، وأمروا أن يلبسها كل مأمور، وأعلنوا بالمراحم وعزلوا المشايخ، ويينهم ويينَ ما أعلنوا من العدالة فراسخ، وإن الظُّلَم في صدورهم لراسخ، ولا بدَّ يظهرُ قبل إمكان العمل الناسخ، وإنما هو، بما ذُكِر في العَلن، خديعة لأهل اليمن، وأسروا في نفوسهم أنهم / سيقلبون لهم ظهر المحبح، وأما ليسُ العمائم، فإنَّ السبب المنات في خلك : أنَّ الإمام عليه السلامُ حكتب إليهم سابقاً، وعدَّد لهم القبائح التي في خلك : أنَّ الإمام عليه السلامُ حكتب إليهم سابقاً، وعدَّد لهم القبائح التي

 <sup>(1)</sup> بوش: أي رؤساء العسكر، جمع باشا، لقب تركي يمنع لكبار العسكريين، انظر
 وطبق الحلوى٤ ٨٤.

<sup>(</sup>۱۱) دهاء سوه.

ارتكبوها، ومن جملتِها أنَّهم تيزُّوا بزيِّ النصارى في لباسِهم، فحينَ سمِعُوا ذلك المكتوبَ الوارد من الإمام، ظنُّوا أنَّ لُبْسَ العمائم هو الإسلام، وأنَّه العملُ الذي لا يُحتاجُ معه إلى شيءٍ من الواجباتِ على الأنام ، فدلَّ ذلك على أنَّ في عقــولهم خَبَــلَّ، وفي إســلامِهم خللٌ، فحينتُـذٍ تعمَّمَ جميعٌ المأمورين، وكان ذلك عندَهُم غاية الدين، وظنُّوا بعقولِهم الفاسِلةِ وآرائِهِم الكامئة أنَّ بذلك يسكُنُّ اليمنُّ، وتخمدُ نارً الفتن، فانعكسَ الأملُ، وإذا جاء أمرُ الله لم تُغْن الحِيلُ، فلما كتبوا بما ذكرُنا من الإعلان إلى جميع البلدان، علِمَ عقلاءُ النَّاسِ أنَّ السرَّ غيرُ الإعلانِ، وحينئذٍ اضطربت اليمنُّ بما أعلنوهُ من عَزْل ِ المشايخ ؛ لأنَّ العجمَ قد كانوا فوَّضوا إليهم أمورَ الرعيةِ وملَّكوهم رقابَهم حتى عظمت البلية، ولم يخشُّوا مِنْ بطش ربِّ البريةِ، ومن شكى ضرورَتَهُ إلى العجم ردّوه إلى الشيخ ِ المُكرَّم يُنْزِلُ بساحتِه ما أراد من النَّقم ِ حنى ثُقُلتْ وطأةُ المشايخ ، لكنَّ العجم خبطوا في هٰذا خبطَ عشواء، وصدَّقوا الـدعـوى حتى اشتـدَّت المحنة، وعظُمَ اضطرامُ الفتنة، ومع ذلك، فإنَّهم يُبطِنونَ لنعرب الشرُّ بموجب العداوةِ الأصليةِ بين العرب والعجم ، فظهر من فلتاتِ الستيهم، أنَّه لا بدُّ من السَّلاحِ والنظامِ والقبض على الإمام ـ صانَّه المَلِكُ العلاّمُ \_ هُكذا سمِعْناه منهم، ومن أعوانِهم اللَّتَام، واللَّه غالبٌ على أمره، وبيده النُّقْضُ والإبرامُ.

وفي هُذه المُدَّةِ خرجَ من البحرِ إلى مرسى الحُدَّيْدةِ أرزاقٌ كثيرةٌ للعسكرِ العجميّ، فلمْ يُشْدَرُ على حملِها من هنالك؛ لانقطاع المسالِكِ بسببِ الجوع وقلّةِ البغال والجمال ، حتى فَسْدَ أكثرُ تلك الأحمال .

ومما يُعَدُّ من كراماتِ الإمام \_عليه السلامُ \_ أنُّ العربَ \_ أعني أعوانَ

العجم ـ ما زالوا يُعينونهم بالجمال لِحَمْلِ الأثقالِ، فأرسلَ اللهُ عليها المَوْتانَ في جميع تلك البلدانِ، فما ترى طريقاً من المسالكِ إلّا وفيها جملُ هالك.

وفي هذه المدّة أحرج الوالي دراهم، وأَمَرَ بصرفِها إلى الفقراهِ في صنعاء، وعدّوا بيوتاً ونفوساً، فصادَفَتْ غيرَ محلّها في أكثرِ ما صُرف، وتُركَّ أكثرُ الفُقهاءِ الفقراء، فعظّم الأسف، وفيها أعلنَ الوالي أنَّه سيقرضُ الناسَ حُبوباً، وكتبَ بذٰلك إلى يريم ونمار، فتشوقَ الناسُ إلى هذا والوفاء بما كتب، فإذا هو بَرْق خُلب(ا)، ووعد مُعرَّقب(2)، إلَّا أنَّه أقوضَ أناساً من أحواذِ صَنْعاء، ولكن أساء في التقاضي صُنعا.

وفي هٰلمه الملّة حرج الرّديفُ من حضرة السلطانِ السخيف. واختلفَ الناسُ في قَلْرهم، فالمُقلِّل يقول: عشرةُ آلاف، والمكثرُ: مثةُ الفي، والحقُّ إنّه ما بينَ العَلَدَيْن، فبعضُهم دخلَ صنعاء، ويعضُهم عزمَ الشرف زيادةً فوقَ من فيه.

# وقعةُ قريةِ الفصيحِ من الشاهل(٥):

 <sup>(1)</sup> البرقُ الخُلُب: المذي لا غيث فيه، كأنه خادعٌ يومض، حتى تطمع بمطوه ثم يُخلِفُك، انظر ولسان العرب، مادة: خلب .

<sup>(2)</sup> وعد معرقب: نسبة إلى عُرقوب الرجل الذي يخلف وعده أبداً، قبل: هو من العماليق بيثرب بين اليمامة إلى وبار، وقيل: من الأوس أو الخزرج، أو هو الجبل المكلل بالسحاب أبداً ولا يمطر، فضرب به المثل في الخلف، انظر وفصل المقال» ١١٣، وشمس العلوم، ٢٧٦، وفيه تيرب.

 <sup>(3)</sup> الشاهل: جبل وناحية من قضاء الشَّرْفين وأعمال حجة في الشمال الغربي منها بمساقة
 ٣٧٧م، يتبعها عُزلة بنو مديخة، وعزلة الأمرور، وعزلة جانب اليمن، وعزلة جانب =

وفي يوم السبت، ثامنَ شهرِ جمادى الأخرى من لهذه السنة كانت الوقعة، وصفتها:

٦٤

أنَّ العجم تقوَّت بالمَدَد / الذي وصلَ لهم فتقلّموا على قرية الفصيح، وفيها من المجاهدين قدرُ حمسة وعشرين، وطائفةً من العجم تقلّموا من جهة الشاهل، فخرجوا على أعداء الله العجم، وأصدَّقُوهم بالطّمن المُحكّم، فما بعي أحدُّ منهم إلاَّ انهزم وأرجعتهم كُرها، ومَنْ لم يرجع ضربوه بالسيوف ورمته السطويجية بالمدافع، والمجاهدون من قبِلهم، كلّما حَمَلوا حملة تلقّوهم بالطّعن، الذي هو الشَّم الناقع، فلما كثر القتلُ في العجم لم يجدوا بُداً من الفرار، فلم يبق أحدُ منهم إلاَّ انهزم فسلَبَهُم المجاهدون مثةً من البنادق، وطفقُوا يقطعون رؤوس المقاتيل، فنهاهُم سيفُ الإسلام محمدُ بنُ الإمام الهادي (۱) عن ذلك، بعد أنْ حزُوا أربعة وبلاثين، وكانت جملة القتلى أربع قتيلًا، وأربعين مُكانياً. وكان قدرُ العَجم في معركة الحرب سِتة آلاف، وجملةً من دارَ عليهم الحربُ حتى وصلَهُم الملدُ خمسين، ثم لمَّا وقَمتْ هلم وجمع الموقعة، وتبعث تلك الوقائم المعتابعة زادَ غيظُ الأعاجم، وفجمعوا المساكر من جميع المحاكم، وتجهزوا بالقوة التي لا يُقاومُها مقاومٌ. وارتحل عبدالله باشا جميع المحاكم، وتجهزوا بالقوة التي لا يُقاومُها مقاومٌ. وارتحل عبدالله باشا بمن مُعين ولا ناصر.

الشام، هدمت قلعة الشاهل سنة ١٣١٦هـ، أنظر والمدارس الإسلامية: ١٠٥.

 <sup>(1)</sup> محمد بن الإمام الهادي شرف الدين بن محمد من ذرية المؤيد بالله يحيى بن حمزة انظر ونزمة النظر، ٩٣٥.

وفي شهر المُحرَّم من هذه السنة، ارتفعت العجمُ من بلادِ آنس، ولم يبنَ منهم إلا القليلُ في مدينة ضَوْرَان، أُمرُوا من جهة أحمد فيضي بالتوقَّف عن الحرب، فحينت له صفت البلادُ للشيخ الجمالي، حامل راية(١) الجهادِ، الشيخ على المقداد(١)، فمدَّ يلَه إلى مغرب عنس ويلاد عُتُمةَ ويعض بلادِ وصاب الأعلى، وأوسلَ صِنْوَ الحسامَ الشيخ محسن المقداد إلى بيت نَصر(٤) محلَّ حكومةِ العجم، في مغربِ عنس تابع قضاءِ ذمار، وكانَ فيه مديرُ العجم، وضبطيةً، فلخلَ الشيخُ الحسامُ باستدعاء بعض الرعية، وقتلَ المديرُ واستسلمت البقيةُ.

ولما قبض الشيخُ الحسامُ بيت نَصْر، أذعنتْ له البلادُ وقبضَ الرهائنَ بالحصر والقصر واستسلم منهم الرهائنَ، وساقَ الكفاياتِ كلَّ صادقِ وخائن، وكاتبَ مشايخَ عُتُمةً، فأذعنوا له بالطاعةِ، وأظهروا التأسُّفَ عما مضى من التغييط والإضاعة، وسلموا له الرهائنَ، والشرَّ في صدورهِمْ كامِنَّ، لكنهم رَأُوا ما لا قِبَلَ لهمْ بهِ من الأجنادِ، وخافوا مِنَ الإفسادِ في البلادِ، وقد كانوا كاتبوا العَجَمَ، فأذنوا لهم بإصلاحِ شأنهم عندَ المقداد، وقد كان الشيخُ مصلحُ الريمي ظهرَتْ منهُ بعضُ مخالفةٍ؛ فرأى ما لا طاقة (الله بع)، وكذلك

<sup>(1)</sup> على المقداد بن راجع الأنسي، ت١٣٣٩هـ، انظر ولامية نبلاء اليمن، ٧٩.

<sup>(2)</sup> بيت نَصْر: عُزلة من مغرب عنس وأعمال ذمار، انظر ومعجم المقحفي، ٦٥٩.

<sup>(</sup>١) في م: رايات.

<sup>(</sup>٢ ٢) في م: لليه.

الشيخُ محمد غيلان، قد كانَ أظهرَ العصيانَ، فرأى من النصرِ العظيمِ ما أَوْجَبَ الإِذَعَانَ، فرمَنَ وساقَ الكِفاياتِ وَامِنَ. فأرسَلَ الشيخُ الحسامُ ببعضِ الرَّهَاتِ إلى حضرةِ الإمام \_ عليه السلامُ \_ وظنَّ أنَّهُ قدْ تمَّ لهُ المُوادُ والمَرامُ، ولم يؤاخِلهُم بما سبقَ منهم في العام ِ السابقِ، بل عامَلَهُمْ معاملةَ المُحِبُ الصابقِ، ولو أنَّه اتبعَ أمرَ الإمام \_ عليه السلامُ \_ بالقبض على أولئك المشايخ اللئام ، وترتيب حصونهم الظهرَ بالمطلوب، وأخذَ بتبعةِ ما سلفَ من اللنوب.

وأمّا الشيخُ على المقداد، فإنهُ بقيّ في بلاد آنس لحصارِ العجمِ اللين في ضوران، فشدّ عليهم الحصارَ في كلُّ ناحيةٍ ومكان، حتى وَصَل الرديفُ في شهرُ جُمادى الآخرة، فارسلوا مَدَدًا لمن في ضَوْوَان، فحينلنا دارت الحربُ في شهرُ جُمادى الآخرتِ العربُ عن مقاومةِ العجمِ اللّيام، فكتبَ الشيخُ الجمالي إلى صِنوهِ الشيخِ الحسام، ليمدّ بما قدّر عليهِ مِنَ المددِ، وكانَ قَدْ رحّبتُ به الدارُ في بلادِ عُتُمة وتلك الأقطارِ، فكانَ ذلك أعظمَ الأكدارِ، وهكلا السُئيا لا تصفو إلا لطالب، إلا مَنْ فَوْضَ أمرَه لربً المشارقِ والمغارب، فمن طلب الدنيا بالدينِ فقد رضي لنفسهِ بالخسرانِ المبين، فلا يُغلِعدُ نفسَةُ مغالطً، فالمقصودُ رضي الربُ، وما دونَ ذلك وسائط.

فلما وصلَ المكتوبُ إلى الشيخ الحسام من أخيه جمال الإسلام ، برزَ بروزَ الغَضَنَفْرِ الرُّبْال ، وأسرعَ بِمَنْ مَعَهُ مِن الرَّجال الإمدادِ أخيهِ الجَمال، فدارتِ الحربُ بينَه وبينَ العجم مِدةً، وبعدُ، فلا بدُّ نَفْرِدُ للوقائع بِينَهُ وبينَ العجم فصلًا. وفي شهر ربيع أول، وصلّ مكتوبٌ من السيدِ الصفيّ أحمدَ(۱) بنِ محملم الكِسِي، لفظه:

الحمدُ اللهِ وحده،

أيُها السَّيدُ السَّندُ، مَنْ عليه المُعْتَمدُ، وقَقَة الله ووقَقنا جميعاً بحق سورة الفلق والصّمدِ، العلامة البحر الذي لا يُحصى أبداً من زيادة الخير والمدد محمدُ بن يحيى بن محمد الإمام، قاربَ الله رَأْيَةُ وسَلَّد، وشريفُ السّلام على خالي ذاتِه الشريفة، ورحمة الله ويركاتُه، وصلَّى الله وسلم على سيّدنا محمد وآله وسلم.

بعد اطَّلاعي على جوابِكُم الكريم ، الدرِّ النظيم ، الذي يَستحقُّ أَنْ يُرفَعَ الرَّسِ تكريماً ، المُحيى للنَّعمة إحياء العظام وهي رميم، احتجتُ أَذهبُ به إلى حضرة أفندينا الوالي الكريم والخُلقِ العظيم الأرقِّ من النسيم، وفقه الله إلى رضاه، وسلك به طريق هُداه، حسين حلمي - لا زالَ في حمى مولاه - وأطلعتُه على جوابِكُم على الحقير، فأجابَ صراحةً أنْ ليس القصدُ إلا حقن الدماء بين المسلمين، وليس أكبرُ همّه سوى ذلك، وأنّه يلزم كلُ من يكونُ سبباً إلى ما هناك، ورعاية للمنفعةِ العموميةِ الإسلاميةِ والاتحاد بينها،

<sup>(1)</sup> أحمد بن محمد الكِبسي، ١٣٦٦هـ/١٨٩٨م، عالم، حافظ، له عدة مؤلفات منها «شمس المفتدى»، مات بصنعاء، ودنن بالقرب من مسجد مسيك، انظر وأثمة اليمن» (سيرة المنصور) ٢٩٧، وأجود المسلسلات، ١٠٧، وننزهة النظر، ١٤٩٥ها، وصفحات مجهولة، ٩٠، ٩٨، ورياض الصالحين، ٢٠، ووردت الرسالة في وأثمة اليمن، ٢٩٧.

وسلوكِ طريق الهداية، ولم أشاهِدُ منه ميلًا واستعداداً عن الخوض في أمودٍ الدنيا وشروطها وزيادتِها ونقصانِها، وعجبَ من سؤال ِ الاستفسار لي عن كيفيَّةِ الاتحادِ، وإنما يريدُ الاتّحادَ على رضا الباري مع قيام أركانِ الشريعةِ الغرّاء، وذكرَ أنَّهُ يُريدُ لكم كلِّ الخير الدنيوي والأخروي، أما الدَّنيويُّ فالرجوعُ إلى الوطن والأحباءِ والسَّكن مُعزَّزاً مُكرَّماً أميناً مُؤتِّمَناً مع رفعةِ جنابِكَ وعُلوَّ بابِكَ واعتابك مع التَّخول تُحتّ ظلُّ أمر السلطان، سلطان الإسلام والمسلمين، الذي لهُ البدُّ العُليا، والغايةُ القُصوى في حفظ بيضةِ الإسلام، والقيام بجِدُّهِ وجَهْدِه، ودفع شوكةِ أهل الكفر عن تمام، معَ إضرابِ جانبِكُم العالي عن درسة الإمامة والخطبة والاستقلال؛ بل لكم رفعة الشأن كما كان لأولاد الأشراف في الحرمين الشريفين، واليدُّ الطولى في الأمر بالمعروفِ والنهي عن المُنكَر، وإعزاز كلمة الدين والتعاون على ما يُرضي ربُّ العالمين، أمَّا استقلالُ بجانب من الأرض أو ادّعاءُ الأحقيَّةِ في(١) الإمامةِ والخطبةِ، فلا يكونُ للذي الجناب العالي؛ يكونُ لديكم معلوماً، لنْ تبجدَ غيرهُ منهُ على الجملة، إنَّ فتح باب الاستقلال والإمامة والخطبة مغلقٌ، وبابُّ العزُّ في الدين والدنيا مفتوحٌ، ويُذكَّرُ أني رجلٌ لا غائِلةَ لي ولا حيلةً، ولا باطناً غيرٌ الظاهر كما هو الواجبُ بينَ أهل الدين والجُلَّةِ المؤمنين والإسلام والمسلمين، هٰذا ما علمتُ منهُ في الظَّاهِر والباطن.

فيا أيَّها السيَّدُ، المسلمون في ذمَّة الجميع ، لهم الفضلُ في النظرِ فيما ٢٠ يَدْفَعُ عنهم / ويُصْلحُ أُمورَهُمْ ويدفعُ فتتَنَهُمْ ومِحَنَّهُمْ، وهتكَ أعراضِهم وسلبَ

<sup>(</sup>١) في أ: والإمامة.

أموالِهِم وخراب ديارِهم كما هو الواجبُ عليكم الجميع، ولا بدَّ من يوم تشخصُ فيه الأبصارُ، يومُ لا يُغادِرُه (١ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها، ورَجدواً ما عملوا حاضراً، ولا يظلمُ ربَّكُ أحداً، فانظروا ـ الجميعُ ـ لما فيه النجاةُ بينَ يَدِي اللهِ، وأنتُ أولى وأحقُّ بلْلك، والسلامُ ختامٌ.

وحُرِّر شهرَ ربيع الآخر(ا) سنةَ ١٣١٦، تمَّ المكتوبُ بحمدِ اللهِ.

ولهـذا جوابٌ مولانـا الإمـام \_حفظه الله \_ على السيَّدِ أحمدَ بنِ محمد الكبسي، ولفظُه

## بسم اللهِ الرحمن الرحيم

زِمام الهداية ونبراسها، وقُطْبَ النَّراية وأساسَها، وحديقة الرَّواية وغِراسها. المُجلي في مِضمار العلوم ، الساوي لمنطوقها والمفهوم ، أسْبَلَ الله عليه وابلَ الرَّعاية والبَسَه جلباب الوقاية، والسَّلامُ عليه ورحمة الله في البداية والنهاية،

صدورها بعد ورود جوابكم المُتَضَمَّنِ أنكُم عَرَضْتُمْ جوابَنا الأَوَّلَ على مسلمع الوالي الأفخم، وأنَّه صارَ مستعظِماً لسفك دماء المسلمين، وأنَّه لا يرومُ إلَّا الاتحاد على رضا ربِّ العالمين، ثمَّ تفسيرَ الاتحاد بالرجوع الى الوطنِ في ظلَّ عدالةِ السُّلطانِ الاعظم والخاقانِ المُكرَّم، خادم الحرمين، ومانِعهما عن الشَّين. وأنَّ الاستقلالَ غَيرُ مقبول، وأنَّ التسمية مرفوضةً إذا

<sup>(1)</sup> يلاحظ أن البداية كانت ربيع الأولى، ثم حور في ربيع الآخر، ولعله خطأ من الناسنغ.

<sup>(</sup>١) في ع: يفادر فيه.

كانت بالمعنى المنقول، فنقول: اعلم حافاك الله وعافانا من النار، ومِن غَضَب الرب الجبّار - أنّك إنْ كُنت قادِراً على القول بالحقّ وإنْ شَقّ، وعلى المُجاذَلة بالحُجّة ولو رُمِي بك إلى اللّجّة منْ دونِ تخوّف من الوالي الأفخم، ولا تهيّب واحتشام لمن قَمَد على سرير المُلك الاعتم، فلا باس في ترسُطِك بما يطابق كتاب الله وسنة رسوله، واصدَحْ مَنْ خالفَهُما منّا بالآيات القطعية والاحاديث النبوية، فالحُجّة عندنا، وعند كلّ عاقِل أقطع من المدافع والمحافل، وإنْ لم يَكُنْ قادراً على ايضاح الحُجّة فليس في التوسُّط فائدة، وليس إلا أيغال الصلور، والله يَشْهَدُ علينا إذا لمْ نَشيفْ من نفوسنا عند معرفة الحُجّة المرعية أو المقلية لا بطريق المُغالبة، فليست قائدة إلى المقارية، وإنّا نشد الله وَنَع الاستقلالُ للاجانب بأقطار واسعة من بلاد الإسلام ؟ فليكنْ آلُ الرسول كلك استدفاعاً للدعوة النبويّة حيث من بلاد الإسلام ؟ فليكنْ آلُ الرسول كلك استدفاعاً للدعوة النبويّة حيث يقولُ صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا حربُ لمن حاربَتُمْ، سَلْمُ لمن سالمتم، والسكمُ مسكُ الختام.

ولهذا جوابٌ مولانـا الإمـام \_حفظُهُ الله \_على عليّ مثنى الحسيني، ومضمونُ الكتاب يأتي، إن شاء الله في الجواب، ولفظه:

## بسم الله الرحمن الرحيم

هطلتْ سحائبُ التحيَّةِ الرضيَّةِ، وهَتَنَتْ أَمَوَانُّ البَرَكاتِ السنيَّةِ، على حضرةِ الياورِ الأشهَرِ، وخادمِ السلطانِ الأعظمِ المُظفَّر، السيفِ المسلولِ على من جَحُد وكفَّر عليَّ بن مثنى الحسيني، حُمِدَتْ أفعالُه، ورَبَّتْ ٥ حركاتُه

<sup>(</sup>١) في أ: وركت، وفي م: وبريت.

وأقواله، فإنه وصلَ مكتوبكُم المؤرخ ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٣٦٦، المتضمنُ لِلدِّحْرِ ما حدث من العامورين المتضمنُ لِلدِّحْرِ ما حدث من الاختلاف، وأنَّ الواقعَ في اليمنِ من العامورين لا يُوجِبُ عدم الاتتلاف، وأنَّ قد قيل: إنَّ قيامَنا إنما هو لطلب الدُّنيا والرئاسة، وأن اللَّاق بنا سكونُ صنعاء، محلَّ الراحةِ والنفاسةِ، وأنَّ مَنْ شاهَدَ مُتُكراً أو ظُلماً رَفعه إلى العامورين، فإنْ أزالوا ذلك، وإلاَّ رَفَعَهُ إلى الأبواب العالمة، وأنَّ اللّهاء، وتسكينُ اللَّهاء، هذا مضمونُ كتابِكم.

 عزَّ وجَلَّ: ﴿فَبَظَلَمِ مَنَ اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنا عَلَيْهِمَ طَبِياتٍ أُحِلَّتَ لَهُمْ، وَسِعَدِهِمْ عَن سَسَبَيْلِ اللَّهِ كَثَيْراً، وَأَخْلِهِمْ الرَّبا، وقد نُهُوا عنه، وأَكْلِهِمْ أَمُوالَ النَّسِ بِالْبَاطَلِ ﴾ [أ، وقال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بَأَنَّ اللهُ لَم يَكُ عَلَيْهِم بِرِكَاتٍ مِن السَمَاءِ والأرضِ ﴾ [2)، وقال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بَأَنَّ اللهُ لَم يَكُ مَنْيًّا إِمِمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بَانْفُسْهِم ﴾ [3)، ﴿وَإِذَا أَرادَ اللهُ مِنوم سَوماً فَلا مَرَدَّ لَه، ومَا لَهُمْ مَن دونِهِ مِن وال ﴾ [4].

وأمًّا قولُك، إنْ قد قيلَ إنَّ قيامنا لطلب الدّنيا، فسَلْ عما كُنَّا فيه مِن النَّعْمة والغيول المُنافئ الله و الله و الله و النيول الله و النيول المأمورين، والغيول والمزاوع التي كان يحصلُ منها مئة وخمسونُ ريالاً في الأربعين، البومَ قيمةً قضب من غير الحبوب التي تكفينا صدقةً وأكلا، فهل ذلك يُمْنُ خيرٍ لمن يريدُ الراحة الفائية، أمَّ سكونُ الباديةِ ومجاورةُ الوحوش واللئاب العاويةِ.

وأما قولُك: إنَّ من رأى مُنكراً يرفعُه إلى المأمورين، فَمَنْ رامَ أَنْ يلوي لسانَه بلكر الحلال والحرام جَرَّ إلى نفسِهِ أنواعَ النُّكال ، ونسبُوا إليه كلَّ محال . أما سمِعْتَ بحبس العُلماء وتغريبهم قريباً من ثلاثِ سنين ونحنُ منهم؟ وبعد خروجنا عرضُوا علينا المعاشات مع المشاركة لهم في السكوت

<sup>(1)</sup> النساء: ١٦٠، ١٦١.

<sup>(2)</sup> الأعراف: ٩٦.

<sup>(3)</sup> الأنفال: ٣٥.

<sup>(4)</sup> الرعد: ١١.

<sup>(</sup>١) في أ: الأرب.

عندَ ذِكْرِ أوامرِ اللهِ ونواهيه، فَمَنْ تقرَّب إليهم في المجالِس عِوضاً عن المدارِس، قرَّروا له المعاشات، وبقيَ أهلُ الذين ظُلِمُوا حتى ذُلّوا وقُهِرُوا حتى قُلُوا، وكادَ الإسلامُ أن يُسنى وخرج الظلم لابوسا.

وأما قولُك: إِنَّ مَنْ لَم يَجِدِ الإنصافَ من المأمورين، يَرْفعِ الحالَ إلى البابِ العالي، فلوخ المرفوع خَرْطُ القتادِ، ودونَ يدِ المظلوم سيوفُ حِداد، كيفَ وقد اتَّخَذَ كلَّ مأمورٍ مُعينًا له من المُقيمين في الباب العالي.

وكمْ قَدْ رَجَعَتْ مِنْ لوائسحَ ومعسروضاتٍ إلى عندِ مَنْ هي عليه من المأمورين في اليمنِ ليُعاقب مَنْ رَفَعَ به إلى المحلَّ المؤتمن؟ ومَنْ رامَ أنْ يَذَخُلُ بنفسِه إلى الأبواب العالية، قلبُوا له الأمور، ونسَبُوا إليه الخطأُ والزُّور.

هٰذا القاضي يحيى المُجاهدُ دخلَ زاعماً أنَّه يُقَلِّلُ المظالمَ، فصارَ عِبرةً للعوالِم، وضاعَ بين الدَّعاثم.

وأما / قولُك: إنك ناصِحٌ لنا بالاتّحاد، فقد بَذَلْنا الصّلحَ المبنيُ على ١٦٠ مُطابَقَة كتاب اللهِ وسُنَّة رسول الله، فأي المشيرُ السابِق، ولهذا الوالي اللّحق، بعد وصول مكاتيب في طلب المصالحة، فلما ذكّرنا لهم مطابقة الصَّلح لأوامر اللهِ وبواهيه، ورَمَتْ للزكْرها الآناف، وزعموا أنَّه لا حظَّ فيها للسَّلح بيمناف، فَقَرَفْنا أَنَّ مرامَهُمْ محاربةُ أولاد رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، وجعلوا تفسير قولِه تعالى: ﴿قَلْ لا أَسَالَكُمْ الجرا إلا المودة في اللهِ يكون علواً في إتلاف الأموال الميريةِ المستعدةِ لمحاربةِ المِللِ الكَثْرية، فكيف يجد ربح الانتظار، مَنْ نازَعَ الربَّ الجبَّارَا المْ مَنْ هذا الذي ينصُركم مِنْ دونِ الرحمٰن؟ ومَنْ كانَ مع اللهِ كانَ الله معه، وجعلَ لهُ اللهُ في

أرضه مفسحاً وسعةً.

وأمَّا حاشد ويكيل فلعلُّكُمْ ما قد طالعُتُم السُّيَرَ التي فيها عبرةٌ لمن اعتبرَ. حتى ملوك حمير الذين من مشرق الأرض إلى مغاربها، ودانت لهم هندها وسِنْدُها وعرَّبُها وعجَّمُها ويَرُّها وبحرُها ما خلا حاشد ويكيل، فإنهم أعجزوا ملوكَ حميرَ حتى صالحُوهم على قطع الأتاوة، وإنَّما سخَّرهم الله لآل محمد كما سخَّرَ الشياطينَ لسليمانَ، فمن أشارَ على هؤلاءِ المأمورين بمحاربتهم، فإنما أرادَ يواطيَ كِبْرَهُمْ على الناس، وإنْ عَلِمَ اللهُ أنَّه قد ساقَ أَرْزَاقَهم من الروم في لهذه المجاعةِ، فلا مانعَ لما أعطى ولا مُعطِيَّ لما قضى امتناعُه، والله يأخُذُ بنواصينا إلى رضاهُ، ويَلْطُفُ بنا فيما قضاهُ،

حُرِّرٌ، شهر جمادی آخر ۱۳۱۲.

#### قصل

وفي أواخر شهـر جمـادى الأخرة من السنةِ المذكورةِ جهرتِ العجمُ - أقماهم الله - العساكر المتكاثرة بما قدروا عليه من القوّة الباهرة صحبة طاغيتِهم عبدِالله باشا مشير العساكر، يقصدون الشرفَ للأخذِ بالثَّار كما قدَّمناه قيما سلف

وكان مطرحُ المقدِّمي سيفِ الإسلام، محمدِ الهادي عليه السلام، حيناذِ في الشاهل ، ومطرحُ العجم السابقين في بني مديخة وقفل شمر والذاري(١١)،

<sup>(1)</sup> الذاري: قرية شرقي يريم بمسافة ٣٠كم، والمقصود محلة في الشرفين من عُزلة مسروح، انظر ومعجم المقحفي، ٢٤٨، والذراري من بلاد خُيان، انظر ونزهة النظر، ٦٢٣، واللراري في اليمن كثير، منها قرية في بني مالك بناحية بني حشيش، ومن ناحية الشاحلية وأعمال الطويلة. ٤٠

وليسَ بين مطرح العجم والعرب غيرُ رميةٍ بحجر، وقد أبِسَ العجمُ من العداب المهين، وأوقعوا بهم تلكَ التعرُض للمجاهدين، لما أذاقوهم من العداب المهين، وأوقعوا بهم تلكَ الوقائعَ التي لم تُعَهَدُ في مرَّ السنين حتى صارَتْ عِبرة للمعتبرين،

فلمًّا وصلَ عبدُالله باشا إلى بعض الطريقِ تلقّاه منافقو العربِ(١) الذين هم شرُّ فريقٍ، فدلُّوهم على عَوْراتِ المجاهدين التي لا يعلَّمُها عُتاةً الأعجمين.

فلما تيقَّن الإمامُ، عليه السلام، مَخْرَجَ أُولِئك اللَّنَام، أرسلَ السيّدَ العلامة العماد يحيى بن حسن الكُحلاني، ومن صَحِبُهُ من المجاهدين، والمرّمَهُم بحفظ طريق جبل الأمرور<sup>23</sup>، ومدافعة العدوَّ، إذا أتى من تلك الطريق؛ لأنها عورة على الشاهل من طريقة الشرق، وألزمَ السيَّد حسين بنَ إسماعيلَ الشامي بِمَنْ معه بالمحافظة في محلِّ يُقالُ له حُقبة، فلمّا وصلَّ عبدالله باشا هنالك، وقع الحربُ بينَهم، حربُ عظيم، ومضت العجمُ من عبدالله حتى وصلوا جبلَ الأمرور، ووقع الحربُ بينَهم وبينَ المجاهدين، ومع كشرة الأعاجم وقِلّة المجاهدين، لم يقدروا على دفعهم، فقيضوا تلكُ للسيل، ولما قَبْضَ الإعاجمُ تلك الطريق، عرف المجاهدون بأنهم قد صاروا السيل، ولما قَبْضَ الاعاجمُ تلك الأسلامة، وقطعُ المسالكِ الطاهرة؛ لأنهم في مضيق، وليسَ بعد ذلك إلا المحاصرة، وقطعُ المسالكِ الطاهرة؛ لأنهم قد قبضوا جميعَ الجهاتِ، وأخذوا أفواة الطّرقاتِ، ولم يبقَ لهم طريقٌ من جهةٍ قبضوا جميعَ الجهاتِ، وأخذوا أفواة الطّرقاتِ، ولم يبقَ لهم طريقٌ من جهةٍ القباة، مع أنَّ العجم / قد ربّهوها في اللّيل بنحو ثلاثِ مثم، فاجتمع رأي 17

<sup>(1)</sup> مقصود بمصطلح العرب هنا، اتباع العجم.

<sup>(2)</sup> الأمرور: عزلة من ناحية الشاهل وأعمال الشرفين، انظر دمعجم المفحفي، ٤٦.

المجاهدين في الشّاهل على الخروج منه، فخرجُوا منه، ولم يبقَ أحدٌ من القبائل ، وكانَ خروجُهم من الجهةِ الشرقيّة، ومالوا عن الطريقِ التي فيها الرّبيّة، مع أنّ المجاهدين لا يعلمون بهم، وانتقلَ المجاهدون إلى المحابشة أن ، مع أنّ المجاهدين لا يعلمون بهم، وانتقلَ المجاهدون إلى وقصلت الشاهلَ بعد الرمي إليه بالمدافع ، فلما عرقوا أنّه لم يبقَ فيه أحدُ دخلوه، وحسِوا أنّهم قد بلغوا ما أمّلوه وفرحوا بلنك، والله لا يُحبُّ الفرحِين، وويتنائل كتب الأعاجمُ إلى جميع أعوافهم وأشياعهم يذكرونَ ما وقعَ، ووردت المكاتبُ إلى حضرة الإمام - عليه السلامُ - من الوالي حسين حلمي، يرغبُ في المصالحة، وأنّه قد قبض الشاهلَ وما وقفوا على طائل، ومضمونُ الكتاب يأتي إنْ شاة اللهُ تمالى في الجواب، وصورةُ الجوابِ من حضرة الإمام، عليه السلام 20.

حضرة الوالي الأفخم، والوزير المفخم حسين حلمي، أَلَهُمَهُ اللهُ سُبُلَ الرَّشادِ، وَزَرَعَ فِي قَلْبِهِ الرَّحْمةَ لضعفاءِ البلادِ والعبادِ، وَنُهَدي إلى شريفِ حضرتِهِ جزيل التحيَّاتِ، وأنه وصَلَ مكتوبكم الكريم، المتضمَّنُ للتذكير بما سبق من النصائح من طريقِ السيّد العالم أحمدَ بن محمدِ الكبسي، المشتملُ على التّحذيرِ والترغيبِ بالراحةِ والرفاهية بمعنى التبشير، وأنَّ السببَ في عدم قبولنا للنصائح، كونُ الشاهلِ بأيدي الأشرار، وحصولُ الحِلْمِ والتأني منكم، قبولنا للنصائح، كونُ الشاهلِ بأيدي الأشرار، وحصولُ الحِلْمِ والتأني منكم،

<sup>(1)</sup> المحابشة: بلدة مشهورة في وسط قضاء الشرفين، وهي مركز القضاء، تبعد عن حجة بنحو ٧٧م شمالاً، وهن حبّس بنحو ٢٥٥م في الجهة الجنوبية الشرقية. انظر ونشر العرف، ٧٠/١، ومعجم المقحفي، ٥٦١.

<sup>(2)</sup> وأثمة اليمن، ٢٥٧، وهو ينسب الرسالة لسيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين.

عن إجراءِ الحركاتِ العسكريةِ الشاهانية، وأنَّ حصولَ الشاهل بأيدي العسكر الشاهانية لم يَزدْكُمْ إلا تواضعاً، ولم يدْعُكُمْ إلا إلى تزيُّدِ الرفق بتكرير النَّصح بوصولِنـا صنعـاءً، رغبـةً في حقن دماءِ المسلمين، ورعايةً لحقَّ السلطانِ الأعظم ، الناشر لثوب اللُّطفِ على العالمين. فنقولُ في الجواب، على هٰذا الدرُّ من فصيح الخطاب: إنَّ النصائحَ إنَّما تترجُّهُ إلى مرتكبي القبائح، وإلى مَنْ تَنكُّبُ عِنَ الصَّوابُ، وخالَفَ السُّنَّةِ والكتابُ، وإنَّا \_ آلُ محمدً ـ قُرِّنَاءُ الكتاب، لا نُفارِقُهُ إلى يوم الحساب، ولا نعملُ بالظَّنُّ ولا الرجم، وكلَّما أَفِلَ نجمٌ منَّا طَلَع نجمٌ، كما ورد بذلك صحيحاتُ الأخبار، وصَدُّقَهُ الواقمُ في جميع الأعصار(١)، لا يستطيعُ الطَّالِعُ تركَ المُّرور في فَلَكِ الغارب، ولا المخالفة بما أُمْرَهُ ربُّ المشارق والمغارب ٣ لا كما تزعمه المجبّرةُ والقدريةُ، مجـوسٌ لهذه الأمـةِ، في أفعـال العبـادِ، وأنها إذا خلُّفتْ فيه قدرةَ الطاعةِ والمعصية لا تقدِرُ على فعل ضدَّها، بل كما وَرَّدَ في الأثر الصحيح في صفةٍ تلقّى الوحى عن رسول الله 🏔 وآله، عن جبريل، وتلقّى جبريل عن الملك الذي فوقَه أنَّه لا يستطيعُ السكوتَ عن إلقاءِ ما أُوحى إليه من ربه؟، فصارُ معنى مقارنةِ الكتاب، العملُ بما فيه من الأحكام، والأمرَ بالمعروفِ والنهيّ عن الحرام ، فهل السَّالكُ في هٰذه الطريقة تَتَوَّجُّهُ إليهِ النصائحُ على الحقيقةِ، وهل ثمُّ فرقٌ بينَ مَنْ يدعُو إلى إجراءِ الأحكام الرَّبانيةِ، وبينَ مَنْ يدعو إلى الراحةِ والرَّفاهيةِ. وأما كونُ السبب في عدم قبول ِ تلك النصائح ِ هو الشاهلَ، والحِلَّمَ عن الحركاتِ من كلِّ حافٍ ونـاعـل، فلمْ نعتمدٌ على ذلك، بل

<sup>(</sup>١) في م: الأمصار،

<sup>(</sup>٢ ٢) سقطت من وأثمة اليمنء ص٥٥.

الاعتمادُ على الله سبحانه، وعلى علمينا أنّه لا يغرُبُ عن خاطرِكُمْ ولا خاطر السلطانِ المعظّم، ما ورد في آل الرسول من نحو قوله تعالى: ﴿قُلُ لا أَسْأَلُكُم عليه أَجْراً إلا المودة في القريم ﴾، ونحو قوله في عترته: ﴿قُلْ لا ٢٠ حرّبُ لمن حارَبُتُمْ، سلمُ لِمَنْ سالعتم، فاعتمدُنا على كمال معوفيكُم / ٢٠ عربُ لمن حارَبُتُمْ، سلمُ لِمَنْ سالعتم، فاعتمدُنا على كمال معوفيكُم ا أنكُم لا تتركون قتال الكفار، وقد أخلوا من مدنِ الإسلام المدن العظيمة والأمصار، ثم تَجْمعُونَ لهذه الجموع المتكاثرة، لمحاربة العترة الطاهرة، على أنا قد أسلفنا في الجواب السابق أنّ المأمورين استجلبوا غضب السلطان ونسبونا إلى المخالفة والكُفُوانِ، قصداً منهم لإيلاف ١٤ الأموال الأميرية، ولجهاد الملل الكُفْرية، لا لمحاربة العترة الزكية، ونرجو منكم مخالفة أولئك المأمورين بما أشعرتُم من العدالة، ومحبة النبيُّ وآله.

وقد علمتم ممّا أَسْلَقْنا أَنَا نبراً إلى اللهِ مِنْ سفكِ دماهِ المسلمين، فليسَ الترجُّمةُ للمحاربةِ إلا مِن العساكرِ الشاهانيةِ، وليسَ ممَّن يتمي إلينا غيرُ المدافِعةِ فقط عن نفوسِهم وأموالِهم، ومَنْ لم يُدافعُ فعلوا به كما فعلوا بالأشرافِ أهل براح (1)، مع أنَّ القتلَ في العساكرِ تارةً من المدافعين وتارةً إذا انهزموا ضربتُهم الطوبجيةُ بالمدافع، والضباطُ بالسيوفِ القواطع، وحاشا

<sup>(1)</sup> جبل بُرع: مشهور، وهو ناحية مستقلة من أعمال لواء الحديدة، مشرف على تهامة، رأسه يرتفع عن البحر نحو ألفي متر، وطريقه وعرة، وهو واسع، يشتمل على عدة عزل وقرى ومركز ناحية رقاب، يتصل من شماليه وادي، القاصل بينه وبين بلاد القحرى من قضاء باجل، انظر ومعجم الحجري، ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>١) في م: لإتلاف.

حضرة السلطان الأعظم والخاقان المفخم أن يأمَّر بذلك في أولاد المسلمين، اللذين هم العمدة في قتال الكافرين، شمّ حاشاكم أنَّ تقولَ كما قالَ معاوية حين قُتِلَ خير الصّحابة: عمار بن ياسرا 1): وإنَّما قتلَهُ من جاء به، يعني وصي رسول الله في وآله، علي بن أبي طالب الذي استخلفَهُ رسول الله يهم الخدير بالنصّ الجليّ، وأمَّا القوة فلا يُنكِرُها عاقلَ، فَمَنْ فاحَرَكُمْ فيها فكما فاخَر ترجّهتْ إلينا المساكرُ، فإنّما أندافعُ بقوة الرّبِّ القادِر، وليسَ لنا مملكة نخاف عليها إذا غُلبنا، ولا نرتجفُ مِنْ مُجاورة الوحوش إذا طُلبنا، وأمّا المُصالحة فقد شهدَ لنا بقبولها الفلك الدُورُ، لكنها صارتَّ إشاعتها للحيلة من كلّ غذار، وإلا فسيلها معروف، وذكرها في التواريخ موصوف، وطالِعوا -إنْ شِتمْ مسيرة مَنْ ملك ما بين قرنَيْ الشَّمس، هل أَذْعَنَتْ لهمْ حاشد ويكيل، شِتمْ مسيرة مُنْ ملك ما بين قرنَيْ الشَّمس، هل أَذْعَنَتْ لهمْ حاشد ويكيل، شرتمْ م ويَقْطَعُ كَرُهم؟

<sup>(1)</sup> حول عمّار بن ياسر بن عامر بن كناتة، وقتله يوم صفين، والحديث: وحمار تقتله الفئة الباغية، انظر وطبقات خليفة، ٢١، ٧٥، وطبقات ابن سعد، ١٩٤/٩١/١٠، والتاريخ الكبير، ٢٥/٧، وحلية الأولياء، ١٣٩/١-١٤٣، وتاريخ بفداد، ١٥٠/١، وسير أعلام النبلاء، ٢٠٦/١.

 <sup>(3)</sup> باقل: اسم رجل يضرب به المثل في العيّ، فقد ورد إنه لأُعْيا من باقل، وهو اسم
 رجل من ربيعة كان عبياً، انظر ولسان العرب، مادة: بَقَلَ ...

وُحُرَّر ۲۷ شهر رجب ۱۳۱۲.

ثم ورَد إمضاءً(١) مكتوبٌ من الياودِ علي بن مثنى الحسيني، متضمنً طَلَبَ الصَّلَح بارجاع الماخوذِ من السّلاح، فاجاب الإمام، عليه السلام، بما مضمونه: بأنَّ معوفة الاخلين للسّلاح متحقدًر، فإنَّ الاخلين له من تجمّعهم النّارُ ولا يُتَصَوَّرُ لهم انحصارٌ. ووصلَ أيضاً مكتوبٌ من عبدالله باشا كلّلك، فأجابَ عليه السلامُ بجوابِ جمع الفصاحة، فلمّا أيستْ من الإسعاد للمصالحة أيقنوا أنّ تجارتُهم غيرُ رابحة، فتقدّموا على المُسبّع ومدينة المحابشة فرقع فيما بينهم بعض حرب، ثم افتشلوا، وصارت عقولُهم طائشة، فخرجوا منه، وأمّا مَنْ في المُسبّع (١) - كان في سيف الإسلام وجماعة كرامُ - فوقع بينهم وبين العَجم حربٌ يسير، وقُبلَ في من العجم كثير، لأنّ مفصودَ العجم التربُّصُ لسيفِ الإسلام، فحفظة في من العجم عربٌ يسير، وقُبلَ الله، الملكُ المَلام، ثمّ بعد اللّبيا والتي خرجَ منهُ سيفُ الإسلام، وانتقلَ إلى المفتاح ، وتكون حينيه عمادُ الإسلام ، وانتقلَ إلى المفتاح ، وتكون حينيه عمادُ الإسلام السيّد بحيى بنُ حسنِ المُحلاني كوناً

ومما يُذْكَرُ هنا أنّه وقعَ بينَ العربِ والعجمِ مناوشةُ حربِ قبلَ قبضٍ المحابشة وذلك يومَ الاثنين ٢٤، وهو اليومُ الذي أُخذوا فيه بني جل.

 <sup>(1)</sup> بنر المُسْبَع: من أهل الحجرية، وينو المُسْبَع يسكنون بناحية اللَّمْلُوة بموضع يعرف بالأودية، انظر ومعجم الحجري، ٧٣٨/١.

<sup>(</sup>١) سقطت من م.

وفي يوم الشاوش، كان الحسربُ في قريةٍ من قرى بني جل تسمى الحُقيْبة، وذلكَ حين قلِموا على بني جل من الشاهل ومِنْ بني مَدِيْحَة طليعتين، ووقع حربُ عظيم قُتِلَ فيه علي نايلي باشا قومندان من كبار العجم وياوره، فأظهروا عليه الأسف والترجَّع، ثمَّ بعد قبض / الشاهل والمحابشة، تفرُقتُ مطارحُ العَجم في الشرف والآن: مطرحٌ في القُفل، ومطرحٌ في الشاهل، ومطرحٌ في منمسان، ومطرحٌ في بني مَدِيْحَة، ومطرحٌ في بيت المغربي (١)، ومطرحٌ في منمسان، ومطرحٌ في القاهرة، ومطرحٌ في المسن، ومطرحٌ في جبل معروف، وأمّا سيفُ الإسلام فانتقل من المفتاح، وجعل فيه العجمُ مطرحاً، وأما الرئتُ، فرتبةً في بني جل، ورتبةً في بني جل، ورتبةً في بني جل، ورتبةً في بني المسوكة، ورتبةً في بني جل، ورتبةً في بني المسوكة، والمنافذ (١٤) منهم إلاً شيبانَ، وأمّا أهل البلاد ففروا في الأغوار والانجاد، ولم يُسلَطن (١٤) منهم إلاً المنبيّ والفساد، وكتبَ الإمام، عليه السلام، إليهم بالنصيحة، أنّ الفرار

<sup>(1)</sup> الشرف المقصود شرف حجور: الجبل الواسع في الشمالي الغربي من حجة، ويشكل أحد قضواتها يتبعه كُعلان الشرف وخيران والمحابشة وأسلم والقفل والشاهل وأقلح اليمن، والمِغتاح وأقلح الشامخة، ألف أحمد بن محمد الحيمي الشباعي كتابه المعروف باسم وتحقيق من عُرف بالرحلة إلى الشرف»، انظر، ومعجم المقحضي، ٣٥١.

<sup>(2)</sup> جبل الفائش: بيت فايش، قرية من ناحية مسور المئتاب، وحصن الفايش من بلاد حاشد على مقربة من غُربان، انظر، واليمن الكبرى، ١٨٧، والجامع الوجيز، ١٧٧/٣.

<sup>(3)</sup> يسلطن: أي أعلن انضمامه لجانب السلطان، أي السلطان العثماني.

<sup>(</sup>١) في ع: المعري، م: المعرلي.

أوَّلِي بِالأحرار، وأنَّ مَنْ أطاعَ لا بِدُّ يطلبون منهُ غيرَ المستطاع.

فلما فرُّ مَنْ فرُّ صاروا يغزُونَ العجمَ ليلًا ونهاراً، حتَّى أنَّ العَجَم أُدَّخُلُوا بعضَ البيوتِ رتبةً، فقتلوهم وأخلوا البنادق، وقدْ كان عبدُالله باشا، حينَ خرجٌ، آلى أنَّه لا بدُّ يَطمِسُ اسمَ حاشد ويلاد الشرف، ومِنْ أولى ما يُذكِّرُ أنُّ الإمامَ عليه السلامُ، لمَّا وصلتْ إليه الأخبارُ من الشرف، وأرجفَ مِنَ المنافقين من أرجف، خرج إلى صلاة الجمعة، فخطبٌ خطبةً عظيمةً بليغةً، ثم تضرُّعَ إلى اللهِ سبحانَه بدعاءِ أبَّكي العيونَ، وأيقَنَ معه كلُّ سامع أنَّ الأعاجم مُخْذَلُون.

ولقد استجابَ اللهُ دعاه، وحقَّق له ما أُمَّلَهُ ورَجاه، فإنَّ العَجِّمَ حينَ وصلُوا الشَّرفَ، رماهُم اللهُ بالأمراض العظيمةِ المؤدِّيةِ إلى التلف، ففي كلِّ يوم يرحلُ منهم جماعةً إلى الأموات، فكانَ الله هو الذي نصرَ عبدَهُ، وكفاه كلُّ مهمَّ وشدَّة، لم يَكِلُهُ إلى أحدِ من خَلْقِه لتكونَ له عليه منَّة، بل تولَّى سبحانه نُصرةَ الكِتابِ والسَّنَّةِ، ولهكذا من فَوْضَ أمرَهُ إلى الخالق، فإنَّه ـ بلا شكَّــ سيكفيه جميم البوايق.

وفي نصفِ شعبانَ، ليلةَ الثلاثاءِ خُسِفَ القمرُ من قريب نصفِ اللَّيْل إلى الفجر حتى كَمُلَ حسوفُهُ، وكانَ أوَّلُهُ أحمرَ وآخرُه أسودَ، وفي ذلك قالَ بىشىم: ـ الطويل ـ

وربُّ كريمُ سوف يُسْلغُلكَ الشَّرَف ويُنْكُبُ إخوانُ العلوج عن الشَّرفُ

فدايرُ سلطانِ الأعاجم قد خُسِف

بحق رسول الله والآل كلهم و وتُشوق أرجاء المروسان بنوركم وتَطْهُرُ عَنْ رِجْسِ الاعاجم أرضُنا فلا تأسّ يا مولاي فالله حَسْبُ كُمْ

يَوْوِلُ جميعُ الأعجمين إلى التَّلُفُ ويَذْهَبُ ما قدْ حلَّ بالنَّاس مِن عَجَفْ ويُغْفَــرُ ذنبُ كانَ للدهــرِ قدْ سلفُ وفي اللهِ عمَّــا فاتَ يا سيَّدي خَلَفْ

وفي شهر رجب من لهذه السنة المدكورة، رتّب الإمام، عليه السلام، مدينة شُهارة (۱۱)، بعد أنْ وصلَ إليها سيفُ الإسلام، وعلَمُ الأعلام، عمادُ الأنام، يحيى بنُ الإمام (۵)، فوجَدَها من أحصنِ المعاقِلِ التي لا يقدِرُ عليها العدرُ، وإنْ وَصَلَ بأعظم الجحافِل.

ثمَّ إنَّ سيف الإسلام لمَّا رآها، كما وصفنا، زادَها تحصيناً من جميع الجهات، وجعلَ فيها ما يحتاجُ إليه الذي فيها من الرتبةِ ثلاث سنين، وذلك من الحيوب المتكاثرة، والمِلْح والحَطّب والقشر والسليط والمونة، وغير ذلك من المحتاجات، كالزَّبيب والتَّمْر وربَّبوها بنحو أربع مثة نفر. وشُهارة الفيش بنحو مثةٍ، وهو حصنٌ عظيمٌ مُطِلَّ على شُهارةِ الأمير، ولمَّا وَقَعَ تحصينُ / ١٣٨ فذا المعقل بالرَّجال والمال عظم ذلك في أذهانِ العجم، ورأوًا أنَّهم إنْ

<sup>(1)</sup> شُهارة أو شَهارة: جبل مشهور في بلاد الأهنوم، شمائي حجة، من معاقل اليمن المشهورة، صار معقداً للأمير فني الشرفين محمد بن جعفر الإمام القاسم، ت٤٧٨هـ، ولذلك ينسبونها إليه فيقال شهارة الأمير، وشهارة الفيش، الجبل الآخر الذي يقابل الجبل الذي عليه شهارة الأمير، انظر ونيل الوطرة ١٩٩/١، ونشر العرف، ١٢/١، ٧٠٥، وصفة جزيرة العرب، ٢٣٨، ومعالم الآثار، ٧٠.

<sup>(2)</sup> يحيى بن الإمام محمد حميد الدين، انظر ونزهة النظر، ٢٢٩/٢.

قصدُوها بالحصار، فليس لهم على ذلك اقتدارً، وإن قصدوا بلاد حاشد، كانَ ذلك أصطمَّم شاغل، وقد كان مَنَاهم بعضُ الأرذال دخولَ بلاد حاشد من الجهة الغربية، وترتيب شهارة، فحين سَبَقَهُم الإمامُ، عليه السلامُ، إلى هذه الديار سقطَ ما في أيديهم، وتمكّنت الهيبةُ في صدورهم، ورجَعَ طاغيتُهم عن عزمه، وهله ما عني شهارة من أجل معاقل اليمن، ادّخَرَها الله سبحانه معقلاً لأهل بيت نبيه المؤتمن في آخر الزّمن، وقد قصدتُها لزيارة الإمام القاسم (۱) والإمام المؤيده والأمير ذي الشرفين وغيرهم من العلماء الأفاضل الأماثل فتأمّلتُ فيها، فوجدْتُها مِنْ أحصن المعاقل، وفيها من مآثر الأثمة الجامع الهائل، وفيها الأسدادُ العظيمةُ، وفي السدِّ الذي إلى جانب الجامع عينُ ماهٍ شاهدُوها حين نَصَب الماءً.

ولقد شاهدتُ فيها من الهواءِ ما لا يُشاركُها فيه غيرُها، وقد ذكر المؤرّخون

<sup>(1)</sup> القاسم بن محمد بن علي، المنصور باقد، ٢٩٥٠هـ، كانت دهوته في محل حجور يعرف بحديد قاره شمالي الشرف، كانت له معارك طاحنة مع الأتراك حتى أقره الأتراك على ما تحت يده مستقلاً بها، انظر والبدر الطالع، ٤٧/١، وخلاصة الأثري ٢٩٣/٢، وشرح ذيل أجود المسلسلات، ٢٢٧، والمقتطف، ١٤١.

<sup>(2)</sup> المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد، ت٤٠٥، تقلد المحكم بعد وفاة والده فاقر الصبح المنعقد بين والده والاتراك، أرسله صنوه المحسن بن القاسم إلى صعدة لإخماد الثورة، ثم وجهه سنة ١٠٥٥ إلى فيفا وهي أرض نازحة متصلة بتهامة وتم له فتحها، نقض المويد المصلح مع الاتراك بعد قتلهم لأحد الموالين للمؤيد في صنعاء، وكانت له مع الاتراك معارك طويلة انتهت بطرد الاتراك من اليمن سنة ١٠٤٥، انظر وضاية الأمماني، ١٨٥، وخلاصة الأثرة ١٣٢/٤، والبدر الطالح، ٢٣٨/٢، وفرجة الهجوم، ٢١٦، والمنتطف، ١٤٥٠.

أنَّه كانَ فيها اثنتا عشرة مئةً بيتٍ، والآن فيها نحوُّ مثتى بيتٍ، وسبعةً مساجدً، وأوَّلُ إمام استوطَنها ذو الشرفين.

قال مؤلِّفُ سيرته(١) مفرَّح بن أحمد الربعي في وصف شهارة ما معناه: أنَّه جبلٌ شامخُ، ومعقلُ باذخً، لا يتهيًّا له حصرٌ، ولا يُخْشَىٰ فيه قهرٌ، وإنما مسمَّيتْ شهارة لاشتهارها، وكانت تسمى مُعتَقا فيما تقدم، وفيها يقول مفرح بن أحمد شعراً: [الكامــل]

وإذا امرة رامَ النَّجاةَ فإنَّما سببُ النجاةِ بمَعْتَقِ في مَعْتَق نَبَتْتُ قُواعِدُ أُسِّهِ بمحمَّدٍ لصلاح دين محمد المستغرق

وإنَّما سُمَّىَ معْتَقاً؛ لأنَّه كانَ يلتوي به الطريدُ، وتأتي إليهِ العبيدُ، فإذا لحقتهُمْ مواليهم، قالت الأهنوم: شاوروهم وشاوروا مُعتَقاً، وذُكِرَ - والله أعلمُ -أنَّ أسعدَ الكاملَ طلَّعَها في مبتدأٍ أمره في ثمانينَ رجلًا، وقال: استقرُّوا هاهنا، فَسُمِّي الموضعُ أقَرَّ، وأنَّ صاحبَ اليمن في ذٰلك الزمانِ حاصَرَهُ عليها، ونزلَ بموضع يُقالُ له: أقر، وأنَّه نزلَ عليهم فقتلهُم، فقال صاحبُ اليمن: شَهَرَنا هٰذَا الجِيلُ شَهَرُهُ اللهُ، فَسُمِّي شُهارة.

قال مفرَّحُ بنُ أحمدَ \_ رحمه الله \_: روى لي خيُّ والدي، قال: لم ينجُ من القرامطة في الزَّمان الأول إلا جبلَ الأهنوم والعَيَّان من بلادِ شاكر<sup>(9)</sup>. ومن

<sup>(1)</sup> سيرة ذي الشرفين محمد بن جعفر بن الإمام القاسم بن على العيَّاني، ت٤٧٨هـ، منه نسخة في مكتبة الجامع الكبير الغربية، ١١٧.

<sup>(2)</sup> شاكر: من قبائل همدان ثم من بكيل من ولد شاكر بن نِهُم بن ربيعة وهما قسمان: وايلة وبُهمة، ومن لحام مُهمة: العمالسة وآل عمار وآل سالم وآل سليمان وذو غيلان =

مغارس شهارة: الكرّمُ والأسُ والخرخُ والتفاحُ والمشمشُ والبلسُ والخرنوبُ والمأردُ والملسُ والبلسُ والخرنوبُ والمؤدّ والمشاسُ والبُّر والشعير واللّرةُ، ومِنْ معاديْها ما ذَكَرَهُ الرّواةُ في قديم النومان. منها: حجرُ البُّور يُؤخدُ منه الشيءُ منفرداً، ويمكِنُ أنَّ له معادنَ مستورةً، ومِنْ ذلك : الكُحْلُ، يُرجدُ في شيء من مساقطِ أوديتها، واللهُ أعلمُ بعنصُرِ ذلك أينَ هو، ومِنْ ذلك شبُّ الفؤادِ والشَّبُ الحميدي، ومنها عروقُ الملح ، ومنها طين في معادنَ، منها أبيضُ لينُ الرخَّ، أشبهُ بالصابون، ولهُ في فواحيها، يُقال له عَيْشَان، معدنُ من الله عنه المعدد.

وسمعتُ الشريفَ الحسنَ بنَ علي الزيدي يقول: وطِئْتُ معاقلَ اليمنِ وحصونَها، فما فيها لشهارةً نظيرٌ.

وروى الشريفُ المحسنُ بنُ محمدٍ المديلمي من طبرستان، وكان وصَلَ الى شُهارةَ في شهرِ جمادي من شهورِ سنة ٤٨٥، فقال: اسمُها وذكرُها في بلينا، وما وصَلَق يُبَرُكُ منه، وقال: ملكورٌ عنننا في قصةٍ، أنَّ أميرَ المؤمنين عليَّ بن أبي طالب عليه السلامُ حكان يذكُرها باسمِها ويسمِّيها قبة الإسلام، حرلَها ثلاثُ مثةٍ وستين وادياً، في ناحيتِها معادنُ أربعةً: معدنُ ذهب، ومعدنُ فضّةٍ وكحل ، فهذا ما كان مِنْ روايته.

وذكرَ الشيخُ عليُّ بنُ محمد الحبيشي / أنَّه وجدَ في صعدةَ كتاباً قديماً

114

أهل برط والمهاشمة وينو نوف وآل اللوى، وبالاد شاكر ما بين مأرب وتجران، انظر
 ومعجم المقحفي، ۳٤٠.

بخطِّ الهادي، عليه السلامُ، أو في عصرِ الهادي، يقول فيه: إنه يكونُ أوَّلُ عزِّ أهلِ البيتِ مِنْ موضع بناحيةِ تهامةً، أوَّلُ اسمه وشين، وآخرُه (ها،، واللهُ أعلمُ.

هٰذا مضمونُ ما ذكرَهُ مؤلِّفُ السيرةِ، رحمه الله تعالى.

### قصل

ثم إنَّ الإصامَ، عليه السلامُ، بعث الكتب والرسائلَ إلى بلادِ حاشد وغيرِها، يحثُ الناسَ على الجهادِ من حين خرجَ عبدُالله باشا، فتناقلت حاشدُ عن الإجابة، لولان نفر قليلَ بالنسبة إلى كثرتهم، فإنهم مثةُ الف أو يزيدونَ، والسَّبَ في التناقل: أنَّ فيهم جماعةً من أهلِ الشَّقاقِ، الذين لا يخلو منهم عصرٌ من الأعصار، ولا مصرٌ من الأمصار، عداوةُ المنافقين لأهل الحقَّ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جعلْنَا لَكُلُّ نَبِيًّ عَدُواً مِن المجرمين﴾(١)، وما زالت هذه عادةً مستمرةً، فلا نجدُ إماماً من أثِمةِ الحقِّ إلا وقدْ نصب له المداوة جماعةً من أهلِ الشقاوةِ. اللهُمُ أَنْولُ بهم بأسكُ الذي لا تردُهُ عن القوم المُجرمين.

ثم إنَّ هٰؤلاءِ المذكورين ما زالوا يُثَبَّطونَ الناسَ، ويردعونَهُمْ بشدَّةِ الباسِ، حتى حصلَ معهم الإياسُ، هذا، ولم يكنْ مقصدُ الإمام عليه السلامُ ـ بتلك الكتب التي بعثها إلى حاشد إلاَّ إقامةَ الحُجَّةِ عليهم، لا إنَّه متَّكل إليهم (اللهم الكَّ، ولكنَّه معتهم بالله تعالى، فلقدْ سمِعناه مِراراً يقولُ: ليس

<sup>(1)</sup> الفرقان: ٣١.

<sup>(2)</sup> الجملة قد يبدو فيها اضطراب، والمقصود غير متكل عليهم.

<sup>(</sup>١) في م: الأ.

الرّكُونُ إلى أحدٍ، إنما الرّكونُ إلى اللهِ سبحانه، وإنما عرفنا الناس لئلاّ يقولوا: تركَ الإمامُ الواجب، ولمْ يُعرّفُ أحداً.

ثم إنّه وصلَ إلى الحضرةِ جماعةً من حاشد نحوَ المثنين والعشرةِ، فقرَّر الإمامُ صرفَهم من بيتِ الماكِ.

وفي أوَّل يوم من رمضانَ ، أرسلوا من يقيضٌ صرفَهُم من وكيل بيت المال، فلما وصلَ ألى باب المقام ، وقعت الممخاصمة بين الرسول وحاجب الإمام حتى أفضى الحال إلى شُهْرة السلاح ، قطين ذلك الرسول، ورجلَ من أصحاب الإمام ، وضرب الصوتُ إلى حاشد، اللين كانوا في المدينة ، فغاروا ، وكادتُ تثورُ فتنة عظيمة فيما بين عسكر الإمام \_ عليه السلام \_ وبين من حصر من العسكر، وحرج الناسُ لإطفاء الفتنة مِن أصحاب الإمام ، ومِن عُقَال حاشد، فبينما هم على ذلك ، إذ أشرف الإمام \_ عليه السلام \_ من سطح البيت، فلما رأو سكنوا ، وكانما صبً الماء على النار، وقد كان بعض حاشد رَمَى ببندي ، ثمَّ إن عُقَالَهم وصلوا بعقير إلى الإمام \_ عليه السلام \_

ثم بعد ثمانية أيام، عزم أكثر المسكر المذكورين بلا إذن من مولانا، عليه السلام، إلا خوفاً مِمّا وقع، وأبدّوا أعداراً كاذبةً، وكانَ رجلُ منهم يتفوّهُ على الإمام في الطريق بما لا يليق.

وكانت بندقةٌ مشحونةٌ، وهي من البنادقِ العجمي التي تقرحُ بالكبسونِ، فبينما هم يسيرون في الطريق عندَ عزمِهم من المقام، إذ قَرَحَت البندقُ فوقعتْ في صاحبِها وحيثالٍ أُسقطَ في ايديهم، ورأوًا أنهَم قد ضلّوا.

وفي شهر شعبانً، وصلت الكتبُ إلى حضرةِ الإمام ِ ـ حفظه الله ـ من

اليمنِ الأسفل ، من ذوي غيلان ، الساكنين هنالك ، يطلبون مِن الإمام أمراً بالجهاد ، وأنهم تاثبون إلى ربِّ العباد ، حمَّا سَلَف من عدم الطَّاعة والانقياد ، لمَّا رَأُوا تَأْثِيرَ ذَلك في أنفُسِهم وفي البلاد ، وحقَّقوا أنهم قَدْ فَبَضوا حصن التَّمْكُراً ) ، وهو من أمنع حصونِ اليمنِ التي تُحكى وتُذْكَرُ . وحقَّقوا أيضاً أنهم غزا على قرية عيقرة (٤) ، وهي قريب من (١) باب ملينة إلب ، فيها من الحبوب ما لا يُحصى ، فغارت عليهم العجم ، وقد نهوا منها كثيراً ، فوقع الحرب بينهم وبين العجم ، وقتلوا من العجم ثلاثين ، ومن العرب قُتِلَ واحدٌ فقط .

ثم إنهم حَمَلوا ما قَدَروا عليه من القريةِ وفرَّوا، وجعلَ لهم الإمامُ ـعليه السلامُ ـ أمرًا في الجهادِ / وشرَطَ عليهم تقوى اللهِ وعدم ِ الإفسادِ، وامتثالَ ٢٩٠ أوامر ربُّ العباد.

# ذكر كرامة للإمام عليه السلام:

وهي أن رجلًا من مُُعَمِّيْمَات الوطاء يُقال له، مقبل بن علي الأجدع وقعَ فيما بينَه وبينَ غريمهِ شجارٌ وخِصامٌ، فحضرَ عندَ الإمام، ورجَّحَ لمقبل بن

<sup>(1)</sup> حصن التَّمَكُر: جبل عالم في أرض ذي الكلام من مخلاف جعفر، يطل على مدينة ذي حِيلة ومدينة إب من الجنوب وعلى مدينة ذي سُفال والجند من الشمال، انظر ومعجم البلدان ٣٤١/، ومراصد الاطلاع، ٢٦٥/، وصفة جزيرة العرب، ٢٣١، والمفيد، ١٩٥، ومعجم المقحقي، ٩١، والبلدان البمانية، ٥٥.

 <sup>(2)</sup> عيدة: من عزلة النامر أسلفها غرب مدينة إب، شمال مدينة جبلة، انظر ومعجم المقحفي، ٧٧٥، والمدارس الإسلامية في اليمن، ٨٧ ٢٤٣.

<sup>(</sup>١) سقطت من ع.

على شيطانه بعقر عقير عند الإمام ، بأنْ يُسْعِفَهُ بما طلَبَ، فانعهُ الإمام . عليه السلام - بحكم الله سبحانه ، فَدهَبَ مُغضَباً من الحضرة ، وما زالَ يمُدُ يند في قطع السبيل لتأليم (ا) الإمام ، حتى أنه أخذ على رجُل من قباض (الإمام فلوساً ، فاتفقَ أنّه في بعض الايام أراد أنْ يدْهَنَ بُندُقَهُ بقان وكانت مشحوبة ، وقد نسي أنّه شحنها ، فأخذ قارورة القاز ، وسكبَ إلى بطن البندق ، فلما لم يخرجُ القاز من أسفلها حرك المقص فقرحت ، ووقعت في خجر ، واقفلقت الرساصة فلقتين : فلقة دخلت في مذاكيره ، وفلقة في ثدي روجته حتى شجّته . وقرحت القارورة القاز فجرحت منْ حوله ، وكانوا أحد عشر نفساً ، ووقع فيه أيضاً من صوارف الرساصة جروح كثيرة ، وصف لنا خذا هو وغيره حين وصل تائياً إلى الإمام \_ عليه السلام \_ وعليم وتيقن أن ذلك عقوبة العصيان لإمام الزماني .

ولِقَدْ وَصَلِ إِلَى الإمامِ \_عليه السلامُ \_معترفاً بالحَوْيَةِ(3) ، مُقِرَّاً بأنَّ ما وقَعَ عقويةً، وأظهرَ التويةَ وأبلى بلاءً حسناً في وقعةِ القاسم ِكما سنذكُرُه إنْ شاءَ الله تعالى.

### قصل

وفي شهرٍ ومضانً، تُقُلتُ وطأةُ العجم ِ على أهل ِ الشرف، وما زال أعوانُ

(3) الحُوْيَة: الحاجة والمسكنة والفقر، انظر ولسان العرب، ـ مادة: حوب ...

<sup>(1)</sup> لتأليم الإمام: أي ليجعل الإمام متألماً.

<sup>(2)</sup> فَبَاض: هو الموظف الذي يمر على المزارعين في موسم الحصاد لقبض ما عليهم من أموال مطلوبة ويسمى أحياناً والجابي»، انظر دوثاتق يمنية ١١٧، ٤٣٥.

العجم من العرب المخلولين يخادعون أهلَ الشرف، ويرغبونهم في الطاعة التي هي عنوان التّلف، ويمنّونَهُمْ الأساني الكاذبة، ويبطنون لهم الشرّ والحداع، فأطاعهُم من المشايخ والرّعاع من أطاع. فصاروا يطلبون ممن أطاع ما لا يُستطاعُ حتى وقع نفورهم وهرب كثيرهم بعد الطاعة لمّا أظهروا لهم الكامن، وطلبوا منهم البنادق، وصادروهم أعظم مصادرة بالحرب والضّرب، واشتدَّ عليهم الخطب، فأخذوا من أهل الجبر بعض البنادق، وقر وقر من الناس كلَّ صادق، وأخربت العجم أكثر البيوت في مدينة الشاهل، وأقدموا على الجوامع العظام فاستأصلوها بالهدهم. فظهر بذلك كلبُ ما يدعونه من الإسلام، فلما رأى العجم ما بهم قد نَزلَ والمَّ من نفور أهل الشرف وكثرة الموت والتلف والغزو فيهم، عن إمكان الفرصة، حتى أنَّ رجلاً غزا على جماعة من العجم في طريق فرماهم، وقتل منهم وسلب منهم أربع غزا على جماعة من العجم في طريق فرماهم، وقتل منهم وسلب منهم أربع بنادق وبغل.

وأؤصلوا خُمْسَ الغنيمة إلى الإمام ، عليه السلام ، ونحنُ بالمقام ، وحينتل أيقنت العجمُ أنَّ لا يُرجى لهم صلاح، ونادى المنادي: لا مقامُ لكم فارجعوا، فشرَعوا في خوابِ بعض بيوتِ بني كعب ونوسان ، وهمْ عمدةُ أهل الشرف، وفرسانُ هٰذا الميذانِ، والمشارُ إليهم بالبنانِ .

وفي أواخر شهر رمضان، وصلت الكتبُ إلى حضرة الإمام، عليه السلام، من بني كعب ونُوسان أنها تراجعتْ رجالُ الشرف للجهاد، وضايقوا أعداء الله العجم في الأغوار والأنجاد، فأملهم الإمام عليه السلام بالمونة والزّاد، ووقع بينهم وبين العجم في بعض تلك الأيام حربٌ عظيمٌ، وأنزلَ الله الذَّلَة على العجم، وهمْ مثلُ الجرادِ المنتشر، فصارَ الواحدُ من بني كعب

ونوسان، يغلبُ من العجم مئةَ إنسان.

وفي هذا الشهر، وصلت الكتب إلى الحضرة، أنها خرجت عسكر مِمْن في صنعاء متوجهين نحو عَمْران ثم بلغوا رَيْدة، وأظهروا أنَّ مرامَهُمْ التحصيل، الله وفي الباطن مكيدة، / وصحبتهم الشقيَّ عيالُ سريح، راجحُ بن سعد، ومعظمُ المقصودِ أنهم يتشمّمون الأخبار ويخادِعون الناس، فغزتهم بنو عبدالحاج المجاهد مصلح داحي العبدي، وجماعةً من أقاريه، ووقع بينهم حرب شديد، حتى علموا أنَّ الأمرَ جِدَّ ليس بمزاح. وكانت العجمُ حينئلًا في قريةٍ تسمى حَمِدَة (۱)، قريبٌ من نقيل الغولة (2)، قلما وقع الحربُ، رجعوا على أدبارِهم إلى رَيْدة، وكتبوا بما وقع إلى الوالي، ويعدَ مدّة عشرة أيام خرج من صنعاة نحو الستَّ مئةٍ من العساكرِ حتى وصلوا عَمْرانَ، ثم انتقلوا إلى الصَّراة (3)، وحصل الإرجاف منهم على أهل السُّودة.

وفي أواخر الشهر الكريم، وصل مكتوبٌ من الياور عليٌ بن مثنى الحسيني بأمرِ المشيرِ عبدالله باشًا، تضمَّنَ المكتوبُ معاودة طلبِ الصُّلْح ومضمونة؛

أنَّهُ قَدْ وَقَعَ سَفْكُ الـدَّمـاءِ حتى بلغت القتلي إلى المليونـاتِ، وأن

 <sup>(1)</sup> حَمِدة: مدينة بناحية عيال سريح في الغرب من عَمْرَان، انظر وصفحات مجهولة،
 ٩٧. وتاريخ اليمن الثقافي، ٩٣/٢، ومعجم المقحفي، ٤٨٦.

 <sup>(2)</sup> أي غولة عجيب، جبل في أقصى البون في الجهة الشمالية الغربية من ريّلة بمسافة ٨كم، انظر وتاريخ اليمن الثقافي، ٨٣/٣، ومعجم المقحض، ٤٨٦.

<sup>(3)</sup> الشُّرارة: قرية في جبال عيال يزيد، شمال غرب عُمْرَان، انظر وأثمة اليمن، ٢٥٧، ومعجم المقحضي، ٣٧٨.

التشويقات والمعاونات من بعض القراناتِ من باب تفريق شمل المسلمين، ولهـ ذا إشسارةً منه أنَّ البنادق الفرنصاوي التي خرجتْ في أوائل لهذا العام المسماةُ أبوسك، خرجتْ معونةً للإمام \_عليه السلام \_ من الفرنصيص، وليسَ الأمرُّ كَذْلك، وإنما استروَّجُوا الأخبارَ الكاذبةَ مِمَّن نقَلَ إليهم، وأما خبرُ لهذه البنادقِ، فقد بلغني عن بعضِهم؛ أنَّه لما وقَع الحربُ في العام السابق فيما بينَ السلطانِ عبدِالحميدِ واليونان، وهمْ فرقةٌ من فرق الكفَّار، كانوا تحت اللُّمَّةِ، وصاروا يتَّجرونَ في استنبول، وهمَّ في الغايةِ من الكثرةِ، ولا سلاحً لهم، فسوَّل لهم الشيطانُ، ويعضُ القرانات الكُفْريَّة بانَّهم يشْرونَ لهم سلاحاً ويُخفونه، ويغدرون بالمسلمين على حين غفلةٍ؛ ليكونَ لهم مملكةٌ كغيرهم من المِلَلِ الكُفْرية، وتواعدُوا للخروج في يوم واحدٍ، والفتكِ بالمسلمين، وأوْعَدَهُمْ بَعضُ إخوانهم من الكُفّار بالخروج معهم للاستيلاءِ على الممالك العثمانيةِ، فلما حانَ الميعادُ، خرجوا حاملين للسَّلاح ، وأضرموا نارَ الحرب، وثبُّتَ الله المسلمين، فكانَ المسلم يأخذُ السَّلاحَ من الكافر ويقتله، حتى وقعتْ ملحمةً عظيمةً، استُشْهِدَ فيها من المسلمين آلافٌ مؤلفةً، حتى أُرْمِلَتْ كذا مِنَ النَّساء، وضعفُ ذلك من الكُفَّار، حتى وصل أراملُ الكفار إلى عدن، وطلبَ السلطانُ إعانةً لأرامل المسلمين، وقتلَ اللهُ أكثرَ اليونانِ حَتَّى لم يبقَ منهم إلَّا نفرٌ يسيرُ أُجُّلُوا إلى ساحل ِ بحرِ الفرنصيص ِ، فصاروا هنالك يضبطون البنادق الفرنصاوي، وأخرجوها معونةً للعرب لمَّا بلغهم أنَّ الحربّ بينهم وبينَ أصحاب السلطان، فكان ذلك أعظمَ معونةٍ حتى بلغَ قيمتُها فيما بين أهل اليمن عشرة ريالات، وبمعيِّتها ثلاثون معبراً، وأما من الفرضة، فحدَّثني من لا أتَّهمه: أنهم ابتاعوا ذلك من خمسة ريالات، ومع كلِّ بندق صندوقٌ مونة فيه مثتا حبّةٍ، وصارتْ أفعالُ لهذه البنادقِ يفوقُ أفعال ِ المرّتِ السلطاني، فلهذا إنهم يتبرمون منها، \_أعنى العجم \_.

واعلم أنَّها جرتُ عادةُ اللهِ سبحانَهُ وتعالى بموجب وعدم الصادق، وحكمه السابق بنصر المؤمنين، وأن طائفةً من هذه الأمة لا تزالُ على الحقِّ ظاهرين لا يضرُّهُمْ مَنْ خالَفَهُمْ إلى يوم الدين. وهذا وعدٌ صادقٌ لم يتخلُّفُ أبدَ الآبدين، فما يقعُ نادراً إلا هو عقوبةً بسبب التَّساهُل في الأوامر والنواهي، وقد وردَ مُصَرَّحاً به في بعض الأحاديثِ النبويَّةِ، الذي تضمَّنَ معناه، أنه قال، عليه الصلاة والسلامُ: وكيف بكُمْ إذا تداعَتْ عليكم الأممُ تداعي الأَكلَةِ على القَصْعةِ، قالوا: وذُّلك من قلَّةٍ بنا يا رسولَ الله، قال: «لا، وإنكم لأَكْثَرُ ما ٧٠ب تكونون، ولكنَّكم تركُّتُمُ الأمرَ بالمعروفِ / والنهيّ عن المنكر فصِرْتُمْ غثاً كَغْتَاءِ السَّيلِ ، أو كما قال، عليه وعلى آلِه أفضلُ الصلاةِ والسلام، وكذلك قولُه 🏩 : «إذا تبايَعْتُم بالعينةِ، وتبعَّتُم أذنابَ البقر، وتركتم الجهادَ، سَلُّطَ الله عليكم ذُلًّا لا نزعُهُ منكم حتى ترجعوا إلى دينِكُم، الحديث، أو كما قال. ولهؤلاءِ السلاطينُ بنو عثمان، لا يُنْكُرُ جهادُ أسلافِهم للكفَّار، وحياطةُ الدين، إِلَّا أَنَّ المَتَاخِرِينَ منهم خصوصاً من بعدِ الألفِ وقبلَها، تمادُّوا في الظُّلُّم والطغيان، ويُدَّلُوا شرعَ اللهِ بقانونِ السُّلطانِ(١١)، وشرعوا ما هو مضادٌّ لشريعة الـرحمٰن، ومخـالفٌ للسنـةِ والقرآنِ ما يُفضي بقائلِه والعامل به إلى الكفر الصُراح. نسألُ الله السلامة.

 <sup>(1)</sup> قاتون السلطان: المقصود القوانين الوضعية التي أصدرتها الحكومة العثمانية، اقتباساً من الغرب، وهو ما يسمى بالتنظيمات.

وقد حظرهُ(١) عليهم جماعةً من العلماءِ الأعلام ، ثمٌّ ما زالَ يتزايدُ الشُّرُّ إلى هُذه الغايةِ، أيامَ السلطان عبدِالحميدِ بن عبدِالمجيد خان، فإنه صارّ يتعاطى أموراً سُوِّدتْ وجهَ الإسلام ، وعادَ ضررُّها على الخاصّ والعام، منها تمكينُ النَّصارى مِنْ وقْدِ اللهِ الحجاجِ إلى بيتِ اللهِ الحرام، فصاروا يسومُونَهُمُّ سوة العذاب بالكرنتينة، حتى أنهم فورَّتوا الحجُّ على بعض الحُّجَّاج، ولم يكنْ مقصلُهم غيرَ منع الحبِّج، لمَّا عرَفوا أنَّه أعظمُ شعائر الإسلام، ويه يحصلُ الاجتماعُ التمام(١)، وأنَّ المسلمين ربما تجمَّعُوا هنالك على قائم يقومُ فيُلمُ شعتَ أمور المسلمين، لا سيما وقد عرفوا أنَّ قيامَ المهدي المنتظر يكونُ من هنالك، فكانوا أحرص الناس على إيطالِه، حتى أنَّهم في العام السابق جعلوا استخانة (٢٦ في أعلى مكة على طريق الطالع إلى الجبل، وجعلوا فيها حكيمين من النَّصارى، وصار أعوانُهم يأخلونَ الأمراضَ من الطرقاتِ والبيوت على جهةِ الإكراهِ، ويُدخِلونه الاستخانة، ويكونُ آخرَ العهد به. ويُلْقون على مَنْ مَرَّ مَنَ الطريق ملة مِن المصَّاصةِ، فلا تقعُ في جسم رجل إلَّا صارَ مثلَ حرق النار، لهكذا حدَّثني من أثقُ به، ويزعُمون إنما ذُلك على جهة المداواة تغميراً على من لا عقل له، فقيَّضَ الله سبحانه، وله الحمد بعض أمراءِ البلادِ النجديةِ، فدعى الحكيم الأكبر الذي هنالك، ثم سألة: أنتَ الحكيمُ الأكبرُ ٩ فقال: نعم، فاخترط نصلُه السبيكي وضربَه حتى بَرّد، والحكيمُ الآخرُ شَرَدَ، فلحقَهُ بعضُ أولئك العسكر فقتَلَهُ، فقيلَ: إنهم دخلوا الاستخانة فوجدوا فيها أناساً من المسلمين قد ذُبحوا وعُلِّقوا بارجُلهم فوقَ طشت لإخراج اللَّم إليه.

(١) هي حلره. (2) الاستخانة: أي مستشفى.

<sup>(</sup>١) في ع، م: التام.

هُكذا أخيرني من كانَ في هذا العام من الحُجّاج من بعض أقاربنا، وأخذوا من الاستخانة جميع الحجاج صرفاً صرفاً، فلمّا أراح الله المسلمين منه هرب الشريف ـ أعني شريف مكة ـ إلى الطائف، فلم يحبّع تلك السنة . وطالبت التصارى بلم تلك المقاتيل ، فأظهر الشريف مكترباً سابقاً على التصارى، أنَّ من دخل منهم مكة فهو هدر، فلم يقنع النصارى بذلك بل أونوا بالحرب، ونصبوا المدافع في البحر، فأجاب عليهم أصحاب السلطان أنهم العرب، فدونكم، فقيل: إنه تأهّب ابنُ رشيالاً، أمير نجدٍ للحرب، فلم رأنه لا قدوة لهم، أهدروا دماةهم وفه الحمد.

ومن عظائم حراثم هذا السلطان، أنّه رهنَ بلادَ مصرَ من الإنقليز قراناً من قراناتِ النصارى، ومكّنهم من قلاعِها وحصونِها.

ومن العجائب، أنه وقع مرضٌ في بعض المهاجرين من الشام لطلب العلم ، فأراد النصارى إخراجهم من البلاد، فنهاهم أهلها عن ذلك، وقاموا مع المهاجرين، وحث العلماء الناس على منع الكفار، وكادت تثور فتنة ، فكتب الإنقليز إلى السلطان بالواقع ، وكتب العلماء والأعيان إلى السلطان بما كان، فلما وصلد الكتب إلى السلطان، أرسل العسكر والمدافع، فلما وصلوا أين العلماء والأعيان أن السلطان لا يرضى بإهانة / على أهل الإيمان،

<sup>(</sup>۱) المقصود محمد بن حيدالله آل رشيد، كان حليفاً قوياً للمثمانيين، وأما المعاصر للإمام فكان حيدالمزيز بن متعب، ومتعب الثاني بن عبدالمزيز، انظر وقلب جزيرة العرب، لفؤاد حمزة، ٣٤٣، الزركلي ١١٤/١، وعنوان المجد، ٣٨/١، والقول السديد في أخبار إمارة آل رشيد، (طبح ملحقاً لنبلة ضاري بن فهيد الرشيد)، دار اليمامة، ١٣٨١هـ، (١٣٣٠-١٣٧)، ص١٤٨.

نتلقّوًا العسكر، وما عرقوا أنه قد أبطن خلاف ما أظهر، فأوثقوا العلماء في الحبس، وأرسلوا بعض العسكر إلى المهاجرين، وهم نحو أربع مثة، فالقوًا عليهم المدافع والبنادق وهم قيامً للصلاة حتى هلكوا عن آخرهم، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون. فهل يفعلُ هذا مَنْ فيه مِسْكةٌ من الدين! لا والله، وإنّما يُقْلِمُ عليه مَنْ خلَع رِبْقة الإسلام من عُنِّقه، ولم يستح من الله ومِنْ رسوله وصالح المسلمين، فليت شعري ما يُجيبُ به خالقه يوم يلقاه؟ فيا لها من مصيبة عليه عظيمة، وفاقرة جسيمة! تركث قلوبَ المسلمين سقيمة، وآهاً له من خطب صك المسامع، وحق أنْ تُسْكَبَ عند ذِكْرِهِ المدامع، اللهم انصر دين الإسلام، وأزّه قد أشرف على الخراب والانهدام، وازّحَم المُرباة، فإنّها قد ضاقت بهم الجبال والآكام، يا أرحم الراحمين!

فيا مَعْشَرَ المؤمنين، ويا حُثالة الموحدين، تيقظوا من غفلتِكُمْ وراجِعوا دينكُمْ من قبل أَنْ يُصَبُّ عليكم البلاءُ صبًّا، وتدعون إلْهَكم فلا يستجيبُ لكم، ولا تطمئنوا إلى الحياة الدّنيا، فإنها لا تبقى على أحدٍ من العالمين. وإنما هي طيف خيال عمّا قريب تصبحُ كأحلام الناثمين، وإنّ هذا السلطان الخبيث اللّعين، قد كدر على المسلمين مشارب الدنيا والدين، فاخلعُوه قبل أنْ يبيعَكُم من الكافرين، وتصبحوا مِنْ طاعتِهِ نادمين، اللّهُمُّ إنا " تُشهدُك أنما بما أنْزَلْتَ مؤمنون، ومِمًا زعَمَهُ المترفون بريئون، فاكتبنا مع الشاهدين، يا إله العالمين.

وفي أواخرِ شهرِ رمضانَ، حصلَ معَ الإمامِ ، عليه السلامُ ، عارضٌ زائلُ،

<sup>(</sup>١) سقطت من ع.

فَتَأَلَّمَتُ لَالْمِهِ الفَضَائِلُ، ومَعَ ذُلِكَ المرضِ الشديدِ، فإنَّ الإمامَ -عليه السلامُ له يعتذِرْ عن تدبيرِ ما وقعَ من الأمورِ المهمّةِ، وتحصيلِ ما فيه نفعُ للأُمّةِ، ثم مَنَّ اللهُ بالشفاءِ فالحمدُ اللهِ، وفي لهذه المدةِ وصلَ إلى حضرةِ الإمام لهذه الأبياتُ من السيدِ الأديب محمدِ بن عبدِالله الخزان، وهي:

## [الطويــل]

وَرِثْتَ مَنَ الآباءِ كُلُّ المحارمِ النَّعايمِ وهسلَّمْتَ ارتضاعاً فوق هام النَّعايمِ وهسلَّمْتَ بُنيانَ الخَسا والمسظالِم وَعَشَرْتَ ما قَدْ كانَ من كُلُّ ظالم ولم يحتووا(۱) ما فيك كُلُّ الهواشم لعمَّ الورى في الأرض ظلمُ الأعليم ولا عَلَمٌ يمتازُ بينَ العسوالِم مغيثُ لَهُمْ بِدْعاً لدفع التهايم وكم بغي باغ وانتهائِ محارم مغيثُ لَهُمْ بِدْعاً لدفع المظالم وحمّ بغي باغ وانتهائِ محارم عزير بني السرَّهرا التَّقي الحرائِم من العترة الأطهارِ نسل الفواطم من كُلُّ ناقسم

علوت على العلياهِ يا ابن الأكارمِ سَبَقْتَ جميمَ الناسِ في كلَّ مفخرٍ أَدَّمْتَ قَسْةَ اللَّينِ في كلَّ بلدةٍ وأُخيَّتَ شَرْعَ اللهِ، أَنْفَلْتَ حُكْمَهُ وفُرْتَ بكلَّ الفضلِ للمجدِ أَنْتَ قَدْ فلولاكِ يا مولايَ واللهِ مقسسماً فلولاكِ يا مولايَ واللهِ مقسسماً وإلى مَنْ يلودُ الموسرِ للحقِّ دايةً فكم كانَ مِنْ ظُلْمٍ وجودِ لظالمٍ ولكنَّ ربُّ العالمين اصطفاك مِنْ إمام الهدى المنصور أفضلُ قائمٍ إمام الهدى المنصور أفضلُ قائمٍ

<sup>(</sup>١) الأصوب: لم يحتن

ألا قام محيى الملين مِنْ آل ِ قاسم ٧١ ب لقد جاء قِدْماً نَعْنُهُ في الملاحم فَلَمْ يَسْحَصِرُ مني ومِنْ كُلِّ ناظم مع الرأي والتدبير أحزم الحزم (١) بعملم وجمود يزدري جود حاتم لأهمل المعاصي بالسيوف الصوارم وأنت للراء الحادث المتفاقم وجالى الصَّدا حتفاً لكلُّ مُقاوم حليمٌ لدى الأحداثِ أعدلُ حاكِم وشَــيُّدُتُــهُ عَدُلًا بحــد الـعــزايم ودُمْتَ لِحِفْظِ السَّدِينِ يَا خَيْرَ قَالُم

/ له صاح طيرُ السُّعْدِ مندُ قيامِهِ وإنَّ إمسامَ العصــر هٰذا هو الرَّضــا فَمَنْ رامَ حصر المَدْح فيه مكملاً فَمُنْدُ نَشا في شِدَّةِ البأس عادلاً إلى أنْ حوى كلُّ الفضائل واستوى وصورت أميرَ المؤمنينَ مدّمُراً وإنت ملاذ للمطيعين ملجأ حليف النَّدي نافي الرُّدي قاهرُ العدي زكے تقی دو كراسة فلا زُلْتَ بالنُّصْ ِ العَزيز مؤيّداً

وفي ليلة عيد الفطر وقع مطرُّ ديمةٍ، عمَّ الأرضَ جميعاً، أعني قُطْرَ اليمن، وخرجْنا لصلاةِ العيدِ في مقام حضرةِ الإمام \_عليه السلامُ\_ فلمّا أَحْرَمُ الناسُ لصلاةِ العيد، نزلَ المطرُّ، فلمَّا كَمُلَت الصلاةُ انكفُّ المطرُّ حتى كَمُّلَتِ الخطبةُ، ومما قيلَ في التهنئةِ بالعيدِ لجناب الإمام السعيدِ:

[الطويل]

بكم قَدْ تحلَّى بالفضائِل جيده وخميرً ١٦ زممانِ أنستَ فيه وحميدُهُ ورمسم العُلَى لا شكَّ انْتَ مُعِيدُهُ يُهَـنُّيكَ بالعيد اللَّذِي أَنْتَ عِيدُهُ فلله دهـر أنـت قامـوس مُجـده فانْستَ السلى أُحْسِيْتَ كُلُّ فضيلةِ

<sup>(</sup>١) فيه خلل عروضي، ويمكن أن تكون وأحزم من الحزم،

<sup>(</sup>٢) في أ: حب.

بَذَا مِشْكَ بِلرُّ لَيْسَ يُخْشَىٰ أَصُولُتُهُ عِجِبْتُ لِمِن يَشْكُومِنَ السَّهْ وَضَيْمَهُ أَسِى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسِمَّ لَكَ السَّمَالِ وَسَنْ رَامَ مِنْ هَلَمَا الإمسام حلاقَتُهُ وَحَسَنَ الْأَسْصِارِ كُلُّ مُؤْسِلُ وَحِسابَ مِنَ الأَسْصِارِ كُلُّ مؤسِّلُ فَقَلْتُ لَهُمْ هَٰذَا هو الفَرَرَّ السَّذِي وَحِيفَ يَحْسَافُ الضَّيْمَ وَاللَّهَ حَسِّسَةُ وَهِسَلَا أَلْمَا المَّشِمَ وَاللَّهَ حَسِّسَةً وَاللَّهَ حَسَّسَةً المَّلِيَّ المَّلِيَّ المَلْمَ فَالمِسلِ يَعْشَبُ أَلْمَا المَّلِيِّ المَلْمَ فَالمِسلِ وَلِيفَ تَحْسَبُ المَّيْثِ أَصِعْلُمُ المُسلِمِ المَلْمَ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمَ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

فلا مَفْخُورُ إِلَّا وَأَنْسَنَ مُشْيِدُهُ وَمِدُهُ وَمِدُهُ وَمِدُهُ وَمِدُهُ وَمِدُهُ وَيُسْرِقَ فِي أَفْقِ الْكَمَالِ شُعُورُهُ فِي أَفْقِ الْكَمَالِ شُعُورُهُ فَإِنَّ أَضُوانُهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ مَعِيدُهُ سَتُمْعِلُ بِالنَّصْرِ العنظيم رعودُه سَتُمْعِلُ بَالنَّصْرِ العنظيم رعودُه مَسَوَّهُ وَمَنْهُ أَلْعَظيم مَصِيدُهُ فَصَدِيدًا وَمِنْهُ مَضِيدًا مَضِيدًا مَضِيدًا مَضِيدًا مَضِيدًا مَضِيدًا وَمِنْهُ مَوْلاً أَلْعَظيم مَضِيدًا وَمُنْهُ مَوْلاً أَلْعَظيم مَضِيدًا وَمُنْهُمُ مَضِيدًا وَمُنْ فَلُو مُورَدُهُ وَمُلْوَمُ وَمُنْ وَمِنْهُ فَلَا وَمُ قَلَّا وَمُ قَلَّا وَمُ قَلَّا وَمُ وَدُهُ وَمِنْهُ وَمُودُهُ وَمَنْهُ وَمُنْ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُنْ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُ وَمُنْهُمُ ومُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْ وَمُنْهُمُ وَمُونُهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُو

ر وفي ثالث عبد الفطر، جهز مولانا عليه السلام - مَنْ بقي في المقام من حاشد ووادعة لمواجهة العلو اللي في الصّرارة، وجعل المقلّمي عليهم سيف الإسلام، محمد بن المتوكل، عليه السلام، وكان حينتذ عاملاً على بلاد السودة (افارسلهم إليه)، فلما وصلوا السودة وحضر سيف الإسلام، أبي أمل السودة أنْ يفتحوا لهم البيوت والحصون وناوشوهم بالحرب حتى تكون أمل السودة الله عليه البيوت والحصون وناوشوهم بالحرب حتى تكون

<sup>(</sup>١) في ع: أقلاماً.

<sup>(</sup>٢ ٢) الأصح: فأرسله إليهم.

رجلٌ من المجاهدين في بني منصور، فكانَ مقرَّ سيف الإسلام، ومن صحبته في جبل بني عَبْد (١)، ولم يقبَلُوهم إلا بخداعة، وكان السببُ في هذه الأمور الظاهرة البساعة أنَّ المنافقين أعوانُ الأعجمين (١)، أرجفوا على أهل السّودة، وأنه لا قدرة لهم على مقاومة العجم، وهمْ في غاية ما يكونُ من الكَثرة، وأخذوا لهم الأمان، وقادهم الخذلان، واستحودَ عليهم الشيطانُ، حتى أظهروا المخالفة على إمام الزمانِ. وكلُّ ذلك صادرٌ من المشايخ اللين صارَ الظلمُ في صدورِهم كالجبال الشوامخ، ومراهم الاستبدادُ بالأمر، فخيّبَ اللهُ أَمَلُهم.

ثم إن العَجَم لما رأوا أنه لا يمكن استمرار الطاعة من أهل الشرف، ضاق بهم الحال، لما رأوا أنه لا يمكن استمرار الطاعة من أهل الشرف ضاق بهم الاثقال، فعزموا على الارتحال، فالمتعرب فالجير، وما يلي ذلك، ولحقتهم رجال نوسان ويني كعب بالحرب، وقد صاروا في أعظم ما يكون من المذلة والهوان، حتى صار النقر القليل يتبعون الكثير من العجم فلا يقابلونهم إلا بالفرار حتى وصلوا موضعاً يُسمى الراحة، شرقي وادي مود. وكان خروجهم من الشرف يوم الخميس، خامس شهر شوال بما بقي معهم من الاثقال، وكان بعض الحمول سُخيرياً لاهل الشرف، فلجقوهم بالحرب

<sup>(1)</sup> جبل بني عَبد: بنو عَبد، من قبائل بكيل بجوار جبال عبائر يزيد وأعمال عَمْران، انظر ونشر العرف، ٣١٩/١، والبدر الطالع، ١٣٣/١، ومعجم المقحقي، ٤٢٤-٤٢٣.

<sup>(</sup>١) في ع: العجم.

حتى استطرحوا تلكَ الدَّوابُ، ويأتَتِ العجمُ ليلةَ الجمعةِ في الراحةِ، وكانَ مرامُهم يقطعون مَوْراً فمنَعَهُمْ نزولُ السيل، ومَكتتِ العجمُ يومَ الجمعةِ في القرية المذكورة، وقد نفلَت عليهم الميرةُ والموثة.

وكان الإمامُ حفظة الله قد أرسلَ الشيخ مسعودَ البارق وصحبته جماعةً ليلقى العجم، وكذلك سيف الإسلام ، عماد الدين بن الإمام حفظه الله الرسلَ السيّد الظافرَ والسيف الباترَ حسينَ بن قاسم عامر، وصحبته جماعةً من بني غرّجلة (ا) والغنايا (١٤) وتبعتهم جماعةً من بني نسر (١٩) ، فلما وصل السيدُ حسينُ بنُ قاسم والشيخُ الصادقُ مسعودُ البارق إلى الجميمة (١٩) وجدوهم قد داخلَهُم الرَّعبُ والوَهَنُ والخصالُ اللميمةُ ، فتأمّنوا من العجم وظنّوا الهزيمة ، ومنعوا المجاهدين من التعرض للعجم من بلاوهم.

# وقعةُ الدومةِ والراحةِ ووادي أخرف،:

<sup>(1)</sup> بنو عُرْجلة: من قبائل حاشد ثم من عِلْم، وهم قسمان: شرقي وفريي، ومن الشرقيين: السكيبات والبرافشة، ومن كبار الشرقيين: ابن زغبة وابن رطاس وابن فلحان والشعيني والشرعي، انظر ومعجم المقحفيء 8٣٧.

<sup>(2)</sup> الغنايا: من قبائل حاشد ثم من العُصّيمات، انظر ومعجم المقحفي، ٤٨٥.

<sup>(3)</sup> بنو نسر: من قبائل الأهنوم، انظر «معجم المقحفي» ٦٥٨.

<sup>(4)</sup> الجُشيعة: اسم مشترك لعدد من المواضع، قرية في سيران الشرقي من بلاد شهارة، وقرية في مَثِين حجة من عُزّلة الظفير، وقرية في عُتُمة، وناحية من نواحي حجة، وجبل الجُشيعة، في بني حُشيش شمالي صنعاء، انظر «معالم الآشار» ٢٣، «معجم المقحفي» ١٢٩.

 <sup>(5)</sup> أخْرَف: وادِ في الشمال الشرقي من حجة، وهو من بلاد حاشد، وإليه تجتمع روافد
 سيول عديدة، ويصب إلى وادي مُور في نهامة، انظر «صفة جزيرة العرب» ١٢٨.=

وصفتها: أنّه لما عرفَ ذلك السيدُ، شرفُ الإسلامِ حسين بن قاسم عامر عَزَمِ هو ومَنْ صحِبَهُ والشيخُ مسعود البارقُ على غزوِ العجمِ إلى الراحةِ، فغزَوْهُمُ إلى هنالك عصرَ يومِ الجمعةِ، واستمرَّ الحربُ إلى يوم ِ السبتِ.

وفي يوم السبت شدّت العجمُ نحو بني جَديلة (١) فتبعهُم المجاهدون بالحرب إلى سوق الدُّومةِ، واجتمع المجاهدون عليهم من كلَّ جهةٍ، وظنّوا أنها الهَلَكةُ، ولحقت النارةُ من بني كعب والحماريين (٢) صحبةُ الشيخ يحيى بن عليِّ المعازي والشيخ صالح بن يحيى يمن، حتى هجموا على العجم إلى محطتِهم في سوق الدُّومة.

ثم في يوم الأحدِ باكَرْتُهُمُ الأنصارُ بالحربِ من كلَّ جهة، حتى وصلوا إلى أسفل وادي أخرف في الشقيف (الله)، ووقع هنالك حربٌ عظيم، وأشرفتِ العجمُ على التَّلْفِ، وقلَّ عليهم الزادُ والعَلْف، وحصلَ فيهم القتلُ اللريعُ، وكان عاملُ الإمام عليه السلام في ظُلَيْمةَ / السيّدَ العلامة الورعَ لطف بن ٧٢ب

<sup>«</sup> والإكليل؛ ١/ ٠٥٠) ومعجم المقحفي، ٢٠ «

<sup>(1)</sup> بنـو جَديلة: قبيلة من بطون حاشد. من طبىء، من لحامها، الثعالب، ثعلبة بن جدعاء، وثملة بن ذهل، وثعلبة بن رومان، وينو تيم، وينو حَبْتر، وينو طريف، وينو ثمامة، وينو لام، ومساكنهم شمال بلاد عَمْار بمحافظة حجة، انظر وطرفة الأصحاب، ٨٤، ومعجم المقحفي، ١١٤.

<sup>(2)</sup> الحماريون: من قبائل حجور الشام، انظر «معجم المقحفي، ١٩٠.

<sup>(3)</sup> الشقيق: بلدة على ساحل البحر الأحمر شمالي جيزان، انظر ومعجم المقحقي،

على ساري لما بلَّف ما ذُّكِر، ضَرَبُ المرافعُ (١) وأمرَ أهلَ ظُلِّيمةَ بالغارةِ، فغاروا بأجمعهم إلى وادي أخرف، وكان قد نَفَذ على العجم الطعامُ بالكليةِ وفشق(اً المدافع، فظنوا الهَلَكَة، ولولا أنَّهم وجدوا لهم منفذاً من نحو بلادٍ السُّودة جهة العدن، لكانَ ذلك الوادي مقبرةً لهم، ولكنَّ العجم سارعوا بالهرب، واتسعتْ لهم الطرقاتُ من جهةِ العدن، وكان الخَلَلُ من بلاد السُّودة سيما قبيلةِ ابن حِكم (٥)، فإنهم منعوا المجاهدين من دخول ِ القرى المُشْرفةِ على بني جَديلةً، فارتحلوا من أخرفُ حتى وصلوا إلى السُّودةِ بعدَ اللُّتيَّا والتي، وصارتُ أمورُهم غيرَ محمودةٍ، ولم يزلُّ سيفُ الإسلام ، عمادُ الدين يحيى بنُّ الإمام -حفظه الله ويلُّخه المرام - في تلك الأيام يمُّد المجاهدين بالزَّاد والمونة، ولقد حصل من النصر المبين ما أقرَّ الله به أعْيُنَ المؤمنين، لأنَّه كان مرامُ الأعاجم قصدَ جبال الأهنوم من الجهة الغربية، حسبما سوَّلَ لهم ذلك بعضُ الشياطين الإنسيةِ، فخيَّبَ اللهُ أَمَلَهم، ولم يُصْلحْ عملَهُمْ، وردٌّ كيدَهُمْ في نحورهم، ولما بلغ الإمام ـ عليه السلام ـ أن أعداء الله محصورون في وادي أخرفَ قد أشرفوا على التلفِ، عزمَ أنْ ينهضَ بنفسِهِ، لولا أنَّها لم تَعُلل المئَّةُ، وخشى من خيانةِ العنَّةِ، ولما سمع الناسُ بهاتين الوقعتين استبشر لذلك المؤمنون، وعظم الكرب على المنافقين.

ومما أُخْبِرْنا به، أنَّ رجلًا من البدوِ غزا إلى مطرحِ العجم، وسلبَ

<sup>(1)</sup> المرافع: الطبول.

<sup>(2)</sup> فشق: أي رصاص وقدائف.

<sup>(3)</sup> بنو حُكَم: عُزلة في بلاد السُّودة، انظر واليمن الكبرى، ١٦٦، وصفة جزيرة العرب، ٩٧، وطرقة الأصحاب، ٤٨، ونيل الوطر، ١٥٨/٢.

أحدهم بندقاً، فصاحت العجمُ بالنَّفير أنَّ اضربوا نوبةَ عطش(١١)، بمعنى ارمُوه جميعاً، فرمَّوا فقتلوا من انفسِهم نحوَ العشرين، وسلَّمَ اللهُ الرجلَ، ولقد طارتُ قلوبٌ العجم من هٰذَا الخطب الأعظَم ، وعلِموا أنَّ الأمرَ جدُّ ليس بالهزُّل ، وكان قد أعلنَ بالطاعةِ للعجم أكثرُ البلادِ، أعنى الجَميمةَ وبلادَ ظُليمة، وغالبٌ جبل الأهنوم لولا فضلُ الحيِّ القيوم، حتى أنَّ الذين تولُّوا الحربَ كان أكثرُهم ممن قد أظهرَ طاعةَ العجم ، فكانَ ذٰلك معدوداً من كراماتِ هٰذا الإمام الأعظم، حتى أن رجلًا من الجَميمةِ يُسمى يحيى بن جابر، كان قَدُّ قَصِدَ العجمَ وأظهرَ الطاعةَ، فأخذوه معهم وسامُّوه سوءَ العذاب، وكذُّلك السيَّدُ عليٌّ بنُ أحمد رجل من آل منصور، ساعدٌ الشيطانِ الغَرور، فلما وقعً الحرب، أيقنَ أنَّه لا يسلمُ ففرًا؛ لأنَّه كانَ ممَّن مَنَّى العجم، وحَسَّنَ لهم الأمرَ، ثم إنَّ العجمَ لما استقروا في السُّودةِ، طلبوا من أهلِها السياقَ، وكفايةً العساكر، وسامُّوهم سوة العذاب، وهذا جزاءُ مَنْ خالف قرناء الكتاب، على أنَّ العجمَ في وجل مما بهم قد نَزَّل، فلم يليثوا في السُّودةِ غيرَ ثمانيةِ أيامٍ، وكان مطرح سيف الإسلام بمن معه في جبل بني عبد، والسيدُ شرف الإسلام ، حسينُ بُن قاسم عامر في حبُّور بمَنْ معه، ولم يزالوا يعشَّرون ليلًا إلى مطرح العجم.

وفي هُله المدة وصل مكتوبٌ من الياور علي بن مثنى الحسيني إلى حضرة الإمام، وفيه مراوغة وطلس وكلبٌ.

 <sup>(1)</sup> نوبة عطش، أي: ضربوه جميعاً، كلمة تركية، آتش ومعناها نار، تكون مثل أمر،
 كان يقول الفائد: نار، اطلق، والأتشجي، أي: الراسي Fire man ، انظر -Red .
 house, 91

فأجاب الإمامُ -عليه السلامُ - بما لفظُّهُ:

وحضرة الياور المكرَّم والأمير المفخّم عليُّ بن مثنى الحسيني، أنارَ اللهُ له سبُل الرشادِ، وكشف له حقوقَ مَنْ أنزلَ عليه: ﴿إِنْمَا أَنْتَ مُنْلِرٌ، ولِكُلُّ قوم هاد﴾، وجنَّبه طريقَ الغواية التي سلكها أولوا الإلحادِ، وزمَّوا إليها كلَّ عاس ٍ للهِ في كلُّ واد، والسلامُ عليه ورحمةُ الله وبركاته،

صدورها بعد وصول مشرقكم المتضمن أنه سألكم الباشا / عن جواب الكتاب، فلم يصل إلينا كتابٌ غير ما قد وصل جوابه إليكم وأعرضتموه علينا، ولقد عبيتُم علينا بأنا الذي نسعى في سفكِ دماء المسلمين، وأنّا نَبَراً إلى الله من سفكِ دم مسلم حرام بغير حتّى، وإن الباشا الآن ربما يُصَدِّق المتحللةين، ويسمعُ كلام المنافقين الذين يسوقونه ويشجعونه، ويقولون له: وقد قرّبنا الناس إلى تحتِ الدكّةِ»، فلم يبنّى إلاّ تَركبَ. . . . النح، وفيه بعض مراوغة، والسؤالُ معاد في الجواب».

وفي هذه المدة تلقى المجاهدون اللين في جبل بني عبد صحبة سيف الإسلام، أهل الجلب (1) اللين يجلبون المحتاج للأعاجم، الطعام وأخذوه، فأرادت العجم القدوم عليهم وناوشوا الحرب، ورأوا الغازة نازلة من جميم البلاد من جبل الأهنوم وتأليمة وغيرهما، فارتاعت العجم لذلك، ورجعوا إلى الشودة، وقد خالطهم الوهن.

وفي يوم ِ الاثنين، سادسَ عشرَ شهرِ شوال، ضاقَ المقامُ بالعجم ِ في

السُّودة، وكثُرتْ فيهم الأمراضُ والفناءُ في الرَّجالِ والدَّوابِ حتى عَسَرَ عليهم نقلُ الثَّقالُ، فحينتُلِ عزَموا على الانتقالِ بعدَ أَنْ أَنزلوا بمَنْ أَطاعَهُمْ من أهلِ السُّودةِ النَّكالَ، وفجروا بنسائهم، وقد كانَ من أملِهم أَنْ يدخلوا الجهة الفِيْلية من من جهةٍ حُبُور، لكنّهم لَمّا رأَوها مشحونة بالرجالِ هابوها، وخافوا مِنْ دعوة الوَيْل والثبور، وصاروا يتوهدون أنهم لا بدَّ يكونُ دخولُهم الجهاتِ القبلية من خمر، نسألُ اللهَ أن يدفع شرَّهُم المستمرَّ، ويُنْزِلَ بساحتهم الرَّعب، كماءٍ منهمر،

ولما وصلوا إلى الصَّرارةِ واجتمعوا بمَنْ خرِجَ من صنعاء، رأوًا ما لا يقدِرون عليه دفعاً من موت الرجال والجمال والبغال، ويقُوا هنالك متحيّرين، ولما وقع لهذا الفتح المبينُ، وأخاطَ الله المنافقين، قال بعضُهم في ذلك، عنى الله عنه:

### [الكامــل]

الله أكبر مكل الألطاف بمسرى - أمير المؤمنين - لك الهنا المسل ما المي المؤمنين - لك الهنا أولاك مؤلاك المحليل بفضيه وكفاك المراكب الملي الما أتى على المرب العظيم ، وكل مَن وقاعد الأقوام عن نصر الهدى خاب الملي كنا نوا الملي الهدى وتقاعد الأقوام عن نصر الهدى خاب الملي كنّا نؤمّل خير طبي الملي كنّا نؤمّل خيرة طبية المناس الهدى

وكلك الإكرام والإنحاف فرا ولا خرب ولا إيجاف أن لا سواة في الخطوب يراف ما لا يُحيط الموسية المؤسسات في المنطق المؤسسات فقد قادة الإصحاب والإسراف نقق النفاق وهدق الإرجاف وقد الراجاف والإرجاف والمراب المنطق وهدق الإرجاف والمراب والمراب المنطق وهدق الإرجاف والمراب والمراب المنطق وهدق الإرجاف والمراب والمراب المربط المر

حَسِبُوا بأنَّ الله ليسَ بناصرٍ لم يعلمُوا أنَّ الإله بغضيلِهِ لم يجْعَلِ الرحمٰنُ عندَكُ للوَرى لم يجْعَلِ الرحمٰنُ عندَكُ للوَرى بل كانَّ خالِسِقُسنا تولَّى أسرهُم مؤيَّد لم يَعْلَموا أنَّ الإمام مؤيَّد ٧٧٠ / فَعَلْتُ جيوشُ دعائِمه ورجائِم حجَباً لِمَنْ القى القيادَ لِربُه عجباً لِمَنْ القي القيادَ لِربُه وَطَوْرًا قلوبَهُمُ على مَدْم الهَلى وَطَوْرًا قلوبَهُمُ على مَدْم الهَلى جُبِلُوا على حبًّ الحُطام كانَّهم الهُلى جُبِلُوا على حبًّ الحُطام كانَّهم كُنُهم الهُلي عبد المُليك

حائساه ليس لوَصْلِهِ إِحَلانُ وسمجْ لِهِ لِحُرُوبِنا كَشَافُ مِنْ مَنَّةٍ لِصَنِيعِها وَقَافُ سُنَنُ الإله بها مضى الأحضافُ حضاً وإنْ زَصَمتْ بلا الآنافُ في الرَّومِ ما لا تفعلُ الأشهاف وليجنا إلى مولاه كفت يخاف مَنَصُوا بِنناة شاقة الأسلاف تَسَا وَجَنْما مُحَلدا الأجلافُ تَسَا وَجَنْما مُحَلدا الأجلافُ

فَارسلَ الإمامُ، عليه السلام، لهذه الأبيات إلى مدينة صَعْدَة المحمية، فَلَيُلها السَيْدُ العلامةُ محمدُ بنُ يحيى شويف بما لفظه:

[الكامل]

بش المستالُ ويشن قومٌ خافسوا فصفاتُهُمْ نَطَقَتْ بها الأعرافُ رامَ النفسادَ وفوقَ مَنْ قَدْ خافسوا لاننا البلي هُوَ للمِندي نقّافُ لوّ نالبه في ذلك الإجحاف وشجاعةً لم يُؤتها الاسلاف قَسَدَتْ قُلوبُهُمُ لها إرْجاف وارْساعتِ الأوساطُ والأطراف قد عملوا الأسفار فوق مُتُونِهم ضَلَّتُ عَقُولُهُمُّ لِسوءِ فِعالِهِمْ لم يعُلُموا أنَّ السُههَيْمِنَ فوقَ مَنْ قدْ أَيَّدَ السدينَ الحنيفَ بسيفٍ مَوْ لم يحْشَ في دينِ الإلهِ مَلامةً قدْ حازَ عِلْما باهِراً وفصاحةً فاذَلُ أصداء الإله بعَرْمهِمُ الدَّرى من بعَدِ أنْ مَلاووا بجمْعِمُ الدَّرى

فتفرقه أيدي سبا وأعساقهم فانجماب أقتمام المظلام وأسفرت ثمُ السمالةُ على السبيُّ وآليه وقال السيَّدُ العلامةُ أحمدُ بن إبراهيمَ من أشرافِ صعدةً:

حمداً لمن آلاؤهُ اصناف لما التوت وتعصلت وتكررت أهدى إلينا جَوْهراً شفاف الله درُّ السالِم الحَبْر الذي فلقلة حوى علم البنيع مكملًا فبدا البشائر والهنا لإمامنا مَنْ قَامَ لللَّينِ الـحـنـيف مُجـرِّداً فإذا الكتاثب والمواكب والركا حتى غدا للدين منة شوامِخً وتَسْرَلْسَرَلَتْ أَرْضُ الأعاجم عَنْ يَدِّ فأتت إليه كالسحاب تكاثفت / قَدْ أَمُّلُوا أَنْ يُطفِئ وا نُورَ الهماى لمْ يعسلمُ وا أنَّ الإلْهَ مؤيَّدُ لمْ يكْتُسرتْ بجمدوعِهم وسِلاحِهمْ مُنمسُكاً بالعُسرُوةِ السُوثُقي التي فتسعسجسب الأروامُ مِنْ عَزَّمَساتِــه

من ذي الجلال الحَتْفُ والإتلاف أوساط تلك الأرض والأشعاف ما دامست الأنسفسال والأخسقساف

وندوائمة من فؤقستها أضحات منا المصلوب وأكشر الإرجاف أزَّري بما قَدْ قالَه الأسلاف قَدْ صِاغَ نظْماً ذَاقَهُ المعُرَّاكُ حتى غدا لكرويسها كشاف المنصور مَنْ دانَتْ له الأشراف سيفاً هذا (اما له أضلافً) ئبُ والسنَّخسائسرُ بعسدَهما إردافُ ما أنْ يميدَ بأهلِها الأطّراتُ حتى أخسر جَتْ أثقالها تَنْضافُ أو كالسحار فصوجها زضاف خابسوا وحسابت تلكم الألفاف ١٧٤ لْوَلْـيَّه ما دامـت الإيلاف بِلْ شَدُّ عزْماً ما لَه وصّاتُ لا تنسفسهم أبداً فليس يَحْساف متحيرين فما لَهُم إسعاتُ

(١ ١) في البيت خلل عروضي يُقرأ: وما إن له أغلاف،

لا تعسجَسِدوا من عزمِ ليثِ قادِمِ اللهِ أَلْمَدُهُ وحسفَّسَ وعُسلَهُ لا زالَ محفُسوظساً ومنْصُسوراً على ثمَّ السصِّسلاةُ على السنسِيِّ وَالِسهِ

لم يُشنِب الإرْمسائِ والإرْجسائ والله ليسَ لوَعْسدِه إخسلانُ الاعسداءِ تَشسري فوقَـهُ السطائُ ما لاحَ برْقٌ رغسلُه قصّانُ

ثم لما ارتحلت المجمّ من السُّودةِ طرّحوا في اللومي والصّرارة، وطفّقت أعوانهم من العرب يَقُرُونهم ويحثّرنَهم على دخول القبلة(٢١) والتزموا لهم ياصلاح بلادِ حاشد، ثم ما زالوا يُحاتبون بلادَ حاشد، وينْعبون لهم المعخدصاتِ والمحكاية، ويرغبون ويُرهبون، كافاهم الله بما كانوا يعملون، وكاتبوا الإمام عليه السلام من أن يُرجع المدفع، ويُسلِم السلاح من البلاد أجمع، وطلبوا الصلح من الإمام، عليه السلام، من طريق بعض أعوانهم من العرب اللّام، وقد كان أطمّعهم الإمام بالمساعدة للصلح، ويعد أن أجاب عليهم، بأنها كانت ستقع المصالحة لو لم يُجهّزوا العساكر من كل جهة عليهم، عن المدفع، فحينلا صادوا يتهدون.

ثم إنَّ الإمامَ - عليه السلامُ - أعادَ المكاتبة إلى حاشد يحثُهم على جهادٍ عدَّهِم، وإنَّ العجمَ لما تَعلَّر عليهم الدخولُ من الجهاتِ الغربية، جهاتِ الرعية، وجلوا لهم طريقاً سهلاً من بلادِكم، فلمْ يَسْمَعْ لقوله إلاَّ مَنْ أجابَ سابقاً، أعني الذي صحبة سيفِ الإسلام، محمدٍ بنِ الإمام المتوكل الذين في جبل بني عبد، ثم إنَّ سيفَ الإسلام، العلامة، عمادَ الدين يحى بن

 <sup>(1)</sup> القبلة: بلد واسع من أعمال المحويت، والقبلة: عُزَّلة من ملحان، انظر ومعجم المقحفي، ٥٠٦.

الإمام \_حفِظَةُ الله \_ أنشأ لهذه القصيدةَ الفريدةَ تبرَّماً من العربِ، وإثارةً لهمَّةِ سيفِ الإسلامِ، محمد بن المتركل \_حفظه الله \_ وأرسلها إليه، وهي لهذه(ا):

[المديد]

وأخيل النضال والسلم جارعٌ يأتيكَ بالسَّقَم خيفةً يا قلبُ واحْتَكِم باستات العزُّ في السُّرَم مِنْ حُصونِ السَفَحْرِ والكَرَمِ هادِمُ السَّلَداتِ والألسم قادةً الأبطالِ في الطُّلَم كلُّ فسيقٍ ومجتّرِم لمْ يَقِيفُ شَخْصُ وليم يحم فأنت وجناك والسطم السرقاد وهسم في السَّاس كالعَلَم إِنْ يَكَـنْ قد فرُّ كُلُّ كمـي هَدَفُ الأبسار للكَرَم

عُدُ عنْ ذي السبسم الشّيم مَنْ لهـمْ في كلُّ جارحـةٍ كلُّ عبّاسٍ يُضاحِكُهُمْ وانتقسنى نحو الألبى غرسوا والتفقت نحو المذين لهم كلُّ حصن ليسَ يَهْـلِمُـه سادةً سادوا لمجلعتم سادةً سَنَّـوا الـخُـروجَ على سلَكُوا منهاج والسيعِم / ولهُمْ في كلِّ معركةٍ خَلْفَ مِنْ قَبْلِهِ سَلَفَ وإذا ما جنُّتَ عنسلَهُ مُ فهم للجود مُعْدَنَّهُ وهم للمجد أضمنة وهم الأبطالُ يومَ وغيَّ وهسمٌ في يوم مفسخرةٍ

<sup>(1)</sup> انظر وأثمة اليمن، ٢٦٠.

وَهُــمُ كُلُّ الأنــامِ وكــ أقرمهم يا مُرسَلي عجالًا نَشْرُهُ كالسِسْكِ جَوْهَــرُهُ ثم نادي في ريسوعِسهـمُ خبرونا يا أحبتنا يا بنى المختار سيَّانا كيفَ أَنْسُتُمْ إِنْ تكسنْ جَمَعَتْ(١) بجيوشِ ما لهـا عَلَدُ وأتن بالخيل راكضة وأَعَدُّتْ مِنْ مدافِعِها صَوْتُها كالرُّغد إنْ مَرَحَتْ وبسن السمَوْتين ما حَسِبَتُ برصناص نَبُلُها مطَرُ ولها في سُيْرها زَجَـلُ واستعانت مِنْ شفاوتِها وَجَهُتُ منها التقاوبُ وما عالِـمُ أنَّ الإلية على غيرَ أنَّ السُّمُوبَ قاطبيةً لم يُراعبوا أمر قائمهم

ـلُ بني الأيامِ كالـعَـدَمِ بسلام ريف بالسلم جوهــرٌ في سِلُّكِ مُنْــتُــظِم بلسان واضح الكيلم يا أُهَيلَ الحِلُّ والحَرْمِ طاهس الأعسراق والسشيم أسرةً الأصداء من عجم قطَنَتْ في أرضعِ الأَطْسِمِ وسَايِّدِيهِا عُرى السُّجُسِمِ طاحنات السطُّودِ والْأَكْسِم تُتحف الآذانَ بالصّمم أنَّهُ مُسْتَأْمِسلُ القِمم نازلً من واكف اللَّيم دونًه يأتيكَ بالسرخم من بنسي الأعسراب كلَّ غم رَجَـفَتْ منْ كلِّ مُعْتَصِم كلُّ جيشٍ أيُّ منشقِمٍ ألبسوا بالطُّلم والطُّلم والنوف بالنعبه والنتم

<sup>(</sup>١) في م: طلعت.

طحن مَنْ لمْ يَلْرِ بالنَّفْم عَنْهُمُ مِنْ سُوءِ فِعُلِهِمٍ داكسفسات السكرد والسغسجم لِلهام السِّين مُلْتَعِم يا نَشارَ السكُفُر والسَّنَمَ ١٧٥ رات دِنَّ الخمر والبُرم السبعفى والسعدوان والستهم مشلَّهُمْ مِنْ أخبتِ الْأَمْمِ طُرْفَهِا في غَفْلةِ الظُّلَم بُرْدَها للخَالْشِ للقَادَم جمعوا شبخان رئيهم ويَمَالُ السخساسُ كُلُ فَمَ صَارَ في الأفعالُ كالرُّحم عادَ عنسلُ السعرةِ في عَلَمٍ راتِ ذنساءٍ ومُخْسَلِمٍ وافسر يُهديه للعَجَم كُلُّ علج غير منفطم خيرُ هٰذا الخَلْقِ كَلُهِم مِنْ أُولِي السَعَـدُلِ السمنـزُّهِ اللهِ بادي السَحَـلُق وَالـنُّـسَ ورعاة السيف والقلم عنسدٌ نوم السنَّاس لم تُنَسم

فابتسلوا بالسسرك تطحسهم وانسزوى نصر الإلمه لَهُممُ كيفَ إِنْ جاءَتْ على عَجَــلِ زاعماتٍ أنها سُبُعُ / بلِسانِ الحالِ قائلةً يا لشاراتِ الشُّجورِ وثَّا يا لشاراتِ السُّارِجِ ذوي يا لشاراتِ السمجوسِ ومَنْ يا لشاراتِ السّني كَحُلَتْ يا لشارات الستى سَحَبَتُ يا لشارات اللين إذا وتساور الخمر يَينَهُمُ يا لشاراتِ الستى رَقَىصَتْ يا لشارات الخلام إذا يا لشاراتِ الحشيشِ إذا يا لَسْاراتِ السُّواطِ وَسُا كم يهـوديُّ له كِفْـــلُ يا لشاراتِ الـفـــوق معـا من ذوي السُّوْحيد قاطبةً من بنسي السزهسراءِ أجسم عسهم من جماعاتٍ عُيُونُـهُـمُ

عُسَوْمَ منا معشرُ تَصْسِمِ كلِّ شخص واضح اللَّقم أَنْ تشبُّوا نازَ ذي سَدم لهداة البيت والمحرم حينَ ظُنَّوا السمجة بالأمَّم وإمام العُرب والسعَبِ ١) لجهاد التُرك لم تجم حَفِظَتُهُ حِفْظُ مُلْتَـزمَ معسف والعدوان والخصم مِنْ صِعْادٍ غيرٍ منفصمٍ يا له فخراً على الأمم مَنْهُمُ للدِّين مُخْتَرم أيُّ قول منه تُأْتَسزم كَفُّه مِنْ مال، ومن نِعَسم ويلَها من باحثِ الْأَمْم أخَلَتُها احدَ مُنْتَقِم وشيوخ من ذوي هَرَم سُلِبَتْ بالقهر والعِظَم عن إمام الحقّ ذي الكرم

من جماعات مسى سَيْمُ الـ من جماعات التسليم مِنْ هل لكـمْ يا جِيرَتــي أُرَبُ وتسشبوروا في السوغسى غَضَبَاً التَـنْـصُـروا مَنْ خابَ ظنَّـهُـمُ ظنُّ أهل اللين كلُّهم إِنَّ مَسْدَأَناً إِذَا تُصِيَتُ وإذا سارَتْ إلى بلد وحَمَتُ أهلَ السِلادِ مِنَ الـ وسولت مَنْ لَهُ سَبَبُ بولاءِ الآل مُتَصل وتُصادي كلُّ منحرفٍ ومستسى قال الإمسام لهسا وخياها كلُّ ما جمعتُ ٥٧٠ / ثمَّ ولَّتْ عنهُ مُدْبِرةً وإذا ما بللةً تخــلَتْ كم يتيم مالَة أَخَلَتْ وصحبوزٍ من بنسي حسنٍ وتسولُـتُ كلُّ منحربٍ

<sup>(</sup>۱ ۱) مقطت من آ.

بولاءِ الآل وألت الأدبسار كالنفنسم هاربٌ في إثــر مُنــهــزم إنْ لنار المحدرب مِنْ ضَرَم وأنساس يهسرُبون والم يصلوا ميشات حجهم بُ يدف عُسوا عنسه أذى السعَسجَسم كأُر هٰذا جالبٌ غَضَبًا مِنْ إلْهِ الحقُّ ذي النَّقم وإصام السنساس والسنَّف الله في السُّلَمَ بل لِهَــتُـكِ الــنـاس والــحُـرَم ثمّ قالوا كيف يلقاهم المسولى [....ا(۱) ويستملم كَيْفَ لَمْ يَشْكُرْ فِمِالَهُمُ وَوَآهُمُ أَيُّما شَمَم والْسَرُوي عَنْسَهُمْ وصاتَبَهُمْ صَتَقُسُوا لكنْ على لَمَسمِ لم يُرَوَّا إِلَّا على سَقَـمَ م عُهـودِ اللهِ والـذَّمَـم جَاءَهُ ذو السَّدين لم يَلُم قائسلًا أهسلًا بذي السمسم قاتملوا الله والسرَّجِم مِنْ سماءِ أَوْ مِنَ العَجَم

واهانت كلُّ متَّصفِ وإذا جاء المعمدُو لها وتَسَالَتُ عندَه هَرُباً كم أنساس يهسربون ومسا أكلوا سيَّبَ الإمامِ ولم غَضَبٌ اللهِ لا لِهَــوى كيف يَرْضى عَنْسَهُم وهممُ وغسلى ترك السطسلاة وخسر وتسرى مولسى الأنسام إذا يا بنسي الـزهـراءِ قائِـمُـكُـمْ أيُّها الأشياعُ قاطِبةً قبلَ أَنْ تَأْتَى عُقُوبَتُنا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وتقديره: ويعفوه.

ويُصَلِّي ذو السجلال على أحسم والآل فاختسم

ثمَّ إِنَّ أَعداءَ الله العَجَم نقلُوا المحتاجاتِ مِن عَمْرانَ ومن صنعاء، وقد كان كَتَب عبدًالله باشا إلى حسين حلمي الوالي أنْ يشتريَ جمالًا تحملُ أثقالَهُمْ، حيثُ ماتَتِ البغالُ، فبالغوا في أثمانِ الجمالِ، وأرسلوها إلى الشرفِ، فماتَتْ.

ثم لما وَصَلوا الصَّرارةَ، أرسلَ حسين حلمي أنَّ يشتريَ لهم بهائمَ، فاشترى كثيراً، وسَخُروا ما قدروا عليه، حتَّى سَخُروا جمال المساني الله فهلكت.

ثم إنّهمْ ارتحلوا مِنَ اللّومِي والصرارة بفخرِهم وخُميَلاتِهم، وللإدبارِ أمارةً، فلمّا وصلوا السّتين دخلوا البيوتَ، وكانَ أهلُها مِمَّنْ أصرَّ على التّحاكم إلى الطافوتِ<sup>(2)</sup>،

إ وأمّا الإمامُ -عليه السلامُ - / فإنّه لمّا بلَغَهُ تحركُ العجم إلى السّتين، أرسلَ لسيف الإسلام محمد بن الإمام بالمبادرة بمن معمّ، اللين كانوا في جبل بني عَبد، فلمّا وَصلوا إلى الحضرة الشريقة، وقَعَتِ المشاورةُ فيما يَصْلُحُ

<sup>(1)</sup> جمال المساني: المساني جمع مسنى، انظر دحوليات يمانية، ٦٥٠.

<sup>(2)</sup> حكم الطافوت: هو الحكم بالقواعد والتقاليد القبلية الجاهلية وليس بأحكام الشرع وإنما بالتقاليد والأعراف التي يلجأ إليها أبناء القبائل لحل مشاكلهم مما كان يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كالمبالغة في تقدير الدية، وعدم توريث النساء مقابل إعطائهن ما عُرف بالزيارة والميارة، انظر ومئة عام من حكم اليمن، ١٥٤، ورياض الرياحين، ١٥٤، ورؤاتق يمنية، ٥٤.

لهٰذه الطائفة الفاجرة الكافرة، فوقع الرأي الشريف بأن المُقال الحاضرين من حاشد في المقام يفتحون بيوتهم للمجاهدين، فارسل الإمام عليه السلام وعرفهم بالرأي، فامتثل جميع من حضر لفتح بيته لمن عين الإمام من المجاهدين، لتشتيت النظر على طائفة الأعجمين، وأن العدو إذا لم يُتَلَق بحرب، فلا بد يتخذها دار مقر، فأجابت رجال المُصيمات العلو والسفل، ورجال علم بغرب فلا بد يتفقر حازوا المفخرة افعزم سيف الإسلام، وعزم من حصل من بني صريم وبني قيس وخياران والعُصيمات وعلر صحبة وكيل الصرف السيد الهمام والليث الفرغام عبدالله بن يحيى، أبو منصر، وحبدا من رجل صدق وصبرا فلم المورف من رجل مدى والمنها في المؤلل المبتن عالم البيوت، وعزم من بعضهم عنذ العجم، فوقع مطرح سيف الإسلام في غيل القشام(ع)، وأمّا النقيب محمد مبخوت الأحمر، والشيخ الصادق مسعود البارق، ومَنْ صحبتهم من المجاهدين، فإنْ مطرحهم في العقيلي (3)، وصاروا يتغزّون العجم في كلّ ليل مطرحهم.

ومِنَ الـوقــاثـــم ِ في لهذا الأسبوع ِ، أنَّ العجمَ خرجَ منهم جماعةً نحوّ

 <sup>(1)</sup> خيار من حاشد ثم من بني صُريم، انظر ومعجم المقحفي، ١٤٤، واللباب، (٤٤/١)، وأثمة اليمن، ٢١٥/١، بها سوق الغيل.

<sup>(2)</sup> غيل القَشَّام: بين مدينة خمر ومدينة حوث من بلاد حاشد، انظر وأثمة اليمن، ٢٦١.

 <sup>(3)</sup> المقيلي: نسبة إلى آل عقيل من قبائل ناحية حريب وهم أربع لحام: آل ضيف الله،
 وآل عبدالله، وآل الصالحة، وآل شعنون، انظر ومعجم المقحفي» ٤٥٥.

طابورين، قاصلين المَيَّانة (١)، فأرسل إليهم قرينُ الشيطانِ جبرانُ الغشمي بعقير على أنْ يرجِعوا، فلما رَجَعوا من هنالِكَ تلقّاهم مسعود البارق ومحمد مبخوت، ووقع بينهم الحربُ حتى أدخلوهم السَّنين، وكانَ فيهم ما كانَ من الحَيْن.

#### الوقعة الثانية:

وصفتها: أنَّ الشيخَ مسعودَ والشيخَ محمداً، بمن معهما من القوم، تلقَّوا العجمَ الواصلةَ من جهةِ النولةِ، فكمتُوا في خولة عجيب من ليلةِ الإثنينِ إلى ظُهرِ الثلوثِ، فلما رأوًا حمولةَ العجم مقبلةَ أخلوها، وقد ربَّبوا الكوالُ التي تجاهَ العدو، "ه، وتلقّاهم المجاهدون تجاهَ العدو، فخرجت العجمُ من قلعةِ القصوم (الا)، وتلقّاهم المجاهدون بالحرب حتى استولوا على الحمولةِ، فلما وصلوا إلى قريب بيت زَوده)، سوَّل لهم الشيطانُ أنْ يأخلوا ما غَيْمَه المجاهدون قهراً، فبدأوا المجاهدين بالحرب، وتُبْلَ مِنْ بيت زَوْد مقتول، فحضرَ عقلاةُ القرية وتراجعوا، وطرحَ بلحرب، وتُبْلَ مِنْ بيت زَوْد مقتول، فحضرَ عقلاةُ القرية وتراجعوا، وطرحَ لهم المجاهدون بُندَةً القرية، المجاهدون، بل

 <sup>(1)</sup> المَيَّانة: قرية من عُزلة الثلث بجيل حراز، انظر دخاية الأماني، ٧٧٣/٢، ومعجم المقحفي، ٤٧٥.

<sup>(2)</sup> الكوال: أي القلاع، والمراد ترتيب الجنود في القلعة، انظر وصفحات مجهولة، ٤١.

<sup>(3)</sup> القُحوم: نسبة إلى بني القُحُوم في قرية خولة عجيب، شمالي قاع البون وبلاد عَمْران، وكما في بني عكاب من بلاد كحلان ينسبون إلى القُحُوم بن الحسن بن علي بن القاسم بن علي العياني، انظر ومعجم المقحفي، ٥٠٨.

 <sup>(4)</sup> بيت زُود: قرية من ناحية خارف بالغرب من ريدة، انظر والإكليل، ٣٠٣/٢، والتعداد السكاني لصنعاء ٢١٧/٢، ومعجم ما استعجم ٢٨٩/١.

تعرَّضوا للمجاهدين مرةً أخرى، فرمى المجاهدون منهم آخراً فقتلوه، وغارتِ المجمّ من الستنين نحو ثمانِ مئة، وصارَتُ الغنيمةُ: بعضُها بيدِ المجاهدين والبعضُ استولى عليه أهلُ بيت زُود، ثمَّ إنَّ العجمَ قصدُوا أهلَ بيت زُود، وظنّوا أنَّهم الذين أخلوا الحمولة، فنهبوا القرية بما فيها، وقطعوا ستَّة رؤوس من أهل بيت زَوْد، وكلُّ منْ يصحبُ لمعرودَ(١) معرودٌ، وأمَّ المجاهدون، فكانوا نحو العشرين، ولم يصلُهم ضَررً بعد أنْ رمثهم العجمُ بالبنادقِ والمدافع، فكانَ الله هو المدافع.

ثم إنّها وصلت الأخبار، أنّه زادَ الموتُّ والأمراضُ في العجم لما وصلوا السَّنتين حتى أيقنوا بالحيْن، ورأوهم ينقلون منهم في كلَّ يوم نحوَ الخمسين أمراضاً إلى صنعا، ومَنْ أَحْسَنُ من اللهِ صُنْعًا؟!

## وقعةُ الغيل:

وصفتُها: أنّه لما كانَ في يوم السبت ٢٠ شهر القعدةِ من السنةِ / ٢٧ المذكورةِ أرادَ الشيخُ صالحُ بنُ يحمى الأخرمُ وجماعتُه أنْ يرفعوا المجاهدين من الغيل؛ زَعْماً منهم أنّهم سيكونون سبباً لوصول العجم إلى محلَّهم، هذا الظاهرُ، وفي الباطن ما لا يعلمُه إلّا الله أ فابي المجاهدون أنْ يرتفعوا، وعزموا أنْ يُعتلوا مَنْ قصَدَهُمْ، وكتبوا بللك إلى الإمام، عليه السلام، فلجابَ عليه السلام، أخيم من ين محمد بن السلام، أن يرتفعوا، فوصلُ الجوابُ إلى سيف الإسلام، سيني محمد بن الإمام، يوم السبتِ المذكور، فخبًا الجوابَ ونام، وصالحُ الأخرمُ يكدُ عليهم في الرحيل، ومرامُ سيف الإسلام، أنْ يتقلوا في الليل، قانه أخفى للريال،

<sup>(1)</sup> المعرود: التعريد: صرعة الفوار في الهزيمة، انظر ولسان العرب، - مادة: عرد ...

فلمَّ ينتبة سيفٌ الإسلام من ذلك المنام إلا وقد نهض أعداء اللهِ العجمُ من السُّنتين والجِراف بعدَ أن أضرُّوا في البيوتِ وأهلِها، وأوقَدُوا أخشابَها ورُحرُحها، وقصَدوا المجاهدين إلى الغيل. وقُدُّر المجاهدون نحوَ مثةٍ وحمسين لا غيرَ، فوصلت العجمُ هنالك وقتَ العصر فما أحسَّتْ بهم الرسايسُ والعيونُ إلا وهُمْ قريبٌ من المطرح ، فرمى رجلٌ من العيون ببندقي وصاح لما رآهم مقبلين، وقد كانَ سيفُ الإسلام قبلَ ذٰلك اليوم عينَ المُحارِبَ في الجبل الذي فوقَ الغيل، وفرِّقهم ثلاثَ عنواتٍ، جعلَ لكلُّ قوم عنوةً، فلما سمِعوا البُّنْلَقَ من المِرْخامةِ(١)، خرجَ كلُّ قوم إلى عنوتهم المعيَّنةِ، فما وصلتْ إلاّ والمجاهدون في متارِسِهِمْ متأمَّبين للحربِ، ووقعً ابتداءُ الحرب من عنوةِ الشيخ مسعود البارق، وكانت عنوتُهُ أطرفَ عنوةٍ من جهةِ الشرق، ولم يبدأ الشيئ مسعودٌ بالحرب حتى صارت العجمُ في الوسط، فافترقَت العجمُ أيضاً ثلاثَ فرق: فرقةٌ توجُّهت المِرْخامةَ مما يلي الغيل، وفرقةً الْعَفِّير(١)(٤٤)، وفرقةُ طريق المحبَّة، مع شدُّهم ومدافعِهم، فوقعَ الحربُ من بعد العصر إلى المغرب، وإنهزمت العجمُ إلى العنّيرة، وباتوا هنالك، وقد وَقَع فيهم من الفَتْل ِ ما يزيدُ على الخمسين، وسلَّم اللهُ جميعَ المجاهدين، وكانَ ذَلك مِنْ حُسْنِ صنيع ربِّ العالمين، فإنَّ العربَ إذا سقط فيهم القتلُّ

 <sup>(1)</sup> المِرْحامة: قرية في عزلة بني منصور وأعمال بعدان قرب العروسين من بلاد العود.
 انظر ومعجم المقحفي، ۵۸۳.

<sup>(2)</sup> الْعَفِّيرة: عزلة في جبل حبشي بالحجرية، انظر «معجم المقحفي» ٤٥١.

<sup>(</sup>١) في ع: العقيرة، والأصل العقير.

الكثيرُ لا بُدُّ أَنْ يَهِنوا، فعزمَ المجاهدون بعدَ انقضاءِ الحربِ إلى وَادِعةِ ١١)، وهمْ في نشاطٍ ودِعَةٍ، لِقِصَرِ مُدَّةِ الحربِ؛ حيثُ لمْ يحصُلُ معهم مِلَّلُ أو تعبُّ ونَصَب.

فلما وصلَ المجاهدون إلى وَادِعةَ آبُواْ أَنْ يفتحوا لهم، فطَلَع بعضُهم بيت الأعضُب الله ومن المحمد وإنَّ مِنْ أحسن الأعضُب الله والله أنَّ في بيتِ الأعضُب سمسرةً، كان فيها ورثةُ سيلني إسماعيل بن معلهر، وكانت المفاتيحُ عند سيلي العلامةِ صفيًّ الإسلام ِ أحمدَ بنِ قاسِم حميد الدين فاستضحب المفاتيحَ صحبته.

# وقعةُ القاسم في وادعة:

ثم إِنَّهُ فِي يَوْمِ الأَحْدِ ٢١ شهر القعدةِ، نهضت العجمُ بخيلِهِم ورَحْلِهِم ومَدافِهِهم، وبادروا الهجومَ على المجاهدين وهمْ في غِرَّة، فما شعرُوا بعدَ شروقِ الشمس إلا وهمْ قِبلَهُمْ في بيتِ الخياري وسطَّ الضلعةِ، شرقيَّ بيتِ الأعشُّب، وقُلَّر العجمُ نحو عشرين ألفاً. والعربُ دونَ المثين فتبادر المجاهدون إلى بيتِ الأعشَّب بذلك السبب نحوَ مثةٍ رجلٍ لاغير، وتفرُق بقيةً

<sup>(</sup>٩) وَادِعة: من قبائل حاشد الهمدانية، يتوزعون في بلاد حاشد على مقربة من خُمِر، ووادعة الشام، شرقي صعدة في ناحية الصفراء، ووادعة حسير، شمالي نجران بغرب انظر وتاريخ اليمن الثقافي، ٥٨/١، واليمن الكبرى، ١٩٣، ومعالم الأثار، ٦٨، ومعجم المقحفى، ٦٨٨.

 <sup>(2)</sup> بيت الأعُشب: هو لقب محمد بن علي بن محم بن الحسين بن علي بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن حمزة وأولاده في حوث، انظر «معجم المقحفي» ٣٩.

القوم في مواضع الخُلل كالمُول ونحوه من المواضع التي يُحْشَى منها، ودارَ الحربُ بينهم وبينَ مَعْ رَجُل ، وافترقت العجمُ ثلاث فرق: فرقة نزلوا الوادي إلى غيل الهرابة (ا) يُسمَى السقايف، وفرقة هجمت على المجاهدين إلى بيت الاعشب، وفرقة حراب الحسفة وعتود، فأمّا اللين هجموا على المجاهدين إلى بيت الأعشب، فإنّهم تقدّموا حتى وصلوا إلى عُقر البيوت، فأرسلوا عليهم البنادق وهم كالجراد المُششر، فكانت تأخذ الرصاصة مستطاعها من القوم المع حتى انهزموا، فردهم الضباط إلى الهجوم ، / فهجموا المرّة الثانية، فرماهم المجاهدون حتى رَأُوا الموت علانية، فلما رأت العجمُ ما قد نزلَ بهم، والمَّ مِن القتل الكثير، والأمر العسير، ضرّبوا لهم بالنفير بتركِ الهجوم ، وقد كانوا من القرب إلا قتيل حسوا مِنْ قبل ما رأوا، أنَّ الأمر يسير، وأنه لا يبقى من العرب إلا قتيل وأسير، حتى يكونوا عبرة للمعتبرين، ويُكالاً للاحرين، فخيَّبَ اللهُ أملَهُمْ وأحبط عملهُمْ، واللهُ لا يُصْلحُ عمل المُفْسدين، والحمد له فربً العالمين، وأحبط عملهُمْ، واللهُ لا يُصْلحُ عمل المُفْسدين، والحمد له فربً العالمين،

ثم ما زال الحرب متصلاً إلى بعد الغروب، وانجلت المعركة عن أكثر من أربع مشة قتيل من العجم، كما أخبر بذلك منهم مغبر صادق غير متهم، والحق ما شهد به الاعداء، ولم يُقتل من المجاهدين غير رجلين، أحدهما: الشيخ جابر بن علي جخدم، وابن الحلحلي من عدر، من أصحاب الشيخ معيض مغربة، والسيد العلامة إسماعيل بن حسن، وعبدالله بن ناجي الحسيني، والشيخ حسين بن صالح بن جراد، والشيخ مقبل بن علي الاجدع، والسيد العلامة عبدالله بن يحيى، أبو منصر، وغير هؤلاء أكوان السلامة، مع والسيد العلامة المسلومة وغير هؤلاء أكوان السلامة، مع

<sup>(1)</sup> الْهُرابَة: في وادعة ببلاد حاشد، انظر ومعجم المقحفى، ٦٧٧.

أنهم ما زالوا يُقاتلون في كلِّ معركة، لم تَمْنَهُمُ الأكوانُ عن إرضاءِ الرحمٰن. ولمّا كانَ بعد العشاء، رأى المجاهلون أنَّه لا خير لهم في البقاء في بيت الاعضب خشية مِنْ أنْ يؤولَ أمرهم إلى المحاصرةِ والمَعْب، فخرجوا من الاعضب خشية مِنْ أنْ يؤولَ أمرهم إلى المحاصرةِ والمَعْب، فخرجوا من هنالك على طريقِ الغولِ، وكان مِنْ لُطفِ اللهِ وحسن تدبيرهِ أنَّ فرقة من المجاهلين ثبتُوا في الغولِ بعد أن كادوا ينهزمونَ، فأميلُوا بجماعة من وادِعة، وكانَ في القولِ سفيانُ صحبة السيدِ الماجدِ حسين بن مجد اللين، ولو أنَّ المجمَ استولتْ على الغولِ، لأحدَقتْ بهم المجمَّ من كلَّ جانب؛ لأنَّه لم يقي غيرُ جهةٍ خاليةٍ عن المحارب. فلمّا خرج المجاهلون رأتهم العجمُ وتفافلت عنهم كانهم لا يعلمون، ورَمُوا إلى الهواءِ كما تلك عادتُهم التي يعتادون، ومع ذلك فهمْ حريصون على خروجِهم رأساً برأس خوف أن يقعَ من الشّلةِ والبأس.

ولقد أخبرني مَنْ يوثَقُ بخبِرِهِ: أَنَّ طَافِيةَ العجمِ عبدَالله باشا لما نزلتُ به هٰذه النازلة، رأى أن يُنْزِل عارَها ببعض البوش اللين في تلك، فقال: إنَّهم قصَّروا عن المحافظة حتى خرجَ المجاهدون، ولم يَزَلُ يستنطِقُهُمْ ويسومُهم سوة العذاب، وأرسَلُهُمْ إلى صنعاة، وأودَعُوهم في الحبس ِ

ثمَّ إنَّ المجاهدين بعدَ عَزْمِهِم من بيتِ الأعضب باتوا في النَّجيد، وليسَ بموضع حربٍ وكيد، فانتقلوا آخرَ اللَّيل ِ إلى القُحاز<sup>(۱)</sup>، وعزمَ الشيخُ مسعودُ

البارق بجماعةٍ، فرابطوا في جبل الحراز(١١)، وهو الجبلُ الحاكمُ على النجيد، فكانَ ذٰلك على العجم من أعظم الكَيْدِ، فصارُوا يتغزُّونَ العجمَ في كلِّ ليلةٍ، وصار مطرحُ العجم في وادعةً وفي النجيد، فقطع المجاهدون الطريقَ فيما بينَهما، وإنَّها لما وقعتْ هٰله الوقعةُ العظيمةُ \_ أعنى وقعةَ بيت الأعضب .. نزلَ بالأعاجم أعظمُ الرَّعب والرَّهب؛ لأنَّهم كانوا يُصَدِّقون المنافقين الذين يُخبرونَهم أنَّه لا يتلقَّاهُمْ أحدُّ بحرب، ولما نزلَ بهِمْ ما نزلَ، وعظَّمَ الخطبُ عليهم وأشكلَ. كتب عبدًالله باشا إلى الإمام -عليه السلامُ- في يوم الرَّبوع ، ثالث وعشرين شهر القعدةِ، كتاباً تضمَّنَ: ﴿إِنِّي ٱسْأَلُكَ بِجَدَّكَ فَخْرُ الكائناتِ اللَّمي افتخرتُمْ بالمنسوبية إليه، أن تُطيعَ السلطان، ولا تُكونَ سبباً لسفكِ الدماء، وإنَّ الصناحات والنفوسَ الذاهبات منذُ مدَّة أحدَ عشرَ شهراً صارَ بِلمَّتِكَ، وكان مضمونُ الإجابةِ من الإمام \_عليه السلامُ\_: وإنَّك لمَّا أَقْسَمْتَ علينا بِما أقسمتَ، لَزمَ الإذعانُ، ولكنْ بِما يَرْضِي بِه الرحمٰنُ،، وذكر أموراً ممَّا لا يَصْلُحُ إِلَّا بِهِا ذَّلِكَ الشَّانُّ، فلما وردَ على عدوَّ اللهِ الجوابُ، أجاب: وإنَّى لم أكنْ مأموراً بالصُّلْح، فردَّ عليه الإمامُ \_عليه السلام \_: وإنَّا ٧٧ب نستمينُ على كلُّ ذي عدوانٍ بلا حول ٍ ولا قوةٍ إلَّا بالله العليّ العظيم، / ولا تحسبن أنَّ محاربة أولاد سيِّد ولد عدنان كمحاربة اليونان، فلم يصل إليه الجوابُ إلا وهو نازلٌ في الباعرةِ. وكان \_أعنى عبدَالله باشا\_ يفتخرُ أنَّه من

<sup>(1)</sup> جبل الحراز: الحراز: صقع واسع غرب صنعاء بمسافة ٨١كم، مركزه مناحة في رأس جبل حراز، ويشمل قضاء حراز على ناحيتين: مناحة وصعفان، ومن مناحه: عزلة مُؤذن ومسار ولهاب ويني إسماحيل والنجدين، انظر والإكليل، ٢٠٣/١، وصفة جزيرة العرب، ٢٠٩، وصفحات مجهولة ٤٥، ومعالم الآثان ٧٧.

جملةٍ مَنْ حاربٌ اليونانَ.

ثم إنَّه لما كان يومُ الاثنين، ثامن وعشرين ذي القعدة، عزم المجاهدون على أن يغزوا العجم إلى محطَّتهم، فنفرتْ فرقةٌ من بركةِ القُّحاز، مطرح سيفِ الإسلام، وفرقةً من جبل الحرازِ مطرح الشيخ مسعود وجماعتِهِ، وفرقةً من مطرح غيلةً، وكان فيه صفيُّ الإسلام، السيدُ العلَّامةُ أحمدُ بن قاسم حميد الدين، وجماعةً يسيرةً، فوقَعَ عزمُ لهذه الفِرَقِ، كلُّ فرقةٍ من جهةٍ، ووقعَ الحربُ بينهم وبينَ العجم من العصر إلى بعدِ الغروب، فلما رأت العجمُ ما نزلَ وألمَّ، خافوا أن يبقى المجاهدون، فهجموا صبحَ الأحدِ على مَنْ في جبل الحراز، وكان على قلوبهم أعظم الحرار، فوقع الحرب بينهم وبين الشيخ مسعود ومن صحبته إلى نصف النهار، وكانوا نحو الثمانين لا غير. فلما رأى المجاهدون كثرة العجم والعجز عن مقاومتِهم، انحاز بمن معه إلى الباعرةِ، ولما خلِّي جبلَ الحراز، وزال الاحترازُ، رأت العجمُ أنْ قدْ خلا لهم الجوُّ، لأنُّهم كانـوا في وَجَل مِنْ قَبْضِهِ، فلما أُجْلوا عنه أصحابَ الشيخ مسعود، نزلوا على أثرهِم بشلُّهم ورَحْلِهم حتى وصلوا غيلة، فوقع الحربُ بينهم وبينَ مَنْ في غيلةً، وكان فيه صفيٌّ الإسلام، والشيخُ أحمدُ بن أحمد مساعد الحسيني، ونفرٌ يسيرٌ، وكانوا على طريقِهم إلاَّ أنَّهم لمَّا رَأُوا أنَّه لا طاقةً لهم، انحازوا عنها، وتقلمتِ العجمُ على مطرح سيفِ الإسلام في بركةِ القُحازِ، فوقع بينهم الحربُ وامتدً.

# وقعةُ الرأس وبرك القُحاز:

وصفتها: أنَّه وقَع الحربُ إلى محلٍّ يُسمَّى الراس، وحَمِيَ الوطيس، وصبرَ أولو الباس، واختلط الناسُ، وكانَ يوماً مشهوداً، وكادت المجمُّ أنْ تُحيطً بالعرب مِنْ جميع الجهات، إلا من جميل إحسانِ الحميدِ المجيدِ، وحُسْنِ تدبيرهِ للمبيدِ، أَنَّهَا خَلْفَتُ للعجمِ خالفَةً جاءَتْ مِنْ ورائِهم، منَ الله الله الله المجير، وخفَّتُ المعرم، وخفَّتُ وَمَنْ فَرَتِهم، ودامَ الحربُ إلَى العشاءِ، والنصرُ بيدِ الله يُؤتِيهِ مَنْ يشاءً. ولم يُقتَلُ في هٰذه الحرب من المجاهدين غيرُ شهيدِ واحدٍ وثلاثةُ مُكاوين، وأمّا العجمُ فاعرَنِي مَنْ أَبْقُ به أَنَّه طاف متارِسَهُمْ بعدَ ذلك فلمْ يجدُ حجرةً إلا وفيها دم.

ثم إنَّ سيف الإسلام انتقلَ بمَنْ معه مِنْ أُولَٰتُكَ الأبطال ِ إلى بيتِ ماعر، وقد حازوا من المجدِ الظَّاهرِ، ما فاقوا به على الأواثل والأواخر، وانحطُّ بعضً القوم إلى رَيْشَان(١).

وفي اليوم الثاني، اجتمعَ القومُّ جميعُهم إلى الخانقِ(<sup>(2)</sup> وياتوا فيه إلى آخوِ الليلِ، وفي آخرِ الليل<sub>ِ</sub> عزمَ سيفُ الإسلام<sub>ِ</sub> وصفيُّ الإسلامِ ومَنْ معهما من

<sup>(1)</sup> رَيْشان: ريشان في البمن كثير، وفي القديم اسم جبل مِلْحان بالمحويت، ومصنعة ريشان: حصن وبلدة من عزلة شهاب الأسفل ناحية بني مطر، وريشان: قرية أعلى ضُلاع قرب شاهرة، وحصن رَيْشَان: أعلى مدينة موزع قرب المقمة، وريشان: قرية في المُشَّة من أعمال خَمِر، ومحلة في جبل مسور، انظر «اليمن الكبرى» ١٧٠، وصفة جزيرة العرب، ١٧٤، والإكليل، ٢٣٨٠٢.

<sup>(2)</sup> الخانق: وادٍ مشهور في جنوب صعدة بمسافة ٥٥م فيما بين جبلي الصَمَع والسِنّارة، والخانق: وادٍ في سعوان، والخانق: محلة في عُزّلة عيال حاتم بناحية جبال عيال يزيد، انظر وصفة جزيرة العرب» ١٦٣، والإكلياء ١٨٦/٨، وتاريخ صنعاء، ٣٣٥، وحوليات يمانية، ٣٤٧، وفيه الخانق، راجعة إلى قبيلة ولوعة همدان.

المجاهدين الكرام إلى قَمْعة (١).

### رتمة تُلْمَة:

وصفتها: أنَّ سيف الإسلام ومَنْ صحِبَهُ مِنَ القبائِلِ المجتمعةِ قَبَضُوا جبلَ مَسْعَة، ونزلتِ الاعاجمُ مِنْ طُرِيقِ الباعرةِ والبنادقُ عليهم من كلِّ جهةٍ متناثرةً، حتى ظنّوا أنّها قد دارتْ عليهم الدائرةُ، فلمّا وصلوا إلى جبل مَسْعَة هجموا على سيف الإسلام، ومَنْ معه فأصدةُوهم الرَّمْيِ بالبنادقِ، وباشرَهُمْ بالطُّنْنِ كلِّ صادِقٍ حتَّى إنَّ الشيخ مبخوت قضازاً، استلَّ نصلتَه وخالطً العجم، فلما رأوًا ذلك انهزموا بعد أنْ وقعَ فيهم القتلُ اللربع من جملة القتلى كثيرً من كبار العجم.

أخبرني السيد العلامة عبدالله بن يحيى، أبو منصر: أنَّ العجمَ هجمُوا عليهم، وكانوا كلَّما انهزموا ردَّهُم الضابطُ، فأُجْمَعَ المجاهدون عليه / حتى ١٧٨ قتلَه اللهُ، فلما قُتلَ انهزمت العجمُ،

ولقد أخبرني السيدُ المذكورُ أنه طافَ متارسَ العَجَمِ، فوجدَ في كلُّها سيَلانَ اللَّم من كثرةِ الفتلي والمجاريح، وسلَّم الله الله المجاهدين.

وفي هٰذا اليوم \_أعني يومَ الربوع ٢ شهر الحجة سنة ١٦ \_، امتدَّ الحربُ من الباعرة إلى أهر الجبل المطلَّ على القُفلةِ من جهةِ الغرب، فبُهتَ لذلك

<sup>(1)</sup> قَمعة: في قاع الحقل بآنس يوجد بها حُمَّام، ومعجم المقحقي، ٥٢٣.

 <sup>(</sup>١) في أ، م: فقرًا على هامش هذه الروقة جامت العبارة التالية: ميخوت الفقاق من عُصيمات الرطا من أصحاب منشى بن حرمان، انظر ق٧٧٠ من نسخة ع.

العجمُ؛ لأنَّهم ظنوا أنَّه لا يَقْدِرُ على مقاومتهم أحدً، فكان الحربُ الذي في الباعرة وجبل حديد فيما بينهم وبينَ سيَّدي شرفِ الإسلام حسين بن قاسم عامر، وقد ذكرنا سابقاً أنَّ الإمامَ حفظ الله بقاءه في حُبورٍ، فلمَّا وصلت العجمُ وادعةً عرَّفَهُ بالانتقال إلى حاشف (١)، فلما نزلت العجمُ تلفَّاهم بالحرب، واتصلَ الحربُ إلى جبل حديد كما أخبرني بذلك السيدُ العلامةُ عزُّ الإسلام محمدُ بنُ يحيى بن الهادي، وكان ممَّنْ باشرَ الحربَ يومثلِ. وكانَ الإمامُ ـ حفظه الله ـ قد ربَّب المحاربُ في القُفلةِ، فعيَّنَ لرجالِ الشرفِ وحجور جبل عزان ومَيْشانَ يمانيّ القفلةِ، وعيّن لرجال ِ الأهنوم الجهة الشمالية من الحضيراتِ إلى مضايم، وجبل أهِر، وبيت أبو قشة، وعيَّنَ عسكرَ الإمام في المقام ، وحثُّهم على النَّباتِ وألْزَمَهُمْ بإخلاصِ النَّبات، وعزمَ الإمامُ ـ حفظه الله ـ ونحنُ معهُ لنقل الأثقالِ إلى أيُّ جبلٍ من الجبالِ، وعلى نيَّتهِ العودُ للقتال ومباشرتُهُ النزال. وكان ـحفظُهُ اللهُ ـ قد نَقَلَ أهلَه إلى الشرف، إلى قريةٍ من بني كعب يُقال لها مُضرر. فخرجٌ وخرجْنا معه يوم الثلاثاء غرَّةَ الحجةِ سنة ١٣١٦، بعد صلاة الظهر، وكان المبيتُ في قريةٍ تسمى الولي، فيها مشهدٌ يزعُمون أنه للسيَّد السراجي، فبتنا في المشهدِ المذكور في غبطةٍ وسرور،

وفي صبح الربوع ، انتقل -عليه السلامُ ـ للطُّلوع إلى بعض الجبال ، واستلحَق بعض الاثقال ، وكانَ وقوعُ الحربِ فيما بينَ العربِ والعجم في

<sup>(1)</sup> حاشف: بلدة جنوبي شهارة، انظر دطبق الحلوى، ٣٤٤.

ذلك اليوم - أعني يوم الربوع - ٤ شهر الحجة، فامّا مَنْ في جبل عَزّان(١) وعيت وعَيْشان، فترامَوًا هُمْ والعجم، وحَلَفَتْ خالفة منهم من طريق القَفْل وبيت دشيلة حتى وصلوا إلى طرف جبل عَيْشان، فلمّا رأتهُمْ رجالُ الشرف وحجور حصلَ بهم الوهن، ففرُوا همْ ومَنْ في القفلة، وأمّا رجالُ الأهنوم فإنّهم ثبتوا في متارسهم، وتَصرَهُمُ الحيُّ القيُومُ، وقاتلوا قِتالاً شديداً، وحصلتْ خالفة من الأعاجم مِن جهة مضايم حتى تركوا المجاهدين من تحتهم فثبتوا إلى بعد العشاء، وذلك فضلُ الله يؤتيه مَنْ يشاء، وقُتِلَ من الأعجمين ما يزيدُ على الأربعين واستشهدَ من المجاهدين الشيخُ الذي هو إلى رحمة الله مسارع، الأربعين واستشهدَ من المجاهدين الشيخُ الذي هو إلى رحمة الله مسارع، واستأهلوا جزيلُ الثناء، حتى أنه أخبرني بعضهم أنّه اعتقلَ، فلم يُحلُ له المقالُ إلا بعد الموت، وكانَ ممّنْ صدَقَ الضَّرابُ الشيخُ يحيى حجاب وغيرُهُ من رجال الأهنوم، فإنّهم في هذا اليوم فخووا على الخصوص والعموم.

ثمَّ إنَّ العجمَ صبحَ الخميس، ورَمَوا إلى حصنِ الإمام في القَفْلة لينظروا هل بقي فيه أحدَّ مَن بَعْنَ الله المؤلفي نحو أربعَ عشرة ضربةً لم تُصِبَّةُ واحدةً من تلك الفَّرَبات، حتى إنَّ بعض كبارِ العجم لمَّا لَمْ يقدر الطويجيُّ على إصابتهِ صاحَ عليه، وأمرَّهُ أن يُثبَّت له ذلك ليرمي فيه، فرمى فلم يُصِبْ شيئاً، وحين تيقنوا أنه لم يبق أحدُّ في القفلةِ دخلوها، وهمْ في أعلى ما يكون من المذّلة، وكان الإمامُ عليه السلام قد دَفَنَ في الحِصْنِ المذكورِ باروداً،

 <sup>(1)</sup> جبل عُزّان: في حاشد على مقربة من قَشْلة عُلْر، أعلى مدينة في السودة، انظر
 داليمن الكبرى، ٩٥، دصفة جزيرة العرب، ١٨١، دمعجم المقحفي، ٤٤٢.

وجَعَلَ فيه حَسَكاً، وعيَّن من يُشعِلُهُ عندَ الخروجِ،

۷۸ب

فلمًا خرج أصحابُ الإمام من الحصنِ المذكور / أشعلوا اللّريرة فانقطعت، ولم تُثْنِ شيئًا، لما سَبقَ في علم الله سبحانَهُ من إرادة حِفْظ الحصنِ المذكورِ كرامةً لهذا الإمام المنصورِ. فلما رأت العجمُ اللريرةَ عند دخولهم وأُخْرِوا بللك، خافوا مِنْ أَنّه قدْ يكونُ فيه شيءً، فارسلوا لليهودِ، وكانَ في القفلةِ نحو ثلاثين يهودياً، وأجبروهم على حفر الدار وإخواج البارودِ فاخرجوه، ووضعتُهُ العجمُ في الدارِ، وأشعلوا النازَ فقرَحَ ولم يؤثّر شيئًا.

ثم إنَّ العجمَ مكثوا في القفلةِ الخميسَ والجمعة في أضيقِ حال وإكدارٍ لما أرسلَ عليهم ذو الجلالِ مِن الرَّعبِ والأَوْجالِ والجوعِ والعطش ، فإنهم لما وصلوا إلى هنالك نَضَبَ ماءً البيّر، فكان ذلك مِنْ لَطْفَ العليم الخبير، وكان ذلك مِنْ لَطْفَ العليم الخبير، وكان ذلك أعظم كرامةٍ صدَّقهُم عن المقام (١٠)، حتى إنهم شربوا مياة البيرلِ المتغيرةِ التي لا يصعُ التعلقرُ بها حتى إنه بلغنا: شربوا الأبوال، فلما ضاق بهم المقام، وعلموا أنَّ ذلك مِنْ محاربةِ الملكِ العلام نكصوا على أعقابهم، وأرَّمَّوا الرجوع على أدبارِهم، فخرجوا من القفلة سَحَرَ ليلةِ السبتِ، خامسَ شهر الحجةِ، وأرادوا الإحراق لبيتِ الإمام حليهِ السلامُ فجمعوا الحطبَ شهر الحجةِ، وأرادوا الإحراق لبيتِ الإمام حليهِ السلامُ فجمعوا الحطبَ والأبواب، وأشعلوا الناز، ولكنهُمْ لم يُشْعِلوها إلاَّ وقت عزمِهم، وكانَ ذلك من الحفظِ الرَّباني، فإنَّ بعض المجاهدين دخلوا على أثرِهمْ وأطفاوا النار، ولم الحفظِ الرَّباني، فإنَّ بعض المجاهدين دخلوا على أثرِهمْ وأطفاوا النار، ولم الحفظِ الرَّباني، فإنَّ بعض المجاهدين دخلوا على الرَّهن والمخازين(١) التي تؤثرُ إلاَّ تأثيراً يسيراً، فالحمد ش حمداً كثيراً. وأما الدياوين والمخازين(١) التي

<sup>(1)</sup> الدياوين والمخازين: أي الدواوين والمخازن.

<sup>(</sup>١) في ع: المكان.

حولَ بيتِ الإمامِ فلم يتعرّضُوا لها بسومٍ، ولم يُغيّروا بها شيئاً، حتى إنّهم تركوا بقيةَ أثاثٍ كان فيها، تُركَ لكونِهِ لا يُعْبَأُ به، فهٰذا ما كانَ مِنْ أمر العَجَم.

وأمَّا الإمامُ \_عليه السلامُ \_ فإنَّه لما وصلتْ إليه أخبارُ العرب، وأنهم افتشلوا أضربَ عن الرجوع ، وتيعُّنَ عدمَ صدقِ تلك الجموع ، وتوكُّلَ على ربِّهِ، وطلبَ منه النَّصرَةَ، وفَوضَ إليهِ أمرَهُ، فأيَّدَهُ بما ذكرْنا من النَّصر المبين، وأمدُّهُ بالملائكةِ المسوِّمين، فكانَ ما ذكرْنا، وحينَ وصَلَ إليه البشيرُ بهزيمةِ العَجَم ورجوعِهمْ على أدبارهِم حَمَدَ اللهَ وأثنى، وأَعْلَنَ بالشُّكْر فرْداً ومثنى، ويقىَ في جبل كوكب يومَ السُّبْتِ والأحد والاثنين والثلوث، وعزَمَ على العَوْدِ إلى القفلة يوم الرَّبوع، يوم عرفة، فكانَ ذلك مِنْ أعظم الأعيادِ المشرَّفةِ، فاجتمعَ في ذُلك اليوم عيدان، وبهرَ العقولَ لهذا الفضلُ وَالامتنانُ، فإنَّه كانَ قد تزلزَلَ أكثرُ الناس ، وحصلَ معهم القنوطُ والإياسُ، وظنُّوا أنها الحالقةُ، ونجمَ النَّفاقُ، وزعَمَ المنافقونَ أنَّه لا يبقى للشجرةِ المحمَّديةِ ورقَّ ولا ساقً، فَخَيَّبَ اللَّهُ ظَنُونَهِم، وردُّ اللَّهُ الذين كَفَرُوا بغيظِهم لمْ ينالوا خيراً، هنالك عضَّ المنافقون أناملَهُم، وقرعوا الأسنان أسفاً على سلف من العصيان.

وقد قال بعضهم لهذه الأبيات:

أيا راكباً ظَهْـرَ العنــاجيج طاوياً تحميل هداك الله منى رسالة تملَّى إذا أرحى الطلام رواقمه وقمد سَمِعَ الإرجافَ من كلُّ مُخبرِ / أُبِي اللهُ إِلَّا أَنْ يَؤَيِّذَ دَيِنَـهُ ويخذل أرباب الضلال وحزبة

[الطويسل] خِصَافًا وقد أضنى العتباق المُذاكيا إلى مَنْ غدا للطالبين مُواليا يَدَيْه ويدعُو مَنْ يجيبُ المناديا فظَّنَّ وأحمى في الفؤاد المكاويا ويرفع منه كلُّ ما كانَ وإهميا ١٧٩ ويَخْفِضَ منهم كلِّ ما كان عاليا

فيُصبحَ مَلْكُ الروم في الناس ِ عافِيا مُحالاً ومنَّاهُ الْغَرورُ الأمانيا وأصبح جبّاراً على اللهِ عاتبيا وأعسلاج سوء قد أجساد المسراميا وكم ملاوا مِمَّا أَعَـدُوهِ واديا وآبساؤهمه قلما تولسوا معاويا لواءً من المُحْمَسُرانِ قَدْ كَانَ طاويا لقد أرْخَمُ واللهِ ما كان عاليا ونافق أقواما فظنوا المدواهيا إلبه وقسالسوا خسببنسا الله كافيا كفاهم وأولاهم تصيرا وحماميا ولا وِزْرَ مِمَّا قضى اللهُ واقسيا وراح ذليلًا مُوجَع القلب خاسيا فلِلَّهِ أَقدوامٌ أبدوا الأعداديا وحَسرُب أعواناً قد أشابَ النّواصِيا وفي قَمْعَةٍ يوماً يَهُدُ الرّواسيا ووافساهم ليث السمنية حافيا هنالك لاقوا أحمر الموت قانيا وصدق فكانَ الله عوناً وراعيا حماة الهدى والدين حالاً وماضيا على رغم آناف العَـواذِل صافيا ويَهْمَزمَ أجنسادَ الأعساجم كُلُّهما ألسم تُرَ علجَ السرُّوم رامَ بزعسمه فوافسي بالجنساد وجيش عرمسرم فكم من مروتٍ قد أعدد ويدفع وكم ذات أخفاف وكم ذا حافر يقودُ طَعْمامُ الشام نحوَ إمامِنا ووالاهُمُ قَوْمٌ لِسَامٌ يقودُهُمْ فباعوا ببخس حُلَّة المجد والعُلى هنسالمكُ كلُّ المجسرمين تَزَلْسَزُلُوا وأمسا أولى الإيمان فاعتمدوا على فكانَ إلَـ العالمين هُوَ الملي رماهُمْ إلْـهُ النَّـاس بالـرُّعْب والفَّنـا فَآبُ عِدَّ اللهِ أَقْسِحُ أَوْسِةٍ وذاقسوا الملذي ذاقوة نصفين مثلهما ولاقَــوا مِنَ الأنصــار عَزْمــاً ونجـنَةً فَلِلَّهِ أَيَامٌ بِوَادِعِةٍ لَقَــوًا وفي الغيل قد لاقى الأعاجمُ وقعةً وفى القَفْلةِ الغَـرَّاءِ يومُ محجَّلُ بأيدي رجال جاهدوا بعريمة من السَّادةِ الْأَشْرافِ مِنْ آلِ هاشم من النَّفَر البيض الذي صارَ ورَّدُهُمْ

لدى الحرب إنْ لاقوا أسوداً ضواريا لَقَدْ شَيِّدُوا رُكْنَ العُلى() والمبَّانيا تواطوا على مجد فحازوا المعاليا وجستناهم فيهسا سيوفسأ مواضيا منَ الله لمْ يَرْضَوْا بما كان فانسيا لقد هَدُموا بيتاً من الحرُّ بانيا رِداً بلا شكِّ منَ السُّلُّ بالسيا ٧٩ب فحازوا المخازي كلها والمساويا فتبُّـاً لقـوم يكسبـونَ المَخـازيا النصارى جميعاً والعدو المناويا نبئ السهدى مَنْ قامَ الله داعيا فلولاهُ حقًّا ما رقيت وا المراقيا يحاربُهُمْ فَلْيَخْشَ مَنْ كان خاشيا وحسب لله واقيا ولا كانَ فيما كانَ قِنْماً وآتيا على كلِّ حال بالبحسميل مُوافيا مَحَلُّكَ فوقَ الشمس أصبحَ ساميا وأنــتَ فريدٌ لا يُرىٰ لكَ ثانــيا تَهدى ضلالًا وتُرشد غاويا وَمِنْ جِلَلِ الإيمان لا زَلْتُ كاسِيا

وقسوم العصيمات المذين تخالهم مع العِلْريين الكُماةِ لدى الوغى واله قوم من بكسيل أغسرة فسُفيانً منهم ثم وادعة الألى وقدومٌ من الأهندوم باعدوا تُفوسَهُمْ ويا ويخ قوم من صريم وخسارف / وقد رفضوا العهد المكور وارتدوا تَبَــرُوا من الأنصـــارِ أن يفتحـوا لَهُمْ وجساؤوا بشيء ما رأى النساسُ مِثْلَهُ وإيه بنسى عشمانَ كيفَ تركُّتُمُ وحاربتم حزب النبئ محمد فما هُكذا يُجزئ النبيُّ بآلِهِ وإنَّ إلْمَهُ العمرش حربٌ لكلُّ مَنْ وقسل الأمير الموضنين لك الهنسا أمسنك بالشمسر السذي ليس مِثلُه وخصَّكَ بالفضلُ الجزيلُ ولمُّ يَزَلُّ فَصِدُتَ بِمِا أُولَاكَ فَرُداً وَمِلجاً فأنتَ وحيدُ السلَّهــر مِنْ غير مِرْيَةٍ فيا نجمَ أهـل البيتِ لا زلتَ دائماً ولا زلت منصوراً عزيزاً مؤيَّداً

<sup>(</sup>١) في ع: البنا.

وصلًى إلْمَهُ العرشِ في كلَّ لحظةٍ على المصطفى المختارِ والآل ِمَنْ لهم

المصطفى المختار والآل مَنْ لهم على رغم عُذَّ الله جعلتُ وداديا قال سيدي العلامةُ أحمدُ بن قاسم حميد اللين حماه الله تعالى:

> حَمَدْتُ إِلْهِي حَمْدُ مَنْ كَانَ راضيا وأثسني ثنساء بالمصلاة مسلما وبعدد فَقَد وافَدت إلى قصيدة أَتَتْ بثياب الفَخْــر تَزْهُـــو بحُسْنهــا وتحكي مِنَّ الشمس المُنيرةِ نورَهـــا وطوراً تُباهى النجم (١)في (١) شاو برجه وتعطى نضير الـرُوض زهراً ورونقاً وتُلذِّي ذكاء المسك مِنْ عَرْفِ نَشْرِهَا وتُـولِي نسيمَ الصُّبْح روحـاً وراحـةً ولا غروَ أَنْ تَاهَتْ فَقَـــدُ فَاقَ حُسْنُهِــا ففي لفيظها سحير أتساة عقبولنسا وفي لفنظها سَبُّكُ أجادَ مُجيدُها ومسعمجـرزُ إربانٍ إذا ما جهــلتــه ١٨٠ / لإثر الفَرَزْدَقِ والكُميتِ ودَعبـل بحُــــن ثناءِ للإمــام وسادةٍ

[الطويسل] بكــلُّ قضــاءِ الله سرّاً وخــافــيا على أحمد والآل ما دام تالسيا مُخَبِّرَةً بالبشر تحكي المعاليا كغانية حسنا تباهى السلاليا وحيناً تُماري البدر إنْ كانَ ساريا وتبدي على الجوزاء حيساً تعاليا وتُهدي لِغُصْن البّانِ مِنْها التّهاديا وتكسو الغواني مِنْ جلاها الـدراريا وتُعطى الصّب عندَ السّماع التصابيا نظام الألى سادوا فحسازوا القسوافيا وفي طيُّهامعنى أفهادَ السُّهانيا جمالَ الهُدى مَنْ كانَ في المجد عاليا حرين العُلى مَنْ كانَ في النظم قافيا بحسسن نظام قد أراح فؤاديا يزيلونَ عَنْ دين الإله الـمَـخَــازيا

صلاةً وتسليماً يفوقُ العواليا

<sup>(</sup>١) لمي ع: البرج. (٢

قواعسذ إسسلام وسنسوا المعساصيا ويَنْفُون أعلاجاً مِنَ الأرض غيَّروا فلِلَّهِ نظمُ جاءَ بالبيشر والشنا لِخَميْر إمام قامَ للدّين حاميا فَلَمْ أَدُّر سِحْسَراً أو يكسونَ ملاهسيا لقد تاة عقسلى عنسد ترديد لفسظه وقد كانَ كلُّ الناس عندَ سماعِهِ يهسشون أطراباً إذا كنت قاريا وطاب به الإنشادُ في كلِّ مجلس وصار مناديهم يقول مناديا ألا إنَّ رَبُّ السخَـلْق أكـرمَ عَبْـلَهُ إمسامَ السُّمن مَنْ كان للعسزُّ بانيا ونبصر عظيم قد أذلُّ المُعاديا بلُطْفٍ عميم أعجـز الناس وصْفَّهُ يظنُّسونَ كلُّ السَّظنُّ أنْ لا تلاقسا وشلَّ قلوباً كانَ غالبُ أهلها محسلِّ السُّريا فوقَ مَنْ كانَ باغيا وأبسدى لأهسل المحقّ عِزاً أحَلَّهُمْ وخمابَ الألمــي ظنُّموا بأنَّ عدوَّنــا سيلقسى إذا ماجدً ما كانَ راجيا وأيْقَـنَ كُلُّ الـنـاس أَنْ لا منـاديا وآمَــنَ بالآياتِ كلُّ مكَــلَّب وتستيت آراء فأغيا المداويا كرعب ومسوت ثم تعجيل نقمسة أتنسها الرزايا والمنايا تواليا فإنْ هَمَّت الأحداء يوماً لقَصده وجماءَتْ به في المَكْر يبغي المَساويا وإذ فَخَرَتُ أحداثُه بفلوسها لِدُفْع اللَّهِي للمكر قدُّ كانَ باغيا سيُعطيهِ ربُّ الناس مالًا يُعلُّهُ وإنْ جَمَعَتْ يوماً عداةً جُمُ وعها ورامَتُ به سوءاً ودَسُوا السدّواهيا عن السنساس إلا مَنْ أتساه مُوالسا أتساهُ سريعُ النَّصْسر من بعسدِ يأسِهِ كمشل ليوثٍ نُبُّتَ اللهُ جَأْشَهُمْ افُلاقَتْ فوق غيل عواديا والقَوا عليه المَقْتَ كُرُها وراضيا فاسقَتْ مُرّاً مِنْ رصاص مُذابة

<sup>(</sup>١ ١) البيت فيه خلل عروضي، يُقرأ: وفلاقت فُويقَ الغيل منها عوادياه.

ومِنْ بعلِهِ لاقته في سَوْح هجرة بواده في آن السَهدة في سَوْح هجرة بواده في قلسرة بين السنجيد وغيلة الى الهيجة الخضوا إلى حَوْل قفلة وفسوق حضيرات وفي رأس قممة فأسيم بقسوم كان صادق حربهم بقمة رَهد الحرب أصبح قاصِفاً فين بمديد عاد العدو مُعَهمة المحرب المسكوم مُعَهمة المحرب المستح قاصِفاً فين بمديد المحدوم مُعَهمة المحدوم المعيد المحدوم المناسنا فين بمديد المحدوم المحدوم المحدوم في المحدوم المحدو

لقاسمينا المنشود أسداً ضواديا فاضمي صريعاً في المُنيرة هاويا وما كان من نحو القحاز مُحانيا إلى رَأْس عَزَّانِ وما كان عالميا حروبٌ وأحداثُ تُشيب النَّواصِيا بقمعة يوماً ليسَ في النَّاسِ خافيا بالا أرب أخضاه في النَّس طاويا بلا أرب أخضاه في النَّس طاويا كعيد به سنَّ الإله الأضاحيا كعيد به سنَّ الإله الأضاحيا وبني أضاحيا وبني أضاحيا وبني أضاحيا وبني المنت المن كان واضيا وسنتنا نحر المني كان بافيا وفيه نِساء المُعجم ظلَّتْ بواكيا بخاتمة التَّسوي يكون ختاميا بخاتمة التَّسوي يكون بانتيا

ولما ارتحل أعداءُ اللهِ العَجَمُ، يومَ السبتِ المذكورِ، ناوشَهم المجاهدون بالحسرب، والعجمُ في غايةٍ ما يكسونُ من اللَّلَّةِ، فما زالَ يُقْتُلُ منهم المجاهدون ويسلبون، وهمْ على شيءٍ لا يَلُوون، وربما سمِمَتِ العجمُ قريحَ البنادقِ مِنْ وَسَطِ البُطنة(ال)، فيظنّون أنهم العربُ قد هجموا عليهم، فيرمون

 <sup>(1)</sup> السُّطنة: عُزلة البطنة في ناحية القَفَلة من بلاد خَمِر، وهي منطقة واسعة ذات أرض خصبة أغلب زرعها الـلّـرة، وفيها سوق الأمان، انـظر ومعجم المقحفي، ٨١،
 والإكليل، ٢٨١/١، وطبق الحلوي، ٨٠.

إلى وسط الهيجة بالمدافع، فيقع في أصحابهم، وهم لا يرونهم مع حيلولة الأشجار وكثرتهم، حتى قتلوا منهم الشيء الكثير، ومن يخلل الله فما له من ولي ولي ولا نصير، وكانت طريقهم من بيت الشيخ الصادق مسعود البارق، فاحرقوه وارتحلوا على جهة السُّرعة، ومضوًا حال مرورهم على رَجُل من أهل البطنة، يُقال له: أبو سعيد، وقد كان أحرز أثقالاً إلى حرف، وبقي عندها، والنم زوجته تنقل إليه الزّاد فبصرتُه العجم، بدلالة بعض أعوانهم أهل السُّلم(۱)، فوافّوا إليه، فقيل منهم خمسة أنفار، وكوّنوه في يده وصاحوا: اخرج وانت دراهم كثيرة، وغير وأن أبن من الأثاث والبنادق، والظاهر أن سبَبة الزكاة، فإنّه كان لا يؤتّي الزكاة، فلك من الأثاث والبنادق، والظاهر أنّ سبَبة الزكاة، فإنّه كان لا يؤتّي الزكاة، وما ذهب مالٌ في برّ أو بحر إلا وسبَبة الزكاة، فلا يلومَن أحد إلا نفسة وهواه.

ثم إن العجم باتوا تلك الليلة في الباعِرة، وفي الصباح ترجّهوا وادعة بحسرات متتابعة لمّا رَأَوًا مِنَ الآيات المانعة، والأمور التي هي لأطماعهم فاطعة، فمكتُوا هنالك يومين وقد حالطَهُمْ الوَجَلُ ونِزلَ بهم الحّينُ، ولما خافوا من ثورات القبائل، أظهروا التجلّد، وزعموا أنهم لا بد يرجعون من طريق حُوث، فقدُموا المجاريح والأمراض ، وهم منة وثلاثة وستون حَسْبَما عَلَمُم الجاسوس، وبعد عَرْم المجاريح والأمراض، ربّعوا عَجْمَر خوفاً من المجاهدين، وانتهضوا جميعاً طريق خيار، وكان ذلك من حُسْنِ صنيع المجار، لماحذ لإمام المسلمين بالثار مِمَّن بارزة بالمخالفة والاحتقار، فلما الجبار، لماحذ لإمام المسلمين بالثار مِمَّن بارزة بالمخالفة والاحتقار، فلما

 <sup>(1)</sup> السُدُم: قرية من خولان العالية، التي تضم بلاد سنحان واليمانيتين، انظر ومعجم المقحفي، ٢٢٣.

وصلوا إلى هنالك، عاثوا في الدَّيارِ، وأحرقوا بيوتاً كثيرةً بالنَارِ، حتى أنَّه بلغني عمَّن اثنُّ به أنَهم رجعوا لبيوتِ علوي من نحو الميل، فكانَ ذلك على المقوبةِ أكبرَ دليل. وكان المذكورُ مِنَ المنحوفين على الإمام ، حتى إنَّه أَقْلَمَ في أوائل هٰذه السُّنةِ على مؤونة الإمام ـعليه السلام ـ إلى الطريق، وانْتَهَبَ مِنْها زَعْماً منه أنَّ الإمامَ ـعليه السلامُ ـ لم يُسَلِّمُ للمجروح ِ ما طلبَ.

ثم إنّه أرجَعَ بمْضَها، وأبقى من ذلك شيئاً أذْهَبَ ديارَهُ، وسيحمي اللهُ سبحانَهُ عن قريب إثاره، وهذه البيوتُ قلاعٌ عظيمةٌ لا يمكنُ إعادَتُها إلّا بأموالم جسيمة، وأخربُوا أيضاً بيوتَ شوايط(۱)، وهو أيضاً من المخالفين ذوي التخليط، فكانَ ذلك من التسليط.

ثمَّ إنَّ اللهَ سُبحانَهُ وله الحمد، سلَّمَ بيوتَ الصادقينِ هنالك منهم: يحيى حمّود داود، وكانَ من الصادقين في الجهاد، لهُ المشاهدُ الجميلةُ في الحاضرِ والباد.

ومن أعجب ما يُحكى، ما أُخبِرَنا به غيرُ واحدٍ: أنَّ العَجَمَ ضربُوا على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم ١٨١ ذَلكَ البيت / الاحتياط، وداروا عليه، فكأنه أَلقيَ إليهم ما يمنَّعُهُمْ فتركو، وكذلك بيتُ حمودِ بن ناشر وكان مِمَّنْ جَاهَدَ وتُحيدَ في المآثر.

ولقد أَخْبَرَنَا حمودُ بنُ ناشر أنّه حثّ الناسَ على الجهادِ وأَجابه رجل(١): سلامةُ بيوتِنا من الخراب أولى بنا، فأخْرَبَتِ العجمُ بيتَ، وسلّمَ اللهُ بيتَ

<sup>(</sup>١) في ع: رجات.

حمود، ولعلّه كان هو المقصود، ثم إنَّ العَجَمَ لما قضوا التسليطَ في خيارِ الله لله يَقْتَحوا بيوتِهم للأخيارِ، توجّهوا نحو خير، فباتوا بها وعاثوا. ثم توجّهوا مِنْ صبح تلكَ اللَّيلةِ نقيلَ الغولة(١١)، وياتوا في رَيْدة وشَيْبَرة(١٤)، ورحّلوا منها الحبوب، إلى عَمْرَانَ، وذلك بسبب مخالفَتهِم لإمام الزمانِ، ومَنْههِم مِنْ أَداهِ الزّكاةِ الواجبةِ على كلَّ إنسان، وحينَ وصلُوا هنالك، أيقَنَ المسلمونَ بأنَّ الله قد كَفي عَبْدة شرَّ العلج وكَيْدة.

#### قصل

وأمّا الإمامُ عليه السلامُ، فإنّه لمّا حطَّ الأثقالَ، كما ذكرنا في بعض الجبال، وقدْ كانَ أرجف المنافقون بأنَّ العَجَمَ لا بدَّ يقصدونَ جبالَ الأهنوم وشُهارة، وكانَ هنالك سيفُ الإسلام، وعَلَمُ الأصلام وعمادُ الكرام، يحيى بنُ الإمام، دبَّرَ أمورَ تلكَ المعاقِلِ أجلَّ تدبير، وحَزَمَ الأطراف، وحَسَمَ مادَّة الجلاف. فلم وصلتِ العجمُ القفلة، وبلغَهُمْ ما قد أُعد لَهمُ بالجُملةِ من الأبطال، وأنَّهمْ لا يقدرون على مرامِهم إلا بدهابِ النفوس والأموال، رجَعُوا عن المَقْصَد، وتبين بذلك للخاص والعام حسنُ سياسةِ الإسلام، وأنه أوْحدُ الرّجال أهل الكمال.

ولقد وصلتْنا() الأخبارُ() برجوع ِ الأتراكِ منهزمين مِنَ القَفْلَة، ونحنُ إِذْ

 <sup>(1)</sup> المقصود غولة عجيب، في أقصى البون في الجهة الشمالية الغربية من ريَّدة بمسافة
 ٨٥م، انظر وتاريخ اليمن الثقافيء ٣٣/٢، ومعجم المقحفي، ٤٨٦٤.

<sup>(2)</sup> شُيْبَرة: قرية في بلاد حاشد من الصّيد، انظر ومعجم المقحفي، ٣٦٩.

<sup>(</sup>١) في ع: أخبرتنا.

<sup>(</sup>٢) في ع: الأخيار.

ذلكَ بحضرة الإمام عليه السلام في جبل كوكب، فصرنا بذلك نفضي العجب، وتحير وأداء أنا العجب العجب، وتحير وقوع مثل هذا، لما ذكرنا، أنا العجم خرجوا بالقرة الكافية، وليسَ لَهُمْ مَطْمع غير نكاية الإمام، وأخد المدفع المأخوذ، ولو بلغوا إلى مطلع الشمس كما تُقِلَ ذلك عنهم، فلما وقع ما وقع، وصرفه الله عن ذلك المطمع تحيرت المقول الزكيات، وقطع جميع الناس أن هذا الإمام حفظه الله من أهل الكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة، وصارت الستهم بذلك ناطقة.

ولقد ظهرَ للإمام ِ، عليه السلامُ، في لهذا المخرج ِ كراماتٌ كثيرةً وأمورُ خارقاتٌ شهيرةً.

وقد ذَكْرُنا بعضَها في هُلَم الوريقاتِ السابقةِ، ولَكنَّها تزدادُ حُسْناً بالتَّكرار، وإنَّما قصدُنا بجمعِها لتكونَ صِبرةً لأُولي الاَيصارِ، فإنَّه لم يقعْ مثلُها لمن سَبق من الأَثمةِ وقد ظهرَ وجهُ الحكمةِ، وهو رعايةُ جانبِ الحقّ في هُلَم الأُمَّةِ، لما كان في هُلَم الأَزمةِ مِنْ قَلَةٍ الدين وضَعْفِ اليقين. فمن الكرامات:

ما أخبرنا بذلك الثقات، أنَّ العساكرَ الخارجةَ مِنْ طرفِ السلطانِ عبدالحميدِ لمحاربةِ الإمامِ السعيدِ سبعون ألفاً بأعظمِ ما يكونُ من القوَّة الباهرةِ، وهي الزادُ المتكاثرُ الواسعُ، وآلاتُ الحربِ مِنَ البنادِقِ والمدافع ونحو ثلاثينَ مثة بغلةِ وهروال.

ولقد أخبرنا الجمَّ الغفيرُ، أنه صارَ الدَّقيقُ في الحُمَّيَّاتِ كالتُّلُ الكبيرِ، حتى ذهبَ أكثرُه من الأمطارِ، فأوَّلُ كرامةٍ أكرمَ اللهُ بها لهذا الإمامَ، ومَنَّ بها على المسلمين والإسلام أنّه غَرِقَ في البحرِ بابورٌ فيه ثلاثةً آلافي، فكان ذلك

مما يُؤذِن بخفي الألطاف.

ومِن ذَلك، أنّهم أخرجوا الذخيرةَ مَنَ الزَّادِ، فلم يجدوا ما يحملُها بسبب ما ذَكَرْنا مِنْ موتِ الحِمال. ولقدْ سَمِعْنا الوالي حسين حلمي يقولُ، وقَدْ وصلَ إليه رجلٌ مِنْ بندر الحُديدةِ يسألُ منهُ أنْ يحوِّلُ له بشيءٍ من الدَّقيقِ الخارج ، فقال أهلُ اليمن: عَجْزُهُ أخرجَ الشيطانَ مثلَ الحبلِ حقيقاً ولم يقدِرُوا على حَمْلِهِ /، حتى فَسَد أكثرُهُ من الأمطارِ وسبخةِ البحرِ الزَّعار. ١٨٠

## ومن الكرامات الباهرة:

أنّه لما تجهّز الطاغية عبدًالله باشا للخروج على الإمام ، عليه السلام ، كنّا نحدّتُ نفوسنا أنّه: إنْ بدا بالشّرف، فإنّها إنْ شاءَ الله هنالك تذهبُ قوّتُه ، ويا نحدً ببلاد حاشد، وقصد الإمام عليه السلام ، ففي (١) ذلك تمحيص وامتحان لما عُرف من تخاذُل حاشد وتهافّتهم على الحطام النافذ ، حتى إنّه صار بعض المخلولين، إخوان الشياطين، يناشد الإمام السلام - ويعرف الخاص والعام ، أنّه لا طاقة لنا، وأنّ الإمام يتفضّل بإرجاع المبدّفع ، فكان مِنْ حُسْنِ تدبير الله ، أنّه وقع الابتداء بالشّرف فذهبت مرابط منوائتهم ، وانقلبوا خاسئين كما تقلّم .

ومِنْ ذُلك، أنَّه كانَ مرامُهم الرجوعَ من الشرف إلى جبال الأهنوم، فمنعَهُمْ عنْ ذُلكَ الحيُّ القيرمُ، وآلَ أمْسرَهُمْ إلى أنْ انعكسَتِ القضيَّةُ،

<sup>(</sup>١) في ع: فقي يعض.

فعزموا(١) جهة وادي أخرف كما سبِّقنا، فلم ينجوا مِنَّهُ حتَّى آيقنوا بالتّلفِ، ولم يتمكّنوا ممّا أرادوه، ومِنْها قضيةُ بيت زَوْد، وهي من أعدل الشهود.

ومنها أنَّ بني قيس وخيار ألجاهم الملك الجبَّارُ فابُوا أنْ يفتحوا بيوبَهم للمجاهدين حتى أنهم آخِرَ الأمر، طلبُوا منهمُ الانتقالَ من سوقِ الغيل وبَراوا منهم، وآذنوهم بالحرب إذا بقوا، فعرقت ميف الإسلام إلى حضرة الإمام عليه السلام – بما وقع من أولتك الطّفام ، فأجابَ عليهم الإمامُ حفيظه الله تعالى – أن انتقلوا ((۲)، فوصلَ إليهم الجوابُ في وقتِ الظّهيرة، فلم يطّلغُ عليه أحد، خوفاً من الفشيلة، وأراد إضفاءة إلى اللّيل ويعزموا، فالليل اخفى الديل ، فنام سيفُ الإسلام ، ولم يشمَّرُ سيفُ الإسلام ، إلا وقم ينبُهُونَهُ عند العجم كما تقدّم ، وكان ذلك يُعدُ من الكراماتِ ، لأنّه لو وقع عزمُ المجاهدين من الغيل بلا حرب، لتجراً العجم على القتال ، وحسبوا بهزيمة ذلك الانتقال . وكان في هذا الحرب من حسن صنيع اللطيف الخبير، ولطف التقدير أنَّ العجم لم يصبُلوا إلا في وقتِ المصر، فوقعَ الحربُ مدَّة يسيرةً إلى غروب الشمس ، وسلَّم اللهُ المجاهدين ، فلم يُصبُ منهمُ أحدً ، فكانَ ذلك عرب الشمس ، وسلَّم اللهُ المجاهدين من حيثُ انقضاهُ الحرب في مُدَّة يسيرةً إلى غرف نشاط.

## ومن الكرامات:

ما وقع في بيتِ الأعضُب، فإنَّ الواحدَ من المجاهدين غَلَب مثةً من

<sup>(</sup>١) في م: فعرجوا.

<sup>(</sup>٢) في م: ينقلوا.

العجم، بعدَ أنْ تيقنت العجمُ أنَّهم سيغلبون المجاهدين لكثرتِهِمْ وقلَّةِ المجاهدين.

ولقد أخبرني الشيخُ الماجدُ أحمدُ بنُ أحمد مساعد أنها وقعتْ عنوةً (١) في المنازل التي خارجَ بيتِ الأعضب، فكانَ هنالك وحدّهُ؛ حشيةَ أنْ تغلّبَهم المجمُّ على الماء، فما زالَ هو والعجمُ يقتتلون طولُ ذلك اليوم، وكان يتقلُ في المتارِس إيهاماً للعَجم أنْ هنالك عسكراً كثيراً. وأخبرني بهذا غيرُ واحدٍ، قال: وكان إذا اشتدَّ عليه الأمرُ توسَّل بالإمام، عليه السلامُ، فتنفرجُ عنه تلكَ الشَّدُةُ.

# ومن الكراماتِ أيضاً، ما وقع في القَفْلَةِ، من ذٰلك:

أنَّ الإمامَ عليه السلامُ، كان قد رتَّبَ القَقْلَةَ برجال من الشرفِ وحجود وغيرهم، فافتشلوا قبلَ وصولِ العجم، ولو أنَّهم ثبتوا ويُصروا على العجم وغيرهم، فافتشروا بذلك على الخاص والعامّ، وعَدَّوا ذلك صنيعةً لهم على الإمام، كما هو عادةُ الناس في هذه الأزمنةِ. وكانَ اللهُ سبحانه هو الذي تولَّى نصرةَ الإمام وحمايته، وإنزالَ الرُّعْبِ والوهنِ في قلوبِ العجم اللَّام / ولم تُغْنِ ١٨٢ عنهم البنادقُ والمدافعُ، وكيفَ لا، والله هو الناصرُ والمُدافعُ.

ولقد رأينا مِنْ دَأْبِ العربِ وعاداتِهِمْ المستقبَحَةِ أَنَّه إِذَا نَصَرَهُمُ اللهُ في أيُّ موطنٍ نسبوا ذلك إلى انفُسِهِمْ وصاروا يتبجَّحون بما صَنَعوا حتى يُحْرِجوا الإمامَ حليه السلامُ ـ بكثرةِ المطالبِ والاقتراحاتِ التي تضيقُ بها الصَّدورُ، ويتسعُ لها نطاقُ الشرور.

<sup>(</sup>١) في م: عنوته.

## ومن الكرامات أيضاً:

أنَّ العجمَ وصلوا إلى فوق قُطبين (١)، وكانَ فيه أثقالَ كثيرةً لبيتِ المالِ ، أَوْدَعَها الإمامُ هنالك، فحيلَ بينهم وبينَ ما يشتهون، ومَنَعَهُمُ اللهُ عن الوصولِ إلى شيءٍ من ذلك، مع أنه لا دافعَ ولا مانعَ إلاّ الرَّبُّ الخافضُ الرافهُ.

ولقد كلَّمْتُ الإمامَ عليه السلامُ في بعض الأيام عن شأن الأثقال الموضوعةِ في المحلَّاتِ القريبةِ من المقام الشَّريف، وأنه ينبغي أنْ تُنقَلَ إلى محلً غير معهودٍ لا يعلمُهُ الأعداءُ، فأجابني عليه السلامُ بأنَّه وقد أتستَ الخرُقُ على الراقع »، وأنَّه لا يُمكِنُ حملُ الجميع لكثرتِها، وتقديمُ الأهمُ فالأهمَّ، وأنَّ مالَها غيرُ الله.

وسمعتُ منه ما يدُلُّ على الوثوقِ باللهِ، والتوكّلِ عليه، فعلمتُ أنَّه سيمنعُهُ اللهُ تعالى عن كَيْدِهِمْ.

ولقد كنتُ أسمعُ قبلَ خروج العجّم في هذه الكَرّةِ، تبرّماً من حاشدٍ وعدم رضاءٍ على الإمام \_عليه السلامُ \_لِعَلَم إعطائهم من الحُطام، ﴿فَإِنْ أُعطوا منها رضوا، وإن لَم يُعطّوا منها إذا هم يسخطون﴾(٤).

ثمَّ لمَّا وَشَعَ لهٰذَا المخرجُ، ولم يُمكِّنِ اللَّهُ العَجَمَ مما أرادوا، وظهرَ للنَّاسِ ما أكرمَ الله به الإمام، وما كفاهُ من شرورِ العَجَمِ اللَّنَامِ، ازدادَ النَّاسُ للإمامِ محبَّةً وودًا، وأذْعَنَ له الخاصُّ والعامُّ، ولم يستطيعوا لكراماتِهِ ردَّاً.

<sup>(1)</sup> قُطبين: من قرى حاشد في البَطَنة، انظر ومعجم المقحفي، ٥١٨.

<sup>(2)</sup> التوبة: ٥٨.

وقد كانَ وقعَ في هذا المخرج الإرجاف، ونَجَمَ النَّفاقُ والخِلافُ مِمَّن يعبدُ اللَّه على حرف ، ويُحِبُّ اهلَ الجودِ والاعتساف، حتى إنَّه وقعَ الإرجافُ في بلادِ صعدة وخولان الشام، وكاتَب بعض المشايخ الطُّغام، فلمًا وصلتْ إلى عُمَّالِ الإمام هنالك الأخبارُ برجوع العَجمِ الأشرارِ، وأنَّهم قد ارتَلُوا على أدبارهم، أمَّرُوا الناسَ بإشعالِ النَّارِ، وكانَ رجوعُهم قبلَ عيدِ الأضحى بيومين، فتم للناس السرورُ بالعيدين، واستبشر بذلك الناسُ بعدَ أنْ كانَ قدْ حصلَ معهم الإياسُ، فلله الحمدُ من قبلُ ومن بعدُ.

ولقد نظرَ الله سبحانة إلى عباده لمَّا علِمَ ما هُمَّ عليه من الضَّعْف في الأَبدانِ والأديانِ، وقلَّةِ الناصر والأعوان.

ومن الكرامات في لهذا المخرج ما ذكرنا من إخْراب بيوتِ المُنْحرفين من بني علوي(ا) وشوايط، ومنع اللهِ الصّادقين من التسليط.

ومنها أيضاً: ما وقعَ من الخرابِ والنَّهْبِ في قرية شيبرة كما قلَّمْنا خبره، وكانوا من المنحوفين المنقادين للعجم ، وكانوا أوَّلَ منْ أظهرَ للعجم الطاعة، وخالف صبيلَ الجماعة.

/ ومن الكرامات الباهرةِ، أنَّ بترَ القفلةِ المسمى ببترِ الغاربِ نفسَ ٨٣ب ماؤها، وغارَ عندَ وصول ِ العجمِ، ولم يبق فيها إلا حَمَـاً مسنون، ولَقد كانَ العجمُ يُلْقون آنيةَ() التّلكِ فيه، فتنقطع الحبالُ، وتسقّطُ آنيةُ التنكِ إلى البثر،

<sup>(1)</sup> بنو علوي: من بطون عك، من علماء زَيِيد، انظر ومعجم المقحفي، ٢٦١.

<sup>(</sup>١) في م: آنيات.

ويعضُها مغطَّاةً لا يمكنُ دخولُ الماءِ فيها، وكانها ذُهِلَتْ عقولُهُمْ من العطسِ. ولقد أُخْرِجَ من تلك الآنية بعدَ عزم العجم نحو أربعين زمزميةً، ولقد شربوا من المياهِ المتغيّرةِ التي تُسْتَقَذَرُ شيئاً كثيراً، حتى بلغَ أنّهمْ شربوا البول، واللهُ أعلمُ بصحةِ لهذا القول.

وممّا قاله سيف الإسلام محمدٌ بنُ الإمام المتوكل جواباً على قصيدة مولانا العلامة العماد سيف الإسلام، يحيى بن الإمام -عليه السلام - تلك القصيدةُ المتقدمةُ، وتأخرَ الجوابُ عنها إلى الغيل، فقال حماه الله تعالى ـ: [المديد]

ما شجاني بارقُ الأضم لا وَلا ذو السانِ والعَلَم تَحْــوِ مِنْ خيرٍ ومِــنْ نِعَــمِ لا وَلا تلك الـربـوعُ ومـا ورياضٌ في السريسوع سَنَـتُ زهرها يزهو لمجيف مِنْ قريبٍ بعــنَّهُ تَقْــم وغُسمسونٌ كلّما رَّكَعَتْ وضبا نجد تُلامِبُها في بكبور الصّبع والظُّلُم وكسؤوش السنحب دائسرة بشراب المُزْدِ واللَّيْم تسرُّدُ الألحانَ بالسُّغَم وحمام الأيك صادحة شَدُّوها يرقىي من النصَّمَم تشدون بالألحان مُطّريةً لا ولا خودٌ أُلـقْـتُ بِهـا نی صِباً نی دھر مُبْتَسم خُسْنُها كالبَاثر في البُهَم مِنْ صَبِا نَجْدٍ وَإِنسَةٍ إِنْ رَنَتْ أَفْنَتْ حداثِقَها عن غرار السيف والسيهم

(١) في م: تشدُّ، إلا أنه بها ينتظم الوزن.

حورٌ عينٍ لا يُشاكِسُلها ناصلاتُ ٱلسخَـصْـرِ من هَيَفٍ تسْسَحُسِ الأَذْيالَ إِنْ خَطَرَتْ إِنْ تَقُلُ قُولًا فَمِشْوَلُها طالَ ما عِشْنَا بمنطقِها مِنْ لِسانٍ لَيْنٍ عَلِبٍ ريْقُهُ شَهْدٌ لِراشِفِهِ زانَّـهٔ ثغــرٌ به ۗ كُرَرُ(١) وجواد الطُّرْفِ يُطْعِمُه نشرهٔ مِسْكُ يفرخ بهِ طال ما طابَ السزّمانُ لنسا خل هٰذا كلَّه فلَقَــدْ ملًا الأحساء ناز غضي مِنْ هُمامِ سيَّدِ سَنَدِد خاض تيار البديع كما فاق أهل السفطم أجمعهم إنَّ قيساً والألى سَلَفوا والبعشري وابسن مامتهم حينَ نادى في بنسي حَسَــنِ خبرونا يا أحسنسنا

ماجياتُ العَيْن من ريّم ليسَ ذاك السنُّحْسِلُ من سَقَسم مشيئها كالأنبيق الرسم لُوْلُـوُ في سِلْكِ منتَظِمَ تُتحف الأسماع بالكلم سَلِس الْأَلْـفَـاظِ حشــوَ فم إنهاً كانت دوا الألم وشفاة لونها كذم زَهُــزَ خدُّ منــةً يَسِــمرِّ طيّب الأرجا لمُنتَسِم وسواد الحادثات غيسي جاة لفظً زيـنَ بالــجـكــم وخساها أيسا ضرم صارَ في السُّخارِ كالعَلَمَ خاضَ بابوراً بمُـلتَـطِم مِنْ بني فِهْ ومن هَزَمَ مشلَ عمر وأسمٌ قيسهم بإذا المَمْ لُوحِ كالخَمِم بمناد مُقْصِح العَلَم كيفُ أنْت م يا أولى الحَرَم

<sup>(</sup>١) في ع: درث، وفي أ: دور.

زُمْ رُهُ السِاغي مِنَ العَبِجُمِ خيرةً الأخسيارِ في الْأَمْسَمُ تستحب الأذيال في الأضم تبغ هَدُّمَ السَّين والسحَسرم في العُملي غاياتُ لم تُرَم شامخات السجيد بالهشم والتنوفا بالمحرم والمحرم فأضاء الحقُّ في البُّهُم ورأؤا فَشْلًا لِسَبْقِهِم بجميل الفَضْل في الأزم وَعَفَوْا عِن كُلُّ قَادِحَةٍ عَفْوَذِي فَفْسِل وَسُحْقَشِم وهمسوَ ذو ضَعْمَهِ وَدُو عَدَم وقحسو ذو مال ٍ وذو خَشَــمِ وَهُدُّم يعسطوا بلا كلم غير مخسلول وسُهُسَدَ خَسم وغُسموض السطَّرْف عِزَّهِسم نكسسي ثوباً كثوبهم من لُحوم النضأن والنَّسَم عاد متخلوماً (١) من السُخم

إِنْ تَكُ الأعداءُ قد جَمَعَتْ وتَسَبَادَرتُ نحونا عَجَلًا في ثياب الكِبْر تائِهةً قد أُصَلَتْ كلُّ قَوْتِها ولشار الكفر قذ نقمت إنَّـنا إنْ تساءَلـوا فَلَنا فَسَلْ آبِياةً لنبا عَميرُوا صَبَــرُوا وافلهِ إذْ عَزَمُــوا بَذَلُوا للربُّ أَنْفُسَهُمْ ١٨٣ / ورَفَــوًا حَقَّ الْأَلْــي نَصَــحــوا واستمالوا النباس تخوهم وإذا ما جاءً وافِــدُهُــمْ عاد عنهم شاكِراً يُعَما يطربوا للجُودِ إِنْ سُئِلوا وتدرى مَنْ لاذَ نَحْدَوهُمُ جَعَــلوا الــتُــأثـيرَ عادَتَــهُــمُ وكسذا أشفسقموا مآثمرهم نُكْسِرُمُ الْأَصْلِافَ إِنَّ وَفَلَوا كلَّ مَا وَإِفَاهُـــم جَائِـــعُ

في ذُرانا السجارُ لم يُضَم وه كمنذا المقرآة ذو المعظم إنْ تعامى عنه كلُّ عمى تُتَجِفُ السِاغِين بالنِّقم مِنْ سِهامِ حلَّ بالسهم ويسرين السطب والسيرم بعلوج تشبة الأكم غيرُ محصودِ ومُنْقَسِمَ وأسودُ السُّرْبِ في الْأَجَـمِ رضيةً في النفوز بالسُّعم ومِسنَ الأصراب ذي السنّسدَم إنها غرّاءُ كالنَّجُم صارَ منحوساً بكـلُ فم وكسبار السنسر والسخم مِنْ لُحوم السُّركِ بالسِّسْم مِثْلِ تِلْكُ الحال لم نجم طالت الافاق بالشَّمم في رضى الله لم تَسَمَّ ونسُبُّ السَّارَ بالسَّرمِ ونُسزيلُ السَّاقَ عَنْ قَدَم في الوضى لحماً على وَضَم

ونُـجيرُ الـجازَ مِنْ ضَرَدِ وصلوم الآل تُشَبِعُها وسبيل الحق نسلكة ونسخسوض السخسرب يوم وغسي ونسقّى الأعداء كأسَ رديّ ما نهابُ السموتَ إِنَّ مَرْحَتْ وحيولُ السُحْدِم إذْ مَسَحَتْ وطوابيرً لها عَنَدُ كم صَبَرْنا في السوطسيس لَهُمْ وبللنا فيه أنفسنا وأتحلنا الشاز مِنْ عَجَم واسألوا عنا وقالعنا إن أرادَ الخصمُ يُنْكِرُها تَشْهَدُ العُقْبِانُ إِذْ شَبِعَتْ وسباع القفركم رجعت وكــذاك الآنَ نحـنُ على كلُ ما زائت جموعًهُمُ تنصر الباري بعين هذا نَلْقَهُمْ بالجدَّ إِنَّ رَجَفُوا ونُسريهُم في اللَّف عجباً ويرى الساغى أصيرهم

إنْ دعانا عاجلًا نَقْسم لم يَقِف مَعْداً على القِسم وإذا الباسا أتَّتْ تَهم وهمنو فيهما غير محتنكيم خير موشوق لمُلتَدرم نحس داعية لعِلزَّهِم لو أنسائسو عن السخطم فهو مِثلُ البحر في الخِضم عمُّ مَنْ قَدْ كَانَ فِي السُّلمِ وينسالُ السفَحْسَرُ في الأضسِمِ لا يَشيبُ المعَرْمُ بالسَّأْمِ مِنْ وشيق المحمدة والمدِّقسم صَفَّقَ في عير لذي سَلَم الستبادا شِهَما لمدحهم لبسوا قِلْماً كِسا الكَرَم مُنهم في الآنِ كالحَرَم وهـــو ينـــظر غيظ ذي وَرَم من عدوً ناقص قَلَمَ ونكير الحبس والرسم لقَدِ اسْتَسْمَنْتَ ذا وَدَمِ قبسل خزي واضح السؤضم

وإمامُ الحقّ يَعْضِدُهُ كلِّ ما نادى نُجيبُ له طائعين الأمر حال رضا نُفْدِهِ بالسِّفس راضيةً ونعقولُ الحقُّ طاعَتَهُ ونحت الخلق أجمعهم إنَّـه للنــاس نِعــمَ أبِ ينجحُ المُستَمسِكونَ به أؤجب الرحمن طاعتة ليس يُسْخَدُ في السُّنْسَا وَخُدُ غير مَنْ والأهُ مُحْتَسِسِاً والألى خافوا وقلد تقبضوا حازّوا السخُسسرانَ إذْ صَفَـقـوا يكُفِهم في اللَّومِ أنَّسهُمُ واكْستَسسوا ثوبَ السهَسوَانِ وقِسدُ ومسلاح السحسرب قد طُرحسوا إذْ صَبْرَ الحُرُّ مَنْفَصَةً كيف يأخد مالسهم سَفِلُ ويَرَوْنَ الـلَّلُ يَشْمَلُهُمْ ولسفسد قالَ الألسى غَرَزُوا لنشهم ماتوا باجمعهم وحياةً اللَّلُ كالْمَدَمِ
أُو تُلِينَ السَّلْبَعَ للْخَشَيمِ
وهـو في الباساء مُعْتَصَبِي
فهـو حَبْلُ غِيرُ مُنْفَصِمِ
سيّد الأصرابِ والمَحَجَمِ ٣٨٠
ما تلي يوماً على المَختم

فوفياة العرز مكرمة حاش الله نترك حماتياتا منشيش بالله خالية المقتلة الأن حبيرة من كستنا ملى وأسملي في المجتلم على وهداة الأل سادتنا

وقال سيدي العلامةُ صغيُّ الإسلامِ أحمدُ بنِ قاسم بنُ الإمامِ ـ حرسَهُ الله ـ في ذلك وأرسلها إلى سيف الإسلام : [المديد]

واجبٌ في البوس والنَّعَمِ ما أضاء البدر في الظُلَم منهم المنصور فو الكرَم حرب أهل الفِسْق والقَهْر خير مَصْمود لمُستَلِم قمَم الباغين والعَجَم سيفُ هٰذا النّين والعَجم لبناء المَجد والشَّيم تَشِلَهُ نظم بمنتظم تقط مَنْ أملاه كالنَّغَم

حَمْدُ رَبُّ البيتِ والحَرَمِ
وصلاة اللهِ دائسة
تَبِلُغُ السهادي وعِنْرَقَهُ
خيرُ مَنْ يُرْجِعَى المحرَّمَةِ
صاحبُ السَّيْفِ الطويلِ على
اصلُ مولانا وعالِمُنا
عَلَمُ الأعلامِ نادينا
مُرسِلُ النَّظُمِ البليعِ فما
خيدًا دو بُصَوتِهِ
خيدًا دو بُصَوتِهِ

<sup>(</sup>١) في م: لا ورا فيه.

الألسى الأضكسار والمهسمسم في قلوب السنَّساسَ كالسَّسَهَسمُ لاً ورئى منه بلي سَلِم منح أهسل السعِسرُ والسُّسيّم كل محبوب وستنهم مِنْ مديح السَخَـوْدِ والسرّسَـم عُدْ عَنْ ذي السَبْسس الشّيم ليسَ ملحُ النفِيدِ مِنْ شِيَمِي من ألس التُشبيب في الحُرُم إنسهم في الموصف كالسُّعُم بلسان الوغظ والقلم مِسْكَةً في السِّين والسُّيِّم عَنْ دُعساءِ السحسُّ في صَمَّم مِنْ بنسي السرُّهُ راءِ كُلُّ كَمِسي شيعة السادات من قِدَم قادةً الأشرافِ في الطُّلُم كيف هانسوا بَعْسَدَ عَزْمِسِهِمِ لِعُلوجِ التُّركِ والخَلَمِ كلَّ شَيخِ كانَ ذَا عِظَمِ نحوَ سجرَ العَصر في دُقَع لم يقبولوا نحن مردهم

حِكَمُ مملوةً عِبَراً بنظام كان موقعة قَدْ أُصِبَابَ السُّهُمُّ مقبصلة تُلَهُمُ نظماً إلى جسر مدح مَنْ سادوا لِهَــجْــرهِـــم ونهى عن مشل ما سلفا وللذا قَدْ قالَ مُبْستدِياً ولَـعَـمْـري لسـتُ ذا غزَلهِ غيرَ أنبى لا ألبومُ فتبيُّ وكذاك الوصف للسفل وصفيق السكوم أجسعة ولسني السَّنَّسُوي بانَّ لَهُمَّ وفستى لا زالَ في تُعَسِبُ وفوي الأحسسابِ قاطبيةً سيَّما مُمدانَ اجَمعُهم كيف دانسوا للعُسلوج وهُسمُ كيف تُلُوا بعد مجيمِمُ كيف فرُّوا من بيوتسهـمُ كيفٌ مِنْ خوفِ السعِمادُ رَهَمَنُسُوا كيف قاد السُجْمُ قادَتُهُمْ ثم ساقُوا السُّبُنِّ والمحطِّبَ وكسلاا السجستسى على وضم لا يَمَسُّ العُجْمَ بالكَلِم ذلَّ أهل السَّبْتِ واللَّوم فى قُراهم من بني السرقم أنسف ناهيك عن وَدَم يجنبُ الأعلاجَ باللَّممَ كيف مم اللُّلُ كلُّ كبي بينَ أُسْدِ السُرْبِ والسَسَجَم الساختنام المال والحرم) ثم حصر مِنْ ذرى نقم ٣ عند أنْ كانوا على اللَّمْم ثابتون(٥) الرحي في الموضم عهله المنزيور بالرقسم مِنْ بني المختار ذي العِصَم

وكسذا سأقحوا لهمم تفسرأ وخنمنوا البيلاة سوائنجيهم دلُّت الآياتُ أنَّ بهــُ ليتَ آبــاءً لهــم سَلَفــوا في بنسيهم ثمٌّ ما نَصَبَتُ ويَرَوْنَ السِعِلْجَ(١) كيف رَمُّ فَوْقَ مَنْ قَدْ كَانَ محسِدِه فاعبجبوا يا قوم واعتبروا بعسد حرب قام عيشرها كانَ فيه الفسيحُ للعَرَب البعدة أسر لِلْعِدا أبداً (اكسانست السنولات للعسرب) حينَ أنْ كانسوا على شِيَم ثم لما خانَ أكــــــرُهُـــمُ وصَصَوا عمداً السُّسَيُّهُمْ وهي طويلةً، وقال في آخرها:

...<u>.</u>

 <sup>(</sup>١) في ع، م: العجم.
 (٢) سقطت من ع، في م: عند أن كانوا على اللمم.

<sup>(</sup>۳ ۴) سقطت من ع.

<sup>(£</sup> ٤) سقطت من ع.

<sup>(</sup>٥) هنا خلل نحوي يبجب أن تكون: ثابتي الرحي.

١٨٤ / نحينُ بالبقرآن عصيمتُنا لبُسنا للعُجْم إِنَّ تَعَمُّوا كم أرانا اللَّهُ قُدْرَتَـهُ بعَــذَ يأْسِ كان عَنْ فَرَجٍ كم موادٍ من تعلوُّكِ نعمةً منةً وتسكرمةً

وقال الحقيرُ راقِمُ الأحرفُ في ذُلك:

والبجن المشكر مختتمي

جوهــرٌ غال، من الــكـــلِم أم نجوم المضضل زاهرة بلُ بحورٌ الشمرِ وَاحرةً من جنباب السسانةِ ٱلكُنْمُسل من عمساد السلين سيِّلينا سيث الاسسلام السلي حكسمسوا ثم عزَّ السدين فاضاً وصسفتي السدين عالسمنا

ويبطيِّهِ شُيِّدَ الإثم(١) سُورُ السَّهُ رآنِ في السَّلُم بزوال الكرب والغمم وخمطوب ثأت بالمهرم قد أعاد الخطب كالحلم لإمام الحقُّ ذي السمم ربٌّ وأَسَفْسَا فلا أحدٌ يُحبطُ الْأَعمالَ بالسَّامَ وانْسَصِر السمولى ونساصرة وارْضع البَسلُوي مع السعَبَسم بصلاة الله والسلم في ابستنداءِ نظمني ومُخْتَتَمِي تبلغ المحناز والغيضاد [المديد]

أمّ يدورٌ الستسمُّ في السطُّلُم أمُّ شموسُ الفضل في العَلَم وَرَدَتُ في عقب مُنتظم من نجوم السمجد والكرم مَنْ غَدا في العِلْم كالعَلْم أنه أزرى بكلِّ كَمِي ماجــد أربسي على هَزَم أرْحدُ الآحدادِ في السُّيّم

<sup>(</sup>١) هنا خلل نحوي وآخر عروضي.

مادةً شادوا عُلاً ونــداً وَرَدَتْ بالأمس باكسيةً (١) من بنسي كهــلانّ حين عُمُــوا هنمنوا المنجسة السلى عمرت نَقَهُ وَالْحَهُ دَ اللَّهُ عَقَدوا لبسوا ثوب السنفاق وأسم حَينَ قادوا الــُــُرُكِ وَاتَّــزَرُوا لم يخافُوا بطش خالِيقهم كيف صُمُّوا عنْ إمامِهِمُ أغضبوا الرحمن خالقهم يا لَها مِنْ فِعْلَةِ فَعَلُوا ليتَهُمْ قاموا معماً -جَبُنوا-حاشــد ثوروا لهــا فلَقَــدْ ما خلا قوم لهــم شِيّمٌ المصيميون والحذرى تصروا دينَ الإله وما يا بنسي الزهراء لا تهنسوا أنتم سُفْنُ النجاة إذا انت خُوثُ الورى أبداً

بضحةً مِنْ سيَّدِ الأمسم دمعُمها يجري كما الدِّيّم وتلقنوا الحق بالسنم لهم الآباء في النستم ما وَفَوْا بالسعَهْدِ والسَّذَمَ م يستنتحوا مِنْ باحثِ الرَّمَام بإذار السلُّلُ والسوخسم (اوحملولَ السبُّوس والسُّقم ا) واستجابوا داعي العجم وغَدَوا لحماً على وَضم تركبت طرف الكسمال عمى غيرةً مشهِّم على السحّرم كَشَفَتْ مِنْ كُمْ عُرى البَرم جُنُداً فاقت على الشيم الأسودُ الفادةُ الصّمم ساعَـــثُوا الأروامَ في الــــــلم أنستم الأعساونَ في الْأمسم ظلَّت النِّيرانُ في الظَّلَم ولأهمل المجمود كالملجم

<sup>(</sup>١) في م: شاكية.

<sup>(</sup>۲ ۲) سلطت من ع.

فَهِيَ كَالأَسَادِ فِي الْأَجْسِمِ يا لَيُونَ الـحـرب إنْ هَصَـرَتْ وكسفى بالواجيد المحكم إِنَّ رَبُّ العبرشَ حَسْبُكُمُّ فَهُوَ السِدْعُو في الأَزْمِ لا تخافوا إن دَهَتْ أَزْمُ لا تخافُوا سَطُوَةَ السَعَـجَـم فشقوا بالله خالقكم فَهُوَ خَبُلُ فِيرُ مُنْفَصِمٍ ويحبل الله فاعتصموا واصبروا فالسم ببر عادت كحم يا نجومَ السُّفُور في السظُّلُمُ وغياث المخلق والريم وبنفيضل الله خاليقنيا حَسبُوهُ غيرَ مُنْهَزِم يهزم الجمع المكشير وإن وصلاة الله دائمة تبلغ المختار كاللَّيْم الآلَ قاطبةً مَنْ هُمُ ذُخْسِرِي ومُسلَّقَـزَمـي وكسذاك جميعٌ هٰذه الأبياتِ تأخرتُ عنْ قصيدةِ سيفِ الإسلام ، وعمدةِ العلماء الأعلام ، إلى أنْ وقع المطرحُ في غيل القَشَّام، فأَرْسلتْ جميعٌ الجوابات من هنالك، وكان الأمرُ كَلْلُكُ ولله الحمدُ.

۸٤ ب

في ذكرِ لواحقَ مِنْ حوادثِ لهذا العامِ ، ينبغي ذكرُها استطراداً في سيرةٍ لهذا الإمامِ ، عليه السلامُ ، لتكونَ عِلّـةً لمن اطّلُعَ عليها من الأنامِ .

قصل

فمن الحوادثِ العظيمةِ:

تواترُ موتِ العلماءِ الذين يُستضاءُ بانوارِ عُلومِهِمْ في ديجورِ الظّلامِ ، فيا لَها من داهيةِ دهيا وتَعلَّبٍ أعيى ، مؤذنٍ بخرابِ الدنيا، فمِمَّنْ توفي في أُواثلِ لهذا العامِ أو قبلَه بقليل ِ:

- السيد السيد العملامة ، بقية علماء الآل ، وبدر الكمال ، الأزهري ، فخر الدين عبد الهذه بن أحمد العندي (۱) ، وكان المدكور مستيراً في هجرة ضحيان ، وكان ضرير البصر ، قرأ المعلوم في مدينة صنعاة ، وبرز في ذلك ، وقاق الأقران ، وصار إليه مرجع الأعيان ، ولم يَخْلِفُهُ هنائك مثلة على التفصيل والجملة .
- وفيها أيضاً توفي القاضي العلامة عزَّ الإسلام ، محمدُ بن أحمدَ المَواسي(٩) ، وكانَ المذكورُ مُباركاً في التدريس.
- ـــ وفيها أوْ قبلُها بقليل القاضي العلامةُ عبدًالملك بنُ حسين الأنسي<sup>(3)</sup> من علماءِ صنعاءَ، وكان من الزُّهْدِ والوَرَع بمكانِ.
- ... وتَبِعَهُ في آخرِ العام ابنه القاضي العلامةُ، محمدٌ بن عبدِالملك ٩٠)، وقد كانَ بلغَ في العلم مبلغًا عظيماً.
- \_ وفي شهر جمادى الأولى من لهذه السنة، توفي السيد العلامة محمد

 <sup>(1)</sup> عبدالله بن أحمد بن محمد بن حسين بن يحيى الضحياني الممروف بالعشري، انظر وندمة النظرة ٣٧٧/٢.

 <sup>(2)</sup> محمد بن أحمد العراسي، دفن بعقبرة برقان، وأثمة اليمن، ٢٦٤، ونزهة النظري ٥٠٢/٢.

 <sup>(3)</sup> عبدالملك بن حسين بن محمد بن عبدالفتاح الأنسي، انظر ونزهة النظرة ۲/۰۰،
 وأئمة اليمن، ۲۳۳۱/۲ دفن في خزيمة، مقبرة صنعاء.

 <sup>(4)</sup> محمد بن عبدالملك بن حسين الآنسي، انظر ونزهة النظرة ۲ (۵۳/۳ وأثمة اليمن)
 ۲۹۲ .

على الجديري(١).

- وتبعه بملّة يسيرة العلامة صغي الدين أحمدُ بنُ ٢٠ محمد الجرافي، وكان المدكورُ مِمّن جدَّ في طلب العلم الشريف، وهو صاحبُ الرؤيا المشتهرة، وصفتها فيما أخبرنا به الثقاتُ الأفاضلُ أنه: رأى الفقية المدكورُ النبي في ، وهو راكبُ على فرس ، فسألةُ الرائي: إلى أينَ يا رسولَ الله؟ فأجابَه بأني خاثرٌ على الولدِ محمد بن يحيى، يعني الإمام - عليه السلام - وكانت تلك الرؤيا قبلَ خروج الرّديف، وفي ذلك كرامةُ عظيمةٌ للإمام - عليه السلامُ - وقد بينن الواقع أنها حَق وصِلْق، وكيفَ ، وهو ، وحو ، وحرّبُ لمن حاربَهم، سلم لمن سالمَهم»، ولعمري، ما ردّ لهذا الجمع العظيم، ولا علمه هزم لهذا الجيش الجسيم إلا غارةً لهذا النبيّ الكريم، عليه أفضلُ الصلاةِ والتسليم.

— وتوفي في شهر رجب من لهذه السنة العلامة زيد بن أحمد الكبسي (٥) . وكان قد طَمَن في السَّن، ولم تزل العجم يُجرُون له في كلَّ شهر ثمانين ريالًا ، وكان مليح الوعظ، له مَلكَة في حسن الكلام .

 <sup>(</sup>٦) محمد بن علي بن محمد بن علي بن السيد أحمد بن علي الجديري الحسني الصنعاني، انظر «أكمة اليمن» ٢٧٤.

 <sup>(2)</sup> أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن حسين الجِرافي، انظر وأثمة اليمن، ٢٨٠،
 دنزهة النظر، ١٤٠/١، ولامية نبادم اليمن، ٢٦.

 <sup>(3)</sup> زيد بن أحمد بن زيد بن عبدالله بن الناصر بن المهدي الكبسي، انظر «أثمة اليمن»
 ۲۷۷.

وفيها توفي القاضي العلامة الصفيُّ(١) أحمدُ بن أحمد العنسي من علماء فيمار، وكان إليه المرجعُ في تلك الديار.

وفيها أو قبلَها بيسير، توفي السيدُ العلامةُ داودُ / بنُ عبدالرحمن ١٨٥ القديمي من علماءِ زبيد، وكان المذكورُ من أهلِ الإنصافِ والعدلِ والتوعيدِ والزمدِ والورعِ الشديدِ، ولم يَعظِفُهُ مثلُه على التفصيل .

فَهْوَلاءِ العلماءُ الاعلامُ الذين توفّاهُمُ الموتُ في هٰذا العام ، انهدَّ لموتِهِمْ ركنُ الإسلام ، والقلاعُ والآطامُ ، ولم ركنُ الإسلام ، واستوحَشَتْ للْلكَ البقاعُ والآكامُ، والقلاعُ والمعامُ ، ويخشى بعدَ ذُلك أن يَصُبُّ اللَّهُ على عبادِهِ صوبَ الانتقام ، فإنَّ في بقائهِم رحمةً للنَّام .

وفي أهذه السنة انقض كوكبٌ عظيمٌ سُمعَ له دويٌّ.

وفي هٰذا العام أظهرت العجم العدالة، وعزلوا المشاتخ، ونصبوا عُقَالاً في كلَّ قريةٍ. ثمَّ إنَّ الرَّعايا من سوء حظهم صاروا يُتؤهون بما جرى لهم من الطّلم مع المشاتخ، حتى إنهم صاروا يأخلون الرّيال للدَّوْلة، وعشرة ريالات لهم، فبعد أنْ تمكّنوا ممّا أرادوا في نصب العقال، قلبوا ظَهْرَ المِجَنَّ للرّعايا، وطلبُوا منهم العشرة ريالات التي كانوا يُسلِّمون للمشاتخ، وأعادوا بعض المشاتخ، وأعادوا بعض المشاتخ، فظهر بذلك عدم العدالة، وأنَّ الظَّلمَ بالمغَتهِمْ راسخٌ، وبعد ذلك صاروا يطلبُون أولاد الرّعايا، يُدْخِلونهم المكاتب، ومرامهم بذلك إفساد الأولاد، وأن يَشْبُوا على محة الدولة، وفِعل أنواع القساد.

<sup>(</sup>١) سقطت من ع.

وفيها أيضاً صاحتِ العجمُ على (ذو غيلان)، وأجْلُؤهم من اليمن، بعد أنَّ وقعتْ بِينَهُمْ وبِينَهُمْ حروبٌ، وآلَ الأمرُ إلى تفرُق نو غيلان، ولم يبنَّ لهم في اليمنِ أمانٌ، وحانَّى بهمْ ما كانوا يخشونَ من اللَّلُّ والهوانِ. وحقَّ على اللهِ أنْ لا يرفعَ شيئًا من اللَّنيا إلَّا وضعةً كما صحَّ عن سيِّد ولدِ عدنانَ.

وفي نصفِ شهر رمضانَ خُسِفَ الْقَمَرُ، فانظُرْ إلى هٰذه الحوادثِ العظيمةِ والخطوبِ الجسيمةِ في هٰذا العام، مِنْ ذلك الجوعُ الذي منع الهجوعَ وفرَّق الجموعَ، والموتبانُ اللي ظهرَ أمرُهُ وبانَ. ولقد بيعتِ اللّخارُ بارخص الاثمان، وإنَّ مِنْ حكمةِ الحكيم الذي لا يعْتِلُها إلا ذو العقل السليم، انّه لما سَبَقَ في عليهِ تعالى، أنّه لا بدَّ مِنْ خروج هٰذه العساكرِ التي ضاقَ بها الفضاء، وأنّهم لا بدُّ يقصدونَ هٰذا المركزَ الذي لم يبقَ تحتَ أديم السماء مَنْ يدعُو إلى اللهِ غيرُه، فقلَّم سبحانه الابتلاء بالفَحْظِ والفلاءِ منذُ ثلاثِ سنين، حتى هلكتِ المواشي، وضعف القاعد، دعْ عنك الماشي، وعُلِمَتِ الحبوبُ وعَلَّفُ الدواب، فلم يتمكنِ العلوقُ مِنْ مطلوبِه، بل رأى في جميع الحبوبُ وعَلَّفُ الدواب، فلم يتمكنِ العلوقُ مِنْ مطلوبِه، بل رأى في جميع أمورِهِ حكسَ محبوبِه، فقرُّ وتَقَهْمَرَ بعدَ أَنْ عَبَسَ ويَسَرَ وتماظَمَ وتكبُّرُ. ولقدُ عادَ أمورِهِ حكسَ محبوبِه، فقرُّ وتَقَهْمَرَ بعدَ أَنْ عَبَسَ ويَسَرَ وتماظَمَ وتكبُّرُ. ولقدُ عادَ الكابَةُ الكابَةُ الكابَةُ الكابَةُ الكابَةُ والمكدران.

ومن الكراماتِ التي لا تُنْكَرُ، أنّه لما وصلَ إلى حَوْلِ صنعاء، مَنْعَ العَسْكَرَ مِن لُقْيَاهُ نزولُ المطرِ، ولما حطَّ الرحالَ في مدينةِ صنعاء أزالَ، سُثِلَ عنْ ما كانَ في ذلك التَّرحالِ، فأجابَ السؤالَ: إنَّ محاربة الإمام محاربةً

<sup>(</sup>١) في م: والكدر.

لذي الجلال ، وإنّه لا يقلِرُ عليه بحال من الأحوال ، وجعلوا مَضْبَطَةُ حكوا فيها صفة ما كانَ، ليُرسِلوا بذلك إلى حضرة السلطان ، واعتدرُوا عن بلوغ المراد ، وأنّ الإمام - حَفِظَةُ الله معنوعٌ من ربّ العباد ، لأنّ عبدالله باشا ، كما بلغ ، خرجَ بأوامرَ منها : أخذُ الإمامُ ، وأخذُ السَّلاح ، وطلبُ النّظام ، فبعد العجز عن الأولى ، أيسوا من تحصيل بقية المرام ، فقد أبقى الله لَهمُ ما يُعينَلُهُمْ ويُدْينَهُمُ ويُدْينَهُمُ الحِمام .

وكان دخولُ الطاغيةِ المذكورِ صنعاءَ في آخرِ شهرِ الحجة سنة ١٦. فصا

#### دخلت سنة سبعة عشر:

وفي شهر محرَّم المذكور، مفتاح السنة، تتابَعَتِ الوفودُ إلى الحضرةِ الشريفةِ -أعلى الله شَأْنَها - للتهنئةِ بلْلك الفتح العظيم، وما مَنَّ الله تعالى به مِنْ دفع هذا العدو اللهم، ووصلَ العسكرُ الذين جاهدوا يعلبونَ من الإمام حليه السلام - المونتَ التي واصوا بها العجم، وهي أنواعُ مَرْت وشاشخان، وأبو سك (١)، فكان الإمامُ حليه السلامُ - كلَّما وصلَ إليه أحدُ شكرَ سَعْبة، وسلَّم له بَقَتْر الأعطال التي يأتي بها، مع أنَّ بعضَهم لم يَرْم بالمبلغ الذي أتى به، فتفاضى الإمامُ حليه السلامُ - وسلَّم ما قالوا، فبلغَ قيم المواضع التي وقع ذلك، فقد كانَ أرسلَ الإمامُ - عليه السلامُ - إلى جميع المواضع التي وقع الحربُ فيها مونة كثيرة، ألوفاً مؤلفةً.

<sup>(</sup>١) في أ،ع: استك.

ولما بهر الناس ما شاهدوا من كرامات الإمام عليه السلام وما نزلَ بأعداء الله العجم من الانتقام، أدْعَنَ الخاصُّ والعامُ بالطّاعة، ووصلَ السيَّدُ المقامُ صغيُ الإسلام، أحمدُ بنُ إبراهيمَ الهاشمي(١١)، وصحبته جماعة من السادة الكرام، للتهنئة والزيارة. ولقد كانتُ لهم الفضيلةُ والمنقبةُ الجليلةُ، فإنهمْ عند وصول العجم إلى القفلةِ، أرسلوا - اعني السيّد الصفيُ وجماعة من أهاضل مدينة صعدة - بمئة قلح دقيق حنطة، معونة للجهاد، فأحيّوا بلك ماثرُ أسلافِهم الأمجاد.

ثم إنّه في هذه العدّة، وصلّ عُقالُ الشّرفِ يطلبونَ من الإمام إرسالَ العاملِ السابق، السيد العدّة و الأبرَّ صفي الإسلام أحمد بن مثنى عنتر؛ لإقامة الشّرْع الشريف، فطلبّة الإمام حليه السلام ألى الحضرة، وألزّقة العقوة إلى الشرف، فاعتذر ثم أسيف، ويعد عزّيه من الحضرة قاصداً نحو حجور، يطلبونَ من الإمام حله السلام عاملاً يُقيم شرائع الإسلام، وكانَ الإمام عليه السلام عاملاً يُقيم شرائع الإسلام، وكانَ الإمام قد كتب إليهم صحبة السيّد صفي الإسلام، يأمرُهُم بالطاعة والامتثال لشريعة الملك العلام، فكانتيهم ألى الإمام تطلبُ قبلَ وصول مكاتيب الإمام، فكتب حينيد الإمام الله سيدي صفي الإمام، بالمرّة بالعرق ملية الميلهم، وضبط أمورهم، وكانت فيما إلى سيدي صفي الإمام، والمرق الماهم، العرب عائد الإمام الله سيدي صفي الإمام، والمرق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق، وكانت فيما

<sup>(1)</sup> أحمد بن إبراهيم بن أحمد ينتهي إلى الإمام الحسن بن داود الذي تولى الإمامة سنة ٩٨٠هـ، ولد برحبان صعلة سنة ١٣٦٠هـ، كان خطيب جامع صعلة، ت برحبان صعلة سنة ١٣٦٤م، بليع الإمام المنصور بالله، انظر دنزهة النظرة ٤٥/١، دفرجة الهمومة ٧٠.

بَيْنَهُمْ فِتَنَّ عِظَامٌ، هِيَ المُوجِبَةُ للالتجاءِ إلى الإمام، فَعَزَمَ السَيِّدُ الصفيُّ بعدَّ ورودِ الأسرِ من الحضرةِ، فلمَّا وصلَ بلادَ حجوراً)، تلقّاه أهلُها بالسَّمْعِ والطَّاعةِ، وطلَبَ منهم الـرهـائنَ، فَسُلَّمَ أكثرُهُمْ، وأبي كلُّ منافقٍ خائنٍ، وأظهروا العداوة والكامن، وجمعَ صغيُّ الإسلامِ الرهائنَ إلى حصنِ كُشَر.

ثم لما خالَفَ مَنْ خالَفَ، بَدا لِمَنْ كانَ قد رَهَنَ أَنْ يتجمّعوا ويفكُوا الرّهائنَ قَهْراً، فلما وصلَ الخبرُ إلى صغيَّ الإسلام، كتبَ بذلك إلى الإمام، فامدّه بعسكر، وأمرة بمناجزة مَنْ عَصَى، ووالحرَّ تَكفيهِ الملامة، والمبدُ يُقْرَعُ بالمَصاء فحينَ عرفَ أهلُ حجور بالجِدِّ في الأمور، عادُوا إلى الطاعة، وسَلَّمَ الرّهائنَ مَنْ أبى مِنْ أهلِ الضيئة الراسينَة الرديءَ محمد الهندي، فإنّه أطاع شيطانه، وساحد طغيانه، فمنتم الرهيئة.

وكان المذكورُ من أركانِ الطاغوتِ، ومِمَّنْ أظهرَ المعاصي وبارزَ بكبائرِ المانوبِ مالكَ النواصي، حتَّى إنَّ مَنْ وصَلَتْ إليه مِنَ النَّساءِ راخبةً عن زوجِها، زوَّجَها مَنْ أرادَتْ، ولا تحتاجُ إلى طلاقي، وليس لزوجِها إلاَّ قولُ عارفٍ من أهلِ الشّقاقِ، وهو نصفُ اللَّهُم يُسلّمهُ الزوجُ الآخرُ، ولذَلك قال القائلُ قال القائلُ تا القائلُ: ومُحز النابرات، وحينَ أظهرَ الهنديُّ() الخِلاف، تجهّرَتْ عليه القائلُ: ومُحز النابرات، وحينَ أظهرَ الهنديُّ() الخِلاف، تجهّرَتْ عليه

<sup>(1)</sup> حَجُور: بلد واسع من بلد همدان في الشمال الغربي من صنعاء، وتشمل حَجُور الشام، وحَجُور اليمن وحَجُور البشرى، ويقال حَجُور أبو منصور وبلاد الشرف الأعلى والأسفل، ومن بلدان حَجُور الشام: وَشَحَة وَكُشَر في أنهم، والقُفل في أفلح، انظر وتاريخ اليمن الثقافي، ١/٥٥، واليمن الكبرى، ١٦٦، ومعجم المقحفي، ١٥٧.

<sup>(</sup>١) سقطت من ع.

العساكرُ المنصورةُ، وقامت الحربُ على ساقٍ، وشُلَدَ عليهِ الحصارُ، ووَقَعَ القتلُ في بعض أقارِيهِ وأولادِهِ الفُجّار.

وفي هذه المدّة، وصَلَ عُقّالُ بني صُريم، أهلُ الظاهِر متأسفين على ما مضى، وسَلَفَ منهم من عدم المناصرة، ويذُلوا رهائنَ الطاعة، وطلبوا العفو عن الإضاعة، فقبلَ منهم الإمامُ عليه السلامُ التوبة، واستوثق منهم في ملازمةِ الشريعة، وأداء الواجبات، واجتناب المُحرَّماتِ الشنيعة، وأنفَذَ صحبتهم العاملَ السّابق، السيدَ العلامة صفي الإسلام، أحمدَ بن قاسم بن الإمام، فعزموا به راشدين، ولأمره وقولهِ طائعينَ سامعين. فلما وصلَ حَمْر، أُسْقِطُ في ١٨٠ أَيدي النفاق؛ لأنهمُ صاروا يُوهمون المجم أنهم داخلون في دولتهم / وكانَ العجم قد قَبضُوا مِنْ بعضهم رهائنَ حين خروجهم إلى بلادِ القباة.

وفي شهر ربيع الأول من هذه السنة، أرسلَ الإمامُ عليه السلامُ، السيَّدَ المُقامَ عَزُ الإسلامُ، السيَّدَ المُقامَ عَزُ الإسلامِ محمد بن يعيى بن الهادي(١)، من أولادِ المؤيّدِ الكبير محمد بن القاسم، وجدَّه المنسوبُ إليه الحسنُ بنُ القاسم المسمى بالهادي، ادّعى في منّةِ المتوكلِ قاسم بن حسين، وكانت دعوتُه في شُهارةً، والشيءُ بالشيءِ يُلْكر، وكان إرسالُه عاملاً في الضلعة(١) وبني حبيش وما يليه(١) من

<sup>(1)</sup> محمد بن يحيى بن أحمد بن الحسن بن محمد بن الإمام الهادي الحسن بن القاسم بن المؤيد بالله محمد بن القاسم، صاحب المدائر بجهة حُبُور ويلاد ظليمة، أرسل الإمام المنصور بالله إلى حجة، ثم إلى بلاد يريم سنة ١٣٠٩هـ، وعينه ناظراً في ملينة سالين، ت في الشرف سنة ١٣٣٨هـ، انظر ونزهة النظره ٥٩٢.

<sup>(</sup>١) في أ: الأأحوم.

<sup>(</sup>٢) في م: وما يليهما.

البلادِ؛ لإقامةِ الشُّرْع ، وإزالةِ ما يؤدِّي إلى الفسادِ.

فلمًا وصلَ السيّدُ العزيُ هنالك طلبَ الرهائنَ، فسُلَمَ أكثرُهُمْ وأبي أهلُ الضغائنِ، ووقعَ بينةً وبينَ شيخِ بني طلق حربٌ، وآلَ الأمرُ إلى الطاعة وبذل الرهينةِ، ثمَّ ما زالَ أمرُ الإمام حليه السَّلامُ ينمو ويزيدُ في تلك البلادِ، وينضافُ إليه أكثرُ مَنْ ولايتُهُمْ إلى العجم في تلك الناحية، وسيأتي ما آلَتُ إليه الأمورُ.

وفي شهر جمادى الأولى من لهذه السنة، أرسل الإمامُ سيفُ الإسلام محمدُ بنُ الإمام المتوكل عاملًا على بلاد السَّوية. وكان ابنُ ناشر منحوفاً عن طاعة الإمام بسبب تسويل الشقيِّ الشيطانِ جبران الغشمي. فلما أُخيرَ أنَّ الإمامَ عليه السلامُ ـ قد أرسلَ العاملَ وأمرةُ بمنابلة كلَّ مَنْ هُوَ عن الحقّ ماثلُ، وَصلَ ابنُ ناشر إلى السيد العلامة أحمد بنِ قاسم إلى تحمِر مستميناً ببني صريم ليتشفّع بهم إلى الإمام، فكانَ وصولُهم همْ وايَّاهُ إلى الصفرة ببني صريم ليتشفّع بهم إلى الإسلام معلناً التوبة، باذلاً لرهينة الطاعة، الشريفة يومَ عَزَمَ العاملُ عزُ الإسلام معلناً التوبة، باذلاً لرهينة الطاعة، وضيرَ على ذلك المواثيق، واستقرّت واظهر الانفياذ، وتخلّى عن البلاد، وتُقِمَتْ على ذلك المواثيق، واستقرّت الأمور في جميع بلاد السَّودة، وانحسمتْ مادةً الشرور، ونفذت أحكامُ الشريعة، وخمدتْ نيرانُ الظُلم والقطيعة.

وفي شهر جمادى أيضاً، طلبَ الإمامُ ـ عليه السلامُ ـ جماعةً من ذو غيلان بعدَ أنَّ وصلَ منهم جماعةً مِنْ رؤسائِهم، باذلين أنفسَهم للجهادِ، فالزَمَهُمُ الإمامُ بعصابةِ نافعةٍ نحو أربع مِعلْ كانَّ،

قوضعوا الرهائنَ على تحصيلهِ ذلك القدر، وصرفهم الإمام، وهزموا. وبعد نحور شهر، وصلَ منهم عصابةً /، وفي خلال ذلك، وصلت عقال حجوره وصرَّض عليهم الإمامُ السَّعْيَ في إصلاحِ الهنديّ، قبلَ النَّام، وتفاقم الأمور. فعزموا لأخلِ ما عند الهنديّ، وقد أخلَ عليهم بجهاده إنّ أبي قبولَ الهدايا، فلمّا وصلوا إليه راجعوه، فأبي إلاَّ معاندة الربِّ الأعلى، فكتبوا بذلك إلى الإمام - عليه السلامُ - فجهّز ذو غيلان ، وأمرهُمْ بمنابلة حزب الشيطان، فلما وصلوا إلى قريب بلادِ الهنديّ، تقالٌ عددُهُمْ، وظنَّ أنهُ الغالبُ عليهم، ولم يعلمُ أنَّ جُدِّد الله هُمُ الغالبونَ.

ثم إنَّ ذو غيلان قصدوا بيوت الشقيَّ الهنديِّ من فوقها، وتفرّقوا شعبتين، وقد وصحبتُهُم جماعةً من رجال حَجُور الذين صدقوا، فلما رآهم الهنديُّ، وقد أصدقوا الحملة، ورأى ما لا قِبَلَ له به من النَّصْر، فرَّ هو ومَنْ مَعَهُ، واستولى المجاهدون على تلك الدَّبارِ، وأضرموا في جوانبِها النارَ، وصارتُ عِبْرةً لأولي الاعتبار، فرُتبَّتِ الحصونُ، ولحِقَ الهنديُّ بالشيخ محمد هادي الخميسي، وقد سقط ما في يديه، ولاحت لوائحُ الإدبارِ عليه، وقُبلَ من أصحابِهِ في ذلك الحرب أربعة، ومن المجاهدين واحد، فلما رأى أهلَ حَجُور ما منَّ الله به من النَّسِر، أذعنوا للطّاعة، وفي عين بعضِهم قدى واستقامت أمورُ الشريعة، من المهردُ الشريعة، السيدُ لا يُحابِي أحداً، بل يهدِمُ الأمورُ الشيعة، الشيعة الشنيعة.

وفي هٰذه المدة وصلت الأحبارُ إلى الحضرةِ، بأنَّ الشيخَ نصيرَ الدين عليٌ بن المقدادِ قدْ تصالحَ هو والعجمُ، ووضعَ الحربَ وتركُ الجهادَ. فوجَمَ للْلك الحاضرُ والباد. ثم إنَّه وصلَ إلى الحضرةِ الشيخُ المجاهدُ عبدُالله بن علي راجع، متبرَّماً مما وقع من الشيخ الجمالي من المصالحةِ، ومساعدةِ ابنهِ الشيخ المجاهد عزيز بن عبدالله [على ذلك](١٠.

ثم إنّه كتب لابنه الشيخ عزيز، وطلب وصولَه إلى المقام العزيز، وصادَف ذلك على حين ابتداء مشاحنة فيما بين الشيخ الجمالي والشيخ عزيز، فلم يسعة إلا الوصولُ إلى المقام ، منابذاً للشيخ الجمالي والعجم. وإنما كان سبب المصالحة مِن الشيخ الجمالي، أنّه كان به جراحة، فتاقت نفسه إلى الراحة، فلمّا عرف أنه قد سقط من أعين الناس، وذهب ما كان يعرفه عنهم من الهيبة له والباس، نبم غاية الندم.

وكانت العجمُ قدْ أَغْطُوهُ نحو ألف ريال إكرامية، وقرروا له المعاش في كلَّ شهر، ولكنَّه لم يجدْ لللَّك ما كان يجلَّهُ من اللَّلَةِ في الجهادِ، وأنَّ جميعَ أهلِ البلادِ الانسيةِ مِمَّنْ وَقَر في قلوبهم حبُّ المترةِ الزكيةِ، والتمسُّكُ بسفينةِ النجاةِ المصطفويةِ، فهم في نصرة ذلك لا يَمَلُونَ، ولو هَلَكت النَّيارُ والاموالُ والبنون، فجزاهم اللَّه عنْ أهل بيتِ نبيَّه خيرَ ما يؤمَّلون.

ثمَّ إنَّ الشيخَ عزيزاً أبقاهُ الإمامُ في المقامِ ، لينظر ما تؤولُ إليه الأمورُ مِنْ فتنةِ الشيخِ الجمالي؛ / لأنَّ الإمامَ حفظه اللهُ متنظرٌ لفيتهِ ورجوعِهِ. ٩٧٠ب

وفي أوَّل جمعةٍ من شهرِ رجب في السنةِ المذكورةِ، وقعَ مطرُّ عظيمٌ في بلادٍ صنعاء، وكان ابتداؤهُ على جبلِ نُقْم، وفيه بَرَدُ كبيرٌ، وقعَ أكثرُهُ فوقَ

<sup>(</sup>١) الإضافة من م.

صنعاء إلى داعي الخير(ا) وسَعْوانَ (الله وبخلَ السَّيْلُ صنعاء، وكان مُعظمُ دخولِهِ من جهةِ بابِ اليمنِ، حتى أخوبَ الخيامَ التي في عرضَيْ بابِ اليمن، وقُتِلُ من العجم نحو عشرين، وأخذَ كثيراً من البنادق.

وفي شهر شعبانَ من السنة المذكورة، عزَمَ مَنْ بقيَ مِنَ الرَّدِيفِ، الذي خرج صحبة عبدالله باشا راجعين إلى الروم، وأدخلوا صحبتهم نحو خمس مثة من المحابيس اللذين في القصر، والسبب في ذلك: أنَّ حسين حلمي وصدالله باشا الواليَّيْن للقطر اليمني، أَمْرَهُمْ السلطانُ بتحصيلِ ثمانين ألف رجل من اليمن نظاماً. فصار التحيلان بتحصيل ذلك ما أمكنَ، حتى أنَّ مَنْ وصل إليهم شاكياً ومشتكياً حبسوهم، فبلغ الهم حصَّلوا إلى سلخ رمضان سبعةً وعشرين مثة، أدخلوهم متفرقين، ومَنْ وَصَلَ الحُديدة حلقوا ذَقْنَهُ والبسوة واخطوة البحر.

وفي خامس شهر رمضانَ الكريم، وقَعَ بُردٌ عظيمٌ، حتى ماتَ منه ثلاثةً رجال، في قريب حُوث من الغرباء. ونزل ثلبعٌ على جبل حضور وغيره من الجبال المرتفعة، وضُرِبَتِ الأشجارُ، وبقيَ الثلجُ ثلاثةَ أيام ، ودامَ البردُ ثمانيةَ أيام حتى شقَّ الحالُ بالأنام.

ولِقَدْ أخبرني مَنْ أَثِقُ بِهِ، أَنَّه أَخَذَ عَتَلَةً من الطَّينِ اليابسِ وكَسَرها فوجدَ الثَّلْجَ داخل ذٰلك، فسبحان القادر الحكيم .

<sup>(1)</sup> داع الخير: قرية في قاع صنعاء الجنوبي، وهي المعروفة باسم بيت معياد، انظر وصفحات مجهولة ٧٣.

 <sup>(2)</sup> سُعُوان: وادٍ مشهور بالشرق الشمالي من صنعاء بمسافة ٨كم، يطل عليه جبل نَقُم من جنوبه، انظر والإكليل، ١٠١/٢، وصفة جزيرة العرب، ١٥٥.

وفي الشهر المدكور، عظمت الفتن، واشتعلت نار المحن فيما بين قبائل حاشد، وظهر لنا بموجب ذلك أنَّ المُرَاد بالحديث المرويَّ عن النبيُ ﷺ وآلي، أنها تُصَفَّدُ فيه مردة الشياطين غالباً، وإن ما يقعُ بخلاف ذلك فتأثيراتُ من تسويلات المردة اغْرَفَتْ في عُمْق تلكِ النفوس الشريرة، وياضَتْ في رؤوسها، وقيلَ خُصٌ من عموم قوله: صفَّلَتْ زعيم زُمْرتِهِم، وصاحب دعوتهم لمكانِ الأنظارِ الذي أُجيبَ فيه، فيقعُ ما يقعُ بإغوائِهِ لا باعوانه.

وفي هذه المدة وصل إلى عامل الإمام حليه السلام السيد العزي محمد بن يحيى بن الهادي، وبنو طلق، وكانوا تحت ولاية المجم، فطلبوا الانسلاخ إلى دولة الحق، وننو طلق، وكانوا تحت ولاية المجم، فطلبوا الانسلاخ إلى دولة الحق، ونتحوا الحصن المسمى الطلبلي (١١)، فأرسل إليه عسكراً ورتبة، وبعد ملة يسيرة وَسُوسَ لهم الشيطانُ أنَّ العجم لا بدَّ يخرُجون وتصير بلادهم دار حرب، فانقلبوا وراضوا أصحاب الإمام إلى الحصن فغاز واجتمع أهل البلاد واستعانوا بمن يليهم، وحاصروا من في الحصن فغاز المقلمي / بجمع كثير، «فتفرق أهل البلاد، وعاد الطالب مطلوباً، ورجعوا ١٨٨ إلى الطاعة، فطلب منهم المقتمي الرهائي فرهنوا، ووصل المُقال ورهاتهم إلى الحضرة الشريفة، فكسا الإمام المُقال ورهاتهم

وفي رابعَ حشرَ شهرِ شوال غزا المقلَّميُّ السيَّدُ عزَّ الإسلامِ إلى حصنِ بُرَع في عُزْلَةِ بني قُطيلي (٤) في بلادِ السَّرْدةِ، فقبضَ الحصنَ المذكورَ ولم يلقَ

 <sup>(1)</sup> الطِلْيَلِي: عُزَّلة من بلاد رَيْمة من أعمال كُسْمة، انظر ومعجم المقحفي، ٤٠٤.
 ٢٨٢.

<sup>(2)</sup> بنو قُطيلَ: من قبائل عيال في بلاد عَمْران، انظر ومعجم المقحفي، ١٩٥٠.

<sup>(</sup>۱ ۱) سقطت من ع.

وفي لهذه المدة أيضاً، عزمَ السيدُ صفيُّ الإسلامِ أحمدُ بنُّ مثنى عنتر إلى بلادِ حجور الشامِ ، فقبضَ منهم الرهائنَ، وأذعنَ للحقُّ كلُّ خائن.

وفي ثاني شهر القعدة من السنة المذكورة، طلبَ مَنْ في عَفّار من العجم شيخ البلاد ابنَ صعصعة ليحبسوه، فغرَّ فَرَمَوْهُ، فوقعتْ فيه رصاصةً وسلم، ثم رموا مَنْ في حصنِ عَفّار إلى السوقِ. فقتلوا سبعةً من القبائلِ، فاجتبع القبائلُ وأعلنوا بالفساد.

وفي هذه المدّةِ وصلَ مكتوبٌ من بعض رؤساءِ العجم، رجلُ يُسمّى عبدالرشيد بك، وكانَ إرسالُه صحبةَ رجل من العجم يُسمى محمد علي رضا، فوصلَ مقامَ الإمام، عامله السلامُ وقد تزيّا بزيّ العرب، وأظهرَ التسُكُ لتحصيل الماء، وصورةُ المكتوب:

الحمدُ للهِ خالقِ الكوْنين، والصلاةُ مع آلهِ وصحبهِ على مَنْ قالَ: إني تارِكُ فيكُمْ الثَّقَلَيْنِ، والسَّلامُ على مَنْ أَمَر باغتنام الفرصةِ بينَ المَلَمَيْن، ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ على سلطانِنا اللهِ هو خادمُ الحَرَمَيْن.

بعد السَّلام كما ينبغي بالمقام على مَنْ تَشَرُفُ به وسادةُ الإمام ، وهو المتميَّزُ بسيادةِ أَصَّلِهِ وجلالةِ قَصَّلِهِ، ما بينَ خواصَّ الأَثام ، يترجَّى صَاحبُ فَلْهِ المتميَّزُ بسيادةٍ أَصَّلِهِ بَنْ تعفّو من جسارَتِه، عَنْ قبولُ هليَّتِه بيد رسولِهِ

 <sup>(1)</sup> محمد علي رضا، هو مدير بوليس صنعاء، كان اليد الفاتكة لوالي صنعاء حسين حلمي، انظر وأثمة اليمن» ٣١٠/٣.

الذي يقولُ عندَ بيانِ المُرادِ ونملةً جاءَتْ بِرِجْلِ من جرادٍ بوسليماني، (اكذا أي ا عالي نهادٍ؛ لأنَّ جسارةَ المُهْدي قد حصلتُّ لمَّا وَرَدَ فِي الخبرِ وتهادُوا تحابُوا، من لسانِ سيِّدِ البشر، وكما نظرةً العالي أحسنُ النظر.

ومما يؤينها في كتاب مُبين، الالتمارُ بأمر، فأصلحوا المودّة بين المسلمين، وهذا ما يمكن إلا باعتبارِ المساهلةِ والمباهلةِ وبعدَهما المجادلةُ باللّذي، فإنَّ اللّذي تنفعُ المؤمنين كما نصحَ بهم في مواضع التنزيل من ربّ المالمين، بهذا القدر يكفي لتبليغ المراد، والله الموقّقُ والهادي الى سبيل الرّشادِ عند ظهور الجَورةِ والفُسّادِ.

### يا مولاي:

ما كانَ مرادي إفادة المشهورِ، لكنَ بطول ِ البحثِ في اثناءِ التوقّدِ من المعقولِ والمسطورِ /، ولهذا صرتُ مجبوراً، والمحبورُ عندَ كرام الناس ١٩٨٩ معلورُ، السببُ لهذه الجراةِ ما صارَ إلاّ مِنْ صاحب هذه البرامةِ الذي من اعزُ الأصدقاء لجنابِكُمْ علي رضا أفندي سابقاً، ولاَحقاً قد التمسّ بالمرّةِ من العساجزِ أن أكونَ بينَ البحرينِ حاجز، شمَّرتُ ساعدي، أَجَرَيْتُ ما بيدي متوكّلاً على الله المبدي، توسّلتُ عنه بابَ الولاية، وقراتُ ما نصيبي من الآية، فقد أخداتُ الكفاية، أوسلتُ إليكم بكلام الجدير، ومن الله التيسير؛ لأنَّ الله لطيف خبير، وآخرُ دعوانا، اللهمَّ اجْعلنا مِنْ زُمْرةِ الصالحين، وعلى صعادةِ الداريْن فاتزين، بجاه سيدًا ونبيّنا محمد الأمين.

تحرير في اليوم ١٣ جمادى الأولى، سنة ١٣١٧هـ

<sup>(</sup>۱۱) في أ: كراي.

ثم إنَّ علي رضا لما وصلَ بالمكتوب، ورامَ الاتفاق بالإمام \_ عليه السلام \_ ليلقى ما في المرام ، لم يتفق له مواجهة الإمام ، بل أوسلَ الإمام ، الشيخ يحيى بن يحيى دوده لأخذ ما عندة ، وما جاء به ، فألقى إليه أنَّ وصوله للمصالحة بينَ الإمام والعجم من طريق المكتبجي وعبدالرشيد بك، والهدية طيب وكسوة ، فارجَعَ الإمام الهداية، ولم يقيضها بالمرّة ، وأجابَ على المكتوب بما صورته :

إلى من تحلَّى بمكارم الخلاقي ومحاميها، وسَلَكَ في أحسنِ الطرااتي ومراشدها عبدالرشيد بك، أرشده الله لحسن الختام ، وزادة من الخير والإنعام ، وأتْحَفَّه بالسَّلام والرحمة والإكرام . وأنَّه وَرَدَ إلينا كتابكم الكريم الحرائق الوائق الوسيم الجاري على صراط مستقيم ، مترجماً عنْ محبة لعترة الرسول ، عُقِدَتْ عليها القلوب، وطُوَّقَتْ بها الأعناق إلا صارت أجرة الرسول على التبليغ ، فجدير أنْ لا يخالطها غِشُ ولا يشوب .

ذكرتُم الأمرَ الداعي إلى إرسال راية المحبة ، والمقتضي نشرَ ألوية المحبقة ، والمقتضي نشرَ ألوية المحبقة ، ولا غَرْق فقدْ سَبقَتِ الأرواحُ إلى التعارفِ قبلَ خَلْق الأشباح ، وثيلَتِ القلوبُ بسُلافِ التآلفِ قبلَ وجودِ الكاس والراح ، وأهديتُمُ النصيحة في صلاح المسلمين والإسلام ، لمّا وردَ أنها أفضلُ مِنْ عامّةِ الصلاةِ والصّيام ، فحمدُنا الله على وجودِ مَنْ يُراعي أوامرَ اللهِ بينَ الغافلين ، ويعرفُ حقوقَ آل بيتِه بين المافلين . فنقول:

اعْلَمْ أَنَا لا نريدُ عُلُواً في الأرضِ ولا فساداً، ولا مخالفةً ولا عناداً لسلطانِ الإسلامِ، ولا اقتضاءَ المحاربةِ، وعلمَ المقاربةِ بيننا وبين المأمورين

في اليمن إلا محبِّتهم لفتح الأبواب التي يأكلونَ بها الأموالَ الميريّة، ويدخلونَ بها على ظُلْم ضعفاءِ الرَّعيَّةِ، فصاروا يستجلبونَ غضبَ السلطان الأعظم علينا، وينسِبونَ القبيعَ الكاذبَ إلينا، حتى ترك جهادَ المِلَل الكُفْريَّةِ، اللَّبين قدُّ أخذوا أعظمَ البلادِ الإسلاميَّةِ، ووجُّه / القوةَ اللائقةَ إلى ١٨٩ محاربةِ العِنْرةِ الزكيةِ، وفي كلُّ عام تَجْمَعونَ القُوَّةَ علينا مرةً أو مَرَّتين، ولم يسمعوا قولَ الرسولِ ، وآلِهِ: وأنا حربٌ لمَنْ حارَبُتُم، سَلْمٌ لمن سالْمُتُّم، مخاطباً لذريَّتِهِ، مع أنَّا معترفون بحقُّ سلطانِ الإسلام ، وحمايتِهِ للبيتِ الحرام، ولم يدُّعُنا إلى مخالفةِ المأمورين في اليمن إلا ما شاهدناه، ما يكادُّ السماواتُ يتفطُّرْنَ منه، وتنشقُ الأرض، وتخرُّ الجبالُ هدّاً، ولم يبنَّ واجبُّ أُوجَبَهُ اللَّهُ إِلَّا رُفِضَ، ولا مُحَرَّمُ قبيحٌ إلا استُبيحَ ونُقِضَ، وقد كَرَّرَ اللهُ وجوبَ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر. ﴿وَإِلَّا أَهَلُكَ اللَّهُ الْأَكَابَرُ والْأَصَاغَرِ، وإذا تكلُّمُ أحدٌ بالأمر بالمعروفِ أو النهي عن المنكر، ٢)، قالوا: ذنبٌ كلُّ أحدٍ على نفسيه، وردُّوا القرآنَ، وسنَّة سيَّدِ ولد عدنانَ وما لمُّحْتُمْ مِنَ المُصالَحةِ فقد أَسْعَفْنَا إِلِيهَا مراراً، وامتثَلْنَا فِي قبولِهَا أَمرَ اللهِ، ثم ينكشفُ أَنَّهِم إنما أَشْعَروا بها لمقاصِدَ خفيةٍ واستدراجاتٍ نفسيةٍ، إمَّا لاستطلاع حقيقةٍ أمرنا من قوةٍ أو ضعفٍ، أو حركةٍ أو سكونٍ، وإمَّا لظنَّهم الغفلةَ منَّا عنَ إجراءِ لازَم الحربِ، ومضاعفة العيون، وفي كُتُب السُّير ما يُغني عن المعلوم والمظنون، فإنَّ كَان عزيزٌ جنابِكُم وجناب حضرة المكتبجي بك المتحف شريف السَّلام على قدم راسخ، وشأو شامخ، أفَدَّتونا بمعنى المصالحةِ تفصيلًا، وما العنوانُ

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من ع، م.

لِعِمَّدْقِهَا، وما الحابِسُ لعطرِ عَبْقها، فمن اعتذاراتِهِمْ أنَّهم بعدَ استخراج ضمير القالي والمُوالي، سنرجعُ إلى الباب العالي،

والسلامُ مسكُ الختام ، ١٣ جمادى الأولى، سنة ١٧

ويعدَ أنْ اطُّلمَ على الجوابِ، على رضا أفندي، حاولَ أنْ الإمامَ يكشفُ شيئًا مما سيقمُ عليه المصالحةُ، فكتبَ الإمامُ \_عليه السلامُ\_ ما لفظُه:

مزيدُ خيرٍ إلى حضرةِ قائم مقام رشيد بك، دام إجدالُه، لا تعتبُ علينا من إجمالُ الجوابِ واستطلاعِ حقيقة الصّفاتِ والشروط التي نبني عليها أساس المصالحةِ ، فالموجِبُ لللّك ما قَدْ سبقَ من المتوسطين، ثم ينكشفُ أن المرام بالإشاعةِ لاسم المصالحةِ أمورٌ فيها دِقّةٌ لا يعقلُها إلا العالمون، بعد أن بلذُوا لنا فقل شَمر، وما إليها من المحلات كحُجر أبو منصور، وعزلة بني خولان والشاهل وبلاد الشرفين وما حاذاها، وقابلُها بعظ الاستواء إلى عَفّار وكُحلان مع بلك جانب من الآلاتِ الحربيةِ تحت الماريةِ التي يُستمانُ بها على من خَرجَ عن دائرةِ أحكام اللهِ مِنْ أهالي تلك الجهةِ؛ لأنها بلادُ شرَّ مستمرِ بما لا يتفقون(۱) على الأوامر، ولا يخضعون بكترةِ القتل فيهم، فهم من تاريخ أحمد مختار باشا إلى هذا التاريخ، ولم يبرح الخلافُ من تاريخ أحمد مختار باشا إلى هذا التاريخ، ولم يبرح الخلافُ من المحارباتِ منهم، ولا يزدادون بكثرةِ القتل، وموتِ رهائهم إلا بُعداً وشدةً، فغرامتُهم على الدولةِ أضعافُ خراجِهم بيقين، ولا يسكنون إلا بعماكر كافيةٍ فغرامتُهم على الدولةِ أضعافُ خراجِهم بيقين، ولا يسكنون إلا بعماكر كافيةٍ للمين كلّه، وكذلك بللوا جانباً من الفلوس للأشرارِ من حاشد ويكيل في كلّ للمين كلّه، وكذلك في كلّ

<sup>(</sup>١) في م: يتوقفون.

شهر، سكَّنَهم بذلك عن التحفظات(۱) في الطرقات وسائر البلاد، وكذلك بذلوا لنا جميع المنكرات، وأنَّ تكونَ الشريعةُ المطهَّرةُ هيَ المعتمَّدةَ في الخراجاتِ والمعاملاتِ، وإنا نرجو من حضرةِ الوالي المفخّم حسَّبَما يظهرُ من أحوالِه إجراءَ العدالةِ الكليَّة فقد عبقت / روائحُ العدالةِ في كثيرٍ من ١٩٩٠ الحوادثِ، فاقدُ يثبَّتُهُ ويُلْهِمُهُ إلى استمرادِها وكمالها.

ثمَّ إنَّ محمد علي رضا أفندي عَزَمَ من الحضرة، والإمامُ عليه السلام - يَعْلَمُ بِيناً أنه لا يتمَّ شيءٌ من ذلك بالمرّة، ثمّ لما كانَ إلى شهرِ القعدة في السنة الملكورة، عاود محمد علي وعبدالرشيد بك المكاتبة إلى الحضرة الشريفة، بأنه لا بأمن ٢٠ بما شَرَطَة الإمامُ لكنْ لا يتمُّ ذلك إلاَّ بمكتوبٍ من الأمام إلى السلطان، وسرّقوا مُسْوداً مضمونه: أنه لم تقع المحاربة لمِنْ سبق من الوَّلَا إلاَّ بسببِ الظُّلُم ، وأمَّا مع وصول خلاا الوالي وظهور عدلِهِ فقد رفينا في المصالحة ونحو خلاا، فأجابَ عليهم الإمامُ عليه السلامُ - بأنّه لا يمكنُ ذلك، وأنكم إذا أردتُم المصالحة فيكونُ الكتبُ منكُمْ، ١٩والاً أوصِدوا البابَ ، ورأى الإمامُ حفظه الله - أنْ ذلك مِنْ خداع المجم ، وأنهم يربدون شهادة الإمام للوالي عنذ السلطانِ وذلك مما لا يُؤسِّسَ قواعدَه ويُصْلحُ يُربدون شهادة الإمام للوالي عنذ السلطانِ وذلك مما لا يُؤسِّسَ قواعدَه ويُصْلحُ

وفي هٰذه المُنَّةِ، أَرْسَلَ الإمامُ ـ عليه السلامُ ـ سيف الإسلام محمَّد بن

<sup>(</sup>١) في م: التخطفات.

<sup>(</sup>٢) في م: يجميع ما.

<sup>(</sup>٣ ٣) سقطت من ع.

الإمام الهادي - عليه السلام - لإصلاح بلاد خولان الشام، فيما بين خلفي وجوهري، وكانت فيما بينهم وقعة عظيمةً بلغ فيها القتلى من الطرقين عشرين تعيلاً، فعَرَم السيّدُ الهمام، عزَّ الإسلام نحو شهر في المقام هو والشيخ مطلق وابن مرداس، ثم عزَموا من الحضرة، وقد جعل الإمام عليه السلام في يد سيف الإسلام كيفية حسم المادّة على ما يطابق الشرع الشريق. وأمرَهُ لا يظهر ذلك عليهم حتى يأخدُ الضوابط من الفريقين. فلما وصل إلى هنالك صلحت الأمور [وحسمت مادة الشرور] بعد اللتيا واللتي، ومِنْ حيث لم نَّذُ لَكُ مَنْ كانَ يوفعُ راسَهُ للفسادِ. وانقَمَع كلُّ مَنْ كانَ يوفعُ راسَهُ للفسادِ. ولم يَزَلُ سيفُ الإسلام مُباركاً في الإصدار والإيراد.

# كرامة اتَّفَقَت:

هي أنَّ رجلًا من كبارِ أصحابِ الخميسي يُسَمَّى هادي هباب نَصَبَ المداعة، والتقط النارَ، ويعملها على التنباق، ثم خلاها، ("وخرَجَ السوقَ المسمى سوقَ العريض، فسقطت النارُ من بوري المداعة إلى قرب المونة؟)، وكان هنالك مونة كثيرة، أبو سك من التي أعلُوها لحرب الإمام، فتلاسكت (النارُ حتى وصلَ إلى المونةِ فرأى الناسُ الحريق، فظلَوا أنّه منْ جهةِ المقلِّم، فلمّا عرفوا حقيقة الأمرِ غاروا ليُطفعُوا النارَ، فكانت المونة تقرَّحُ حتى خافوا منها، ومنعَتُهُمْ عَنْ إطفاءِ النار، حتى كَمُلَ حريقُ البيتِ والمونة.

<sup>(</sup>١) الإضافة من م.

<sup>(</sup>۲ ۲) ستطت من ع.

<sup>(</sup>۲) هي تلاصقت.

### كرامة أخرى:

وهي أنَّ أصحابَ الهنديِّ والخميسيِّ أتفقوا أن يغزوا الشعيبَ وحَجُور، فلما وصلوا المحلُّ المقصود، قَدَلَ رجلٌ من أصحاب الهنديِّ رجلاً من أصحاب الخميسيِّ، وكان ذلك غايةَ الإدبار.

# كرامةً أخرى:

وهي أن السيّد أحمد بن قاسم من السادات الساكنين في حَملة لمّا تقدم المجاهدون على بعض بلادِ الخميسي، سَوَّلَتْ له نفسهُ أَنْ يرقَى إلى سطح بيته ليلاً ليضرب بالمدافع للغارة إعانة للخميسي، فتردّى من رأس السطح، وتلفت روحه، ومع ذلك فإنَّ السطح مغمورٌ، وقد كان وصلَ إلى حضرة الإمام وتعهد، ثمَّ نَكَتَ الأَيمَانَ، وأطاع الشيطان /، والله المُستعان (٠٠).

[وفي شهر القعدة، خرجت من صنعاء نحو ستَّ مثةٍ من العسكرِ العجميّ يريدون بلاد السَّود وبيت عواش، وما إلى ذلك من البلادِ التي كانَ استَقْتَحَها عزَّ الإسلامِ محمدُ بنُ يحيى بن الهادي. وسببُ خروجهم أنَّ الشقيَّ مقبلَ بن يحيى فارع جعلوه مُديراً في كُحلان، فارجف عليهم بأنَّهم إنَّ لم يقوموا على تلك البلادِ، فلا بدَّ أن الإمام يأخذُ عَمْران، فلمًا وصلَ العسكرُ المذكورون إلى بيتِ عواش نحو أربعين ضريةً.

وفي اليوم الثاني هَجَمُوا على بيتِ عوَاش، فوقعَ الحربُ، ولم يتمَّ لهم الدخولُ عُنْرةً نهارًا. وفي الليل ِ دخلوا على حين غفلةٍ، وكانَ فيه أهلُه ونحوُّ

<sup>(</sup>١) وقع نقص في النسخة أ وقدر خمس وثلاثين صفحة، أكملناها من ع، م.

عشرةٍ من المجاهدين، فوقعَ حربٌ فيما بينهم، وقُتِلَ من العجَم عشرةً، ومن المجاهدين اثنان، وأحرقوا البيوتَ ورجعوا كُحلانَ.

وفي يوم الخميس ، سابع شهر القعدة، تناوشوا الحرب، وتقلّمت العجمُ على المجاهدين، فوقعُ الحربُ بينهم، وثبَّت الله المجاهدين، فهزموا العجمَ هزيمةٌ فاضحةٌ، وقطعوا ثلاثةَ رؤوس، ونهبوا مِنْ متاعِهِمْ ومونتِهِمْ، وصارَ فيهم نحو أربعينَ مُكاناً أدخلوهم عَمْرَان.

وفي ليلةِ الجمعةِ، غزاهم المجاهدون إلى كُحْلانَ، وحصلَ عندَ العجَمِ من الرعب ما لا يوصَفُ بلسانٍ.

وفي أواخر شهر القعدة، انتقلت العجمُ الذي في كُحلان وفي عَفَّار إلى مدينة مَمْرَان، وهم قدرُ ثمانِ مثة، ودخَل كبيرُهم الكمندار غالب باشا إلى صنعاء؛ لأخذ التدبير من الكلّب الكبير. وبعدَ نحو أسبوع، خرجَ مِنْ صنعاء وصحبتُهُ أربعةُ طوابير، فدخلوا عَمْرَان وبعدَ ثمانٍ، انتقلوا إلى الخِدرةِ(١).

وفي يوم الأحد، ثلمن شهر الحجة، تقلّموا على من في بلاد السود من المجاهدين، وكان قد تفرَّق أكثرُ المجاهدين للعيد، ولم يَبْقَ إلاَّ جماعةً من ذو غيلان، ثمَّ من آل جزيلان وأخلاط من الناس، وقد كان اجتمعَ هنالك قبلَ العيد نحوُ ثمانِ مثة من المجاهدين، فلما قُرْبَ العيدُ كَتبوا إلى الإمام حليه السلامُ \_ يطلبونَ الفُستَع، فأجاب عليهم الإمامُ أنه لا يفتسِعُ إلاَّ من كان بيتُه قريباً يُمكنّه الغارة، ونهاهم من تخلية المراتب، وسمِعنا من الإمام:

 <sup>(1)</sup> الخدرة: من أكبر قرى جبال عبال يزبد، شمال غرب مدينة عَمْرَان، انظر والأمير علي
 الوزير، ٢٦٠، ومعجم المقحفي، ٢١٢.

# ذَكرُ وقعة السُّود:

لما رأى العجمُ تفرُقُ المجاهدينَ للعيد، كما ذكرنا غير بعيد، لاحّت لهم الفرصةُ، فتقدّموا في يوم الاحد سابع شهر الحجة سنة ١٧، وصفةُ ذلك:

أنَّ مَنْ بَقِيَ من المجاهدين تفرّقوا في المراتب، ووصَلَ الكتابُ للو محمد من المقلّمي عزَّ الإسلام بانْ يكونَ عنوتُهم شرقيَّ الطليلي في محلًّ يُسمى العقيرة، فعسزموا مِنْ هنالك، فوصلوا إليه بعدَ طليع الشمس، وواجّهَتهُمُّ العَجْمُ بالحَرْب، وقعدُ نو محمد عقةُ رجل والعجمُ نحوُ ستَّ عشرة مشةً، فاشتعلت نارُ الحرب، وثبَتَ نو محمد غايةُ النبّاتِ، واستشهد مِنْ نقباتِهمُ النقيبُ محمد بن عبي حمّه، نقباتِهمُ النقيبُ محمد بن عبد الله جزيلان، وإثنان من النقباء من بني حمّه، وأربعةُ مجاريح، وقبلَ من العجم نحو ثلاثين، ونحو متي مجروح، ولمْ يمد (دو محمد) أحد من أهلِ المراتب الأخر إلا السيّد المقام فخر الإسلام، عبدالله بن يحيى، أبا منصر، فإنه لما رأى ما نزلَ بلو محمد غارَ بمَنْ معه علي بين الهزيمةِ من ذو ليمد همراين حتى لم يبق إلا بنفو يسير، وكانَ ومبوله على حين الهزيمةِ من ذو محمد، ففعلَ في العدوِّ ما قَدَرَ عليه من النكاية، وقرَّ سائرُ النّاس، واستؤلى محمد، ففعلَ في العدوِّ ما قَدَرَ عليه من النكاية، وقرَّ سائرُ النّاس، واستؤلى العبيدي الفياءِ إسماعيلَ بن حسن الوادعي.

وكان بقاؤهُم في محلِّ يسمى بيت العقاري، وتقلَّمَتْ عليهم المَجَمُ، وأَبُلُوا بلاءٌ حسناً من بعدِ الظُّهرِ إلى العشاءِ، وخرجوا مِنْ هنالِكَ، وقدْ وقَعَ في العَجَم قتلَ كثيرً، والحمدُ فهِ العليَّ الكبيرِ، ووقعَ حربٌ فيما بينَ العَجَم وبينَ المجاهلينَ، الرتبةِ اللذين في قرضه.

# وقعةً بيت البوني:

وفي يوم الثلاثاء، وهو يوم عيد الأضحى، تقلّمتِ العجمُ على بيوت الشيخ المجاهد مبخوت، وجماعةً من الشيخ المجاهد مبخوت، وجماعةً من قبائلهِ نحو العشرين، فقاتلُوا قِتالاً عظيماً وصَبَرُوا على وَقْع المدافع، ولم يقدر المحجمُ على اخد ذلك عُنْوة، حتى إذا كان اللَّيلُ حَرَجَ الشيخُ مبخوتٌ منه طوْها؛ خشية أن يحوط عليهم العَجمُ، وجَمَعَ حَطباً وأَحْرَقهُ بيدهِ، وكان جملةُ من قُتِلَ من العَجم أربعين قيلاً، ثمَّ إنَّ المجاهدين انتقلوا إلى بيت الحصن المُستى المعتلى المستى سماع، الحِصْنِ المُستى المعتر، وبقيت العجمُ في السُود.

# وتعةُ حصن سماع:

وصفتها: أنّه لما كان يومُ الخميس 19 شهر الحجة ، سنة 10 ، تقدّمت العَجمُ على المجاهدين الذين في حصن سماع وبيت الحلال والمعمر، وكان الرؤساء هنالك في تلك المحلّات: السيدُ فخر الإسلام ، عبدالله بن يحيى أبدو منصر، والسيدُ الغمياهُ إسماعيلُ بنُ حسنِ الوادعي، والسيدُ العمادُ يحيى بن أحمدَ المقدّمي، والحاجُ الفاضلُ حسين الجمل، والشيخُ حسين العجمل، والشيخُ خلب صليح الدقيمي، والشيخُ عالم عجفر، ورجالُ خارف، والشيخُ غالب صليح

مِنْ أَهُلُ أَهُلُ العلابِ أبي الحسين، وضَّحبتهم جماعةً من المجاهدين الصادقين، فلما هَجَّمَ العجمُ أصدَقَهُمُ المجاهلون الرُّمي مع عقـول راجحة، فانهزمت العَجَمُّ، ثم عادتُ إلى الهجوم مرَّةً ثانيةً، فرماهم المجاهدون، فلمًّا رأَّوْ كثرةً القَتْلَى وَأَنَّه لا سبيلَ إلى أخذِ ذُلك عُنْوَةً، انهزموا إلى مَطْرِحِهمْ في محلَّ الشيخ سعدِ مقبل الهناني، وصارُوا يرمون بالمدافع، واستمرُّ الحربُ من الفجر إلى الليل ، فلما كثرَ وقعُ رصاص المدافع على الحصن انهدَم، وصارَ مَنْ فيه لا يرتاعُونَ للْلك، بل ثبتوا فيما بقي منه بغير هَدُّم ، فلمَّا دَخَلَ اللَّيْلُ، هَجَمَ العَجُمُ في وقتِ العشاءِ، فاختلطوا هُمْ والمجاهدون حتّى ترامَوُا بالحجارة، فلمَّا رأى العجَمُ أنَّ العربُ لا يخرجون من الحِصْن حتى ينزعوا مجاريحَهم وأدواتِهم، صاحَ النفيرُ: أن افرجُوا لهُمُّ الطريقَ حتى يخرجوا، فخرجوا وحملوا المجاريح، وانتقلوا إلى الحِصن المسمّى درب الشجب، قريباً من الأوَّل وإلى المربطةِ، وللهِ درُّهُمْ من عصابةٍ بانوا عن شجاعةٍ ونجابةٍ، طَوَّلُوا عُنَّقَ الجهادِ، وفازوا برضى ربِّ العبادِ، واستُشْهدَ حفيدُ الشيخ محمدِ بن على جعفر والشيخُ غالب صليح، والمجاريحُ كثيرٌ، وأما العجمُ ففيهم نحو أدبع مئة قتيل على ما قيل، فلمَّا رأتِ العجمُ هولَ ما المَّ، واستغار المجاهدون صبح الجمعة والسبت من كلِّ جهةٍ، أيقنوا بالقاضيةٍ، وعلِمُوا أنَّهم لا طاقةَ لهم بالفرقةِ الناجيةِ، فبادروا بالارتحال ِ والرجوع إلى الخدرةِ، وتبعَهُمُ المجاهدون بالحرب، وكانَ ارتحالُهُمْ يومَ الأحدِ ٢٢ شهر الحجة، ثم ارتحلوا مِنْ هنالِكَ عَمْرانَ، وقد ذاقوا طعمَ الضَّرْبِ والطُّعانِ.

وفي هُذه المدّة، وقعت الفاقرةُ العظمى من أهل مُستَبا(١) التي في ضمنِها
(١) مُستَبا: ناحبة من أعمال حجة في الشمال الغربي منها، يتبعها: وادي الحمرة،=

الكرامةُ العظيمةُ التي لم يُعْهَدُ مِثْلُها، وصِفةُ ذُلك:

أنَّ أَهْـلَ مُسْتَيا بعـدَ أنْ دخلوا في الطاعةِ ورهنوا، سَوَّلَ لهم الشيطانَ وساعَدَهُمْ على ذٰلك الخذلانِ بنو سعدٍ وينو رزقِ بأن يغدروا بالمقدِّمي صفيٌّ الإسلام ، أحمدَ بن مثنى عنتر ـ رحمه الله ـ ولعلَّه كما يُقالُ، قد أخذوا جُعْلًا على ذلك من الشُّقِيُّ محمد هادي الخميسي، وكان المقلَّمي حينتلًا في أطرافِ بلادِهِمْ وعندَهُ جماعةً يسيرةً لا يجاوزونَ العشرةَ، فكتبَ إلى السيّدِ الصفيّ بعض مشائخ البلاد المذكورة، يطلبُ منه الاتفاق إلى قُرْب البيت الذي هو فيه، فأسْمَدَهُمُ السيَّدُ الصفيُّ إلى ذٰلك، وكان قد وصَلَ إليه صبح ذلك اليوم ، سبعة مشائخ من الذين أولائهم رهائن، وطلبُّوا منه الوصولَ إلى أولادهم، فقبضَ بنادِقَهُم، وأرسلَ معهم رجلين إلى أولادهم ليعزموا معهما إلى أولادِهم، وكانَ الرهائنُ في بيت التّهامي، وكانوا قد تمالوا على اللين طلبوا الوقْقَةَ من المقدِّمي ليقضوا غرضه، وهُمْ يُخرجون الرهائن، فلمَّا خرجَ السيَّدُ الصُّفيُّ للقاءِ الجماعةِ، قعدَ يُحادِثُهُمْ فغَدرُوا، وعشروا بما في أجوافِ البنادق إليه، وإلى الجماعة اللين معه، فأمَّا هو فوقعتْ فيه نحو خمس رصاصات، تساقَطْنَ منه مثل حصى الحذف، وأمَّا منْ معه من المجاهدين فاستُشهد منهم أربعةً، وهم الشيخُ محمدُ بن على جعمان من رجال الأهنوم، أهل الصدق والإيمان، والشيخ عبد الرحمن حشيش من رجال سفيان، وسعد الجرافي، وعلى بنُ محمد جياش من رجال ِ الحَيْمَة، وقَعَتْ فيه رصاصةً، وكانَ إلى

الخميس، الجراشة، بنو رُسًام، السهلة، غارب المدومي، جبل عبيد، غزي مستبا،
 شاطىء البرد وغيرها، انظر ومعجم المقحفي، ٩٩١.

جانبه شيخٌ من أحداء الله أهل الفَنْرِ، بلُ هو المحرَّضُ على الفَنْرِ، فجرَّدَ النَّصْلَةُ علي بن محمد جياشُ وطَعَنَهُ وماتا جميعا في ساعةٍ واحدةٍ، وبانَ بذُلك عند شجاعةِ باهرة.

ثم إنّ المقلّمي صفيً الإسلام ، دخل البيت الذي هو فيه ، وكانَ الباقي معه ثلاثة نفر ، فأصدَقُوا أهلَ الغدر بالرّمي ، وققلوا من أعداء الله كثيراً ، واستشهد أحد اللغت النفر في حال المحاصرة ، ثم إنَّ السيّد الصغيّ أرسلَ أمراء إلى رجال عاهم (() يطلبُ منهم الغارة . فلبًا وصلَ إليهم الصوتُ أَسْرَعُوا إلى صغيّ الإسلام صحبة السيد الأجلّ الهمام ، قاسم بن إسماعيلَ ، فلما رهمُ الغادرون أسقط في أيديهم وقرّوا من حول البيت ، بعد أنْ وقع بينه وبينهم حرب يسير، فلما انهزموا دخلَ السيّدُ العلم ، فأخرجَ سيدي الصغيّ من وبينهم حرب يسير، فلما انهزموا دخلَ السيّدُ العلم ، فأخرجَ سيدي الصغيّ من وسأوا إلى الرّهائن ، فأنهم لمّا وصأوا إلى الرّهائن ، فأنهم لمّا وصأوا إلى الرّهائن الحرب فأغلقوا عليهم الباب وخَسِر الملهم وخاب، وفه الحمدُ .

وحينَ سمِعَ أهلُ حَجُور بما وقع مِنْ هٰله الكرامةِ المُظمى، التي تُخَلَّدُ في بِهُونِ الأوراقِ ويُعلَنُ شَأْنُها في الآفاق، صلْحَ كلُّ مَنْ كانَ مِنْ أهلِ النَّفاقِ، ونفذَ حكمُ اللهِ وأمرُهُ في تلك البلادِ بالوفاقِ، وكانوا لا يعرفونَ مِنَ الإسلام إلاَّ السَمَةُ، ولا مِنَ القُرآنِ إلاَّ رَسْمَهُ، من جملةِ ذلك ما ذكرْنا منْ

 <sup>(</sup>١) عَاهِم: جبل في هَمْدَان ثم من حَجُور في غربيها، سُمي باسم عَهْم بن الراتع، وإليه ينسب وادي عاهم النازل إلى حيوان. انظر «الإكليل» ٨٤/١ «اليمن الكبرى» ١٠٧هـ «محجم المقحفي» ٤٢٠.

أَمْرِ النبار، وكذلك استحلال الرّبا الذي هو مِنَ النَّنوبِ الكبار، وكذلك تبرّجُ النساءِ والاختلاطُ وعدمُ السراويل، فألزمَ الإمامُ ـ عليه السلامُ ـ بالنَّستُر ولبس السَّراويل، وألزّمَ بنحو خمس منة سروال فخيطت في شُهارة وغيرها. ومِنَ المُنكَراتِ خسانُهم بلحس(١) العانة من أعلاها، فنهاهُم الإمامُ عن ذلك، وحمل على مَنْ عاد إلى ذلك أدباً بالغاً.

### كرامةً:

وفي هٰذه المُدَّةِ وَقَعَتْ كرامةً عظيمةً للإمام عليه السلام - كما أخبَرَنا بلك الأخ العلامة وجيه الدّين عبد الوهاب بن محمد المجاهد (2)، وهي: أنَّ رجالًا من سادة شُهارة الذين كانوا يعتادون أخذ الزُكاة ((ونزلُ بلادَ حجور، المحلَّ الذي كان يعتادُ أخذ الزكاة ١٤) مِنْه، وصارَ يقدَحُ في عرض الإمام حسانة الله - ويطلبُ من الزَّرَعَةِ المعتاد، فوقبَ عليه كلبُ فأخذ بيضَته.

<sup>(1)</sup> الدحس: أي سلخ الجلد من أعلى العاتة، وكانت تلك العادة قائمة في اليمن.
(2) عبدالوهاب بن محمد المجاهد الشماحي، ولد بلمار ١٣٨٩هـ، وانتقل إلى صعدة،
ثم الأهنوم وظفير حجة، وصنعاء وغيرها، توفي بظفير حجة في شعبان ١٣٥٧هـ، انظر

دنزهة النظره ٤٠٨. (3) دائمة اليمن، ٢٦٢، سببها أن بئر غارب أثلة غارت حين خرجت الأتراك من صنعاء لحرب الإمام المنصور، وانظر حولها دنزهة النظر، ٤٤٤/٢، وهي ست وستون بيتاً.

<sup>(</sup>١ ١) سقطت من ع، والإضافة من م.

طالَ افستخساراً ماءً بير الخسارب فقت المياة بخفّتي وعُسلوبتي أصلى من الماء المسارك زمرم لم يعسرفوا للمناءِ لوُّنساً ما خلاً ومستسى رأيتُ عذوبــةً في أيُّ ما قلْ لِلْمَوارِدِ في المواردِ كلُّها لم يَبْقَ للساشيُّ بَعْسِدِي مفخسرٌ فأجابَةُ السِاشي وقالُ له صهِ فأنسا السذى فُقْستُ السمياة بلا مِرَا وعدول صنعا يشهكون جميعهم نَسَى إلى الباشا كفاني مَفْخراً وانسظر إلى السؤراد حول مشارعي (افسعسليّ) تفسخسريا بُوَيْرُ مُطاولاً ولَقَدُ نظرتُ إلى حماك فلم أجد فأجابه البشر المسارك قائسلا أَعَمَليَّ تفخرُ بالعُلوجِ وإنَّهُمْ أُومَسا علِمْتَ بِأَنَّ رهـ طي حاشِـدٌ وأنا بأهمل البيت أعلى مفخر فأنا مُحبُّ للنبئ وآليه

وسَمَّا وقالَ: أنا رحيقُ الشَّارِب فأنا إذاً من مُفْردات الرّاغب فاشرَبْ لما قد شيئه يا صاحى مائسى فألملك أبسيض كالسرائس فالأصلُ يجري مِنْ مُدام تراثبي مَنْ ذَا السَّذِي يُدُّلِّي بِبَعْضِ منساقِي ذُهَبَتْ محاسِنُهُ كامس اللَّاهب لا بُدُّ أَن يَسْوَدُ وَجْهُ الْكَافِبُ وُصِفَتْ على رَغْم الحَسُودِ مشاريي أنَّ السَّعَتْنَ من رذاذِ سحايبي وبسذاك طالت لخيتي وشمواريي كُمْ من شبابِ يستَقُـونَ وشابِب فاحْلُرْ بانْ ينشِبْنَ فيك مخساليي غير التقرود وساقس وتسعساليب الآن صمَّ لنا بأنَّكَ ناصِبى أهلل لِكُلِّ مصابب ومشالب أسد الشرى بمسارق ومغارب كمْ مِنْ إمام قد أقامَ بجانبي قال لِكُلُ منافق ومُسساغس

 <sup>(</sup>١) تقرأ فعلامً. في وأثمة اليمن، ١٩/٥، فعلى تفخرُ يا بؤير تطاولًا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إلى جمالك.

حَوْلِي فامْسَتُ لَتْ عليه ذُوابتي(\*) يتسلاه أسون وذاك بعض عجسائبي أصبحت ورداً للإمام الطَّالب فضلٌ يطولُ على الشَّهاب الشَّاقِب خيرُ الخلافق مِنْ سُلاكِةِ غالب حقاً وقمامَ بنَــنّب والــواجــب حتَّى غَدَوْا غَرَضاً لسَهْم السَّالب فاذْهَبُ أبسا الأوساخ شرٌّ مذاهِب لا يجحلُونَ فضائِلي ومناقِبي ومــؤاذنــاً بتنـاضُـــل وتـحــارُبِ ببنادق ومدافع وكتابب كُمْ مِنْ هُمام كالهـزَبْس الوائِب وتناضأوا وتحاذفوا بالأاثب والباشئ المغلوب غير الغالب شرعاً إلى سيف الإله القاضب حاز الكممال بفيطنية وتجارب [فضلًا من الرَّحمٰن أكرم واهب](١) ويقسيه كلُّ نوائسبِ ومسمسائسب شُهْب السُّدِّجي من طالع أو غارب

أو ما عَلَمْتَ السروم حين تجمُّعسوا وازَلْتُ عنهُمْ صُورَتي وتسركتُهُمْ حَسْبِي مِنَ المجْدِ المؤلِّس أَنَّني أعسنس أميرَ المؤمِنين ومَنْ لهُ يعسبوك آل محمد متصبورهم هٰذا البلي أخبيا معباليمَ دِينِنَا وأذلَّ أَعْلَاجَ الأعلجم كُلُّهم مِنْ بِعِدِ هٰذَا هِلْ بِقِينَ لِكُ مَفْخَـرُ واحملر مِنَ الظُّلُم الوحيم وكسبه فهنسالسك البساشي دائع مغسافيبسا جَمَّمُ الجيوشُ مِنَ الأعاجِمِ واعتلى وتحمُّعُتْ آسيادُ حاشيدَ كلُّها فتحاولوا وتقاتلوا وتجاولوا ثمُّ انجلَتْ تلكَ المعاركُ كلُّها من بعد ذلك ضمّنوا وتحاكمُوا أعنى عماد اللهين مولانا اللي المسالم السطود السذي حاز النهي فالله يحمضظة ويحرس ذاتمة ثم السمالة على السنبيّ وآليه

<sup>(</sup>ھ) خلل عروضي.

<sup>(</sup>١) لا تجحَّدُنَ مناقبي ومناصبي، وأثمة اليمن، ٣/٢٥.

يتلو ذٰلك حكم سيَّدي العلامة سيفِ الإسلام ، عماد الدين يحيى بن أمير المؤمنين \_حفظه الله تعالى \_(١): [الكامل]

ثم الصِّلاةُ على النبيِّ الغالب عَدْبُ السؤلال مِنْ عيونِ الغارب(١) ماءَيْن بينَـهُـما قليلُ تنـاسُـب حبسل الشقساق فليس بالمتقسارب حُجَمِها ولما يأتِها بشواقِب أَنْ يَحْضُرا إِذْ ذَاكَ عندَ الكاتب باشيهم بمطارف ومطالب قد حقَّق القساضي ببَعْض منساقبي ويطولُ فخــراً في السبّــريَّةِ شاربــي غيري يُقساربُ أو يُدانسي جانسبي فاخسرت يومساً بالإمسام الضّسارب مَّلْ مِنْ مفالٍ بعدَهُ للشاغب بدأً السنساءَ لكُوتي يا صاحبي السلاعتسزا والفعسل ذاك السطالب من بعدد حمدي للإله الغمالب والآل ما ذُكِرَ العُسلَيْبُ وما جرى فلقَـــد جَرى التحكيمُ لي مِنْ جانبي مِنْ بعدد أنَّ خَضَرا وطَالَ عليهما خَضَـرًا لدى قاضى القضاة وأبرزا فتكافيا عنمذ الخصام وحماؤلا فأتسى على بُعب السمنزار مُلَفَّعاً ويُجيبُه الأثليُ قالَ أنا اللَّه والعُـرْبُ تعرفني وتعرفُ مُحتدي خصُّ الإلْـةُ بِيُّ المُلْيِنةُ حِيثُ لا وكفي بمَنْ هو عامِسري فخسراً إذا يُحيى الهُدى الهادي(٢ إلى الحقُّ العلي٢) وهمو المذي رفع افتخاري والمذي 

<sup>(1)</sup> وردت أبيات منها في دنزهة النظر، ٤٤٦/٢.

<sup>(</sup>١) البيت فيه خلل عروضي، تقوا همن العيون الغارب، المزن الزلال بعين بتر الغارب.

<sup>(</sup>٢ ٢) في م: الذي تعش المُلا. في والمة اليمن؛ ٣/٣٥ محي الهدى الهادي يحيى المنتقى.

<sup>(</sup>٣ ٣) جامت في م وللاغتراف وذاك فضل الشارب، وتقرأ أيضاً وللإعتزاء وذاك فضل الشارب،

بلغ العلى بمضارب ومواهب للفاتس التاريخ خير مصاحب مِنْ مؤمِن منسسيّع أو ناصبي هُمْ أَهْلُ كُلِّ رفاهيةٍ وتحارب لَيُّسُـوا مِنَ الْأَعـرابِ أَجهَـلَ شارب لأتنوا إليه كتائب بمقانب يا ماء صنعا قُلْتَ قولَ الكاذب فصل الخصومة، فاسمَعَنَّ مناقبي معدروفية وأنها سلاف السسارب والفخر لى والماء بعض كتابي وأنا لأهل اللَّذين أيُّ مُصاحب تجمديذ تطهمير لغمير المواجمب لم تخلُّ مِنْ أَهلِ الفروضِ جوانبي ل خصائصاً فافْخُرْ بها يا صاحبي وهمي بطينــةً من ذاك حاشـــا جانبي رى كم مُعَـلُ بالـعُـقـارِ وشارب کم راقص کم زامر کم طارب لا يرضينون لسنة ولواجب كمْ مُؤْمِنِ عَنْ قُرْبِ سُوْحِـكَ هارب أهل العبادة يا عدو السراغب تَرْكَ الصَّلاةِ فعَلْتَ فِعْلَ الخالب

والمسجد المشهور للهادي الذي في ساحتي، وشهـودُ قولي كلُّ مَنْ وأزالُ تشهد لي ومَسنْ قَدْ حلَّها والمواردون لصف وماثي معشر فبهم فَحاري والسرلالُ شرابُهُم لُو يَعْلَمُ وِن بَانٌ مِشْلَىٰ فِي السُّنَّنِي ثُمَّ انْسبسرى الْأَثْسَلَيُّ يَزْهُسُو قَائِسَلَا / والحقُّ يعلو والشريعةُ شأنها مائى هو العلنب الرُّلالُ وخِفّتي وأنا الرئيسُ لكلُّ جارِ طاهر وأنا المدواء لكل داء معضل كم طاهر متنطقة كَلَّفْتُنَّةُ دعُ عنسكَ تطهيرَ الفسروض فإنَّهسا لا فضل فيك على إلا أن في منهـا اقتـرابُـكَ مِنْ حشـوش القصر ثم اقترابُكَ مِنْ دكاكين النَّصا ولسكمة غِنساءٍ في فنساكِ وقسينسةٍ لا يعسرفسونَ سوى السَّفساهيةِ سُنَّـةً كمْ عاقِسل عن شُرْب ماثنكَ زاهد أَوَ لَسْتَ أَنْتَ مُشَقَّقَ الْأَطْسِرَافِ مِنْ روَّجْتَ يا جارَ البوالع للوَرى

ما احتجت يوساً كوَّةً للطَّالب النَّاس تُشْغَفُ بالبعيدِ الهارب وأرَدْتَ أَنْ تسمسو بأمْسر كاذب لَعُمرَ قُتَ جانبَكَ الموضيعَ وجانبي وتعقوده للتسرك يابن العائب ولكم ترى من شارب لك سائيب أهملُ السُّقى وأُهَيْلُ ماءِ الغمارب أمسر الإلب لباقروا بالمواجب سامُ وهُم موة العداب الدلازب عِزّاً وفحراً وارتسفاع مراتب يا جارٌ ذاك بفِرْيةٍ ومشالِب وسكل آب للهوانِ مُجانِب كم عامل كم واعظ كم خاطب يومَ السحُسين وذاكَ بعضٌ غرائبي وأتيشهم بمقانب وسلاهب ولنكم سليب منهم للسالب يأبى الإله وعسكسري وقسواضبي بسيادة وعبادة ورواتب للهِ فاحْمَلُوْ سَطُوتِي وعمواقبي لمسوافيق ومخالف ومساغب الماء جنس واحد ذا قول أهسل المدندهب المشهدور خير مذاهب

لُوْ أَنَّ فَيْكَ شَهِامِـةً وسِـعـادةً ما طابَ مِنْ طيبِ شرابُــكَ غيرَ أنَّ أبرَمْتَ في تحسين ذلك خيلةً لو كُنْتَ مثلي لمْ تُمانِعُ شارياً ولأنْستَ تُدُنى مَنْ لمسائِسكَ شاربُ كمْ مِنْ كريم الأصل قدْ ذلَّ التَّـهُ أمَّا شهودُكَ فالعمدولُ سواهمم لو أنَّهُمْ - أعنى شهدودك - راقبرا ولهاجروا ولما تولوا معسرا ولأكسرموا تلك النفوس وحاولوا ولمسا رضوا بالمنكرات ولا أتسؤا وأنا الكريم وبالأثمة مفخري كاين ترى بفسسا مشيدي عالمسأ وأنا بنصرهم الكفيل وسل بدا كمْ مِنْ بِغِاةٍ قَدْ أَرَقْتُ بِمِاءَهِمِ وللكم أسير زُمَّ نحوَ شهارةٍ أعمليُّ تبغي أنَّ تكونَ مُفضَّلًا يأبي إمامُ العصر من سادَ السوري أعنى به المنصور أكرم مَنْ دَعا وأقسولُ: إنَّ الأمــرَ في ذا واضـــحٌ

وب يفولُ محمدةً وهوَ السني خُذا السني عِنسدي ولستُ بحاجز واللهُ يرحَدمُ نسا ويرحَدمُ ضَعْفَنسا ثمَّ السصلاةُ على السنبيُّ وآلِبِ

وعارض ذلك كثيرونَ من أدباءِ العصر، وليسَ بذاك، فلا يطولُ ذكرها.

أقضى به والحكم أخطر واجب

عَنْ رَفْعةٍ للحاكم المتكالب

ووقد وفنسا عندة الحساب لحاسب ما دامَ يُشربُ ماء بشر العارب

### كرامة:

وفي هذه المدة وقعت فيما بينَ السّادةِ الذين تمانّتُوا على الغَنْرِ بالمقلّمي السيد الصفيِّ أحمدَ بنِ مثنى، فاقتتلوا فيما بينهم، وهَلَكَ منهم اثنانِ ويقيّ واحد، وكذلك وقَمَتْ فتنةً اخرى فيها بينَ المُقّال الذين ساعدوهم على الغدر، فاقتتلوا وفَرَّقَ اللهُ شملَهُمْ.

وفي هذه المدنّة كتب الإمامُ عليه السلامُ مكاتيب كثيرةً إلى قطرِ الشام، وأرسلَها صحبة النظامِ الهاربين من عسكر العجم، وكانوا يهربون مِنْ معسكرِ العجم، ويرمُون البنادِق، وبعضُهُم يأخُذُها ويصِلُون / إلى المقام الشريف، فينققَ عليهم الإمامُ عليه السلامُ في المقام، ونفقة الطريق، ويكسو بعضهم الذين كانَّ الأعراب يأخذون كُسوتَهُمْ في الطريق.

وصورةً المكتوب:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهِمَا الَّذِينَ آمنوا ارْكَعُوا واسْجُدوا واعْبُدوا ربُّكُمْ وافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ﴾ (1) ﴿وجاهِدوا في اللهِ حقَّ جِهادِهِ، هو اجْتَباكُمْ، وما جَعَلَ عليكُمْ في الدَّينِ مِنْ حَرَج، ملَّة أبيكم إبراهيمَ هو سمَّاكُمُ المسلمين من قبل، وفي هٰذا ليكونَ الرسولُ شهيداً عليكم، وتكونوا شهداءَ على النَّاس ﴾(2).

حسداً لِمَنْ نَصبَ الدَّليلَ، ورفَعَ السَّبيلَ المستقيم للسَّالكِ، وبيَّن المحجَّة البيضاء فلن يَهْلَكَ إلاَّ هالكَ، والصلاة والسلامُ على مَنْ أنارَ اعلامَ الرَّسادِ للعبادِ، وأَسُسَ المدارِكَ وخَفَضَ راياتِ الكفر، وطمَسَ سوادَ لَيِّلهِ الحالِكِ، وعلى آلهِ سُفُنُ النجا ونجومُ الاهتدا، الذين لم يشارِتُهُم في مناقِبِهم مُشارِكه مُشارِكه من

صلاةً وسلاماً متلازِمَيْن إلى يوم العرض على الربِّ المالك، أما بعد،

فإنّا نحمدُ الله إليكم الله لا إله إلا هو، ونّنهي إلى جماعة ألهل الإسلام، ومَنْ جَمَعَتنا وإيّاهُمْ دعوة الحقّ في قُطْرَيْ العراق والشّام، ومَنْ وَقُقْهُ الله فَ مُوارَيْ العراق والشّام، ومَنْ وَقُقْهُ الله مُسبحانه وزعمالي افترض على كلّ مُسْلِم موالاة أهل البيت النّبوي، ويَسْلُلُ المَسوقة لاسرة العنصر المصطّفوي، والتمسّك بهديهم القويم السّويّ كما نصّ على ذلك في كتابه المصطّفوي، والتمسّك بهديهم القويم السّويّ كما نصّ على ذلك في كتابه المُجبي، فقال تعالى: ﴿قُلْ لا أَسْالُكُم عليه أَجراً إلا المودّة في التّرين﴾، وأخرج الإمام أحمد والحاكم والطبراني وابن أبي حاتم أنه: سُيْلُ رسولُ الله يَ مَنْ قرابتُك اللهن أوْجَبْتَ علينا مودّةهُم ؟ فقال هي : علي وفاطمة وفاطمة ...

<sup>(</sup>۱) الحج: ۷۷. (۱) الحج: ۷۸.

وأبناؤهما. وأخرج الثعلبيّ عن جعفر بن محمدٍ، قال: نحنُ حبلُ اللهِ الذي قالَ اللهُ: ﴿وَاعتصموا بحبلِ اللهِ جميعاً ولا تفرقوا﴾، وقد رُوينا عن النبيّ هيه أخباراً كثيرةً مختلفة الألفاظِ مُتفقة المعاني، منها حديث: ﴿إِنْ تاركُ فيكم ما إِنْ تمسّكْتُمْ به لَنْ تضلُوا بعدي أبداً، كتابَ اللهِ وعترتي، أهلَ بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهماه. كما أخرج ذلك أصحابُ الأمهاتِ عن زيد بن أرقم، رضي الله عنه.

قال الشريف الجرجاني: هذا الخبرُ يُفَهَمُ منه وجودُ مَنْ يكونُ أهلًا للتمسُّكِ بهِ مِنْ أهلِ البيتِ والعترةِ الطاهرةِ، في كلِّ زمنِ إلى قيام السَّاعةِ حتى يتوجَّهُ لحثُّ المُذكورِ على التسسُّكِ به، كما أنَّ الكتاب كذلك.

فلللك كانوا أماناً لأهل الارض ، فإذا ذهبوا ذهب أهل الارض ، كللك نقلة المحافظ المناوي، ومِنْ ذلك: وأهل بيتي كسفينة نوح مَنْ رَكِبَها نجا، ومِنْ خلك: وأهل بيتي كباب حُطة، مَن دَخلَه، عُفِرَتُ له اللّذيبُ، إلى غير ذلك من الاحاديث، والاخبار التي سارَتْ مسير الشَّمْس في الاحلوب فاهل البيت التبوي هم أمناء الله على إبلاغ الحُجَّة، وتأويل الحِكْمة، وهم الاتهمة الاتمة، حتى يُقاتِل آخرُهُمُ اللَّجَالَ.

وقد أخرج أبو الحسن المعازلي الشافعي عن علي بن الحسين رضي الله عنه في تفسير قولِه تعالى: ﴿كَمِسْكَاةٍ فِيها مصباحٌ، المصباحُ. . ﴾، قال: المشكاةُ: فاطمةُ، والشجرةُ المباركةُ: إبراهيمُ عليه السلام، ولا شرقية ولا غربية: لا يهودية ولا نصرانية، يكادُ زيتُها يضيءُ، ولو لم تَمسَّسُهُ نارٌ، نورٌ على نور، قال: فيها إمامٌ بعد إمام، يهدي الله لنورهِ مَنْ يَشاءُ، قال: يهدي

لِولايتنا مَنْ يَشَاهُ، والأحاديثُ في هذه المعاني، قدْ بَلَغَتْ حدَّ التواتُر، ونقلها أساطينُ المحدَّثين الأحابر، فلا ينكرُها إلا حسودٌ مكابرٌ، وقد اعتنى بجمعها المقلماء الأوائلُ، ولم يَردَّقهُمْ عنها صولةُ أهلِ الباطلِ حتى طالَ الأمدُ/، وانْعَلَوْتُ قلربُ أقوام على البغي والبغضاء والحسد، فاعرجوا تلكَ الاحاديث عن كُتبِ التعليم خشية أن يتيقَظَ لها ذو القلب السليم، فيقومَ بما افترضهُ العزيزُ العليمُ مِنْ واجب الموالاةِ والتمسُّكِ بسفينةِ النجاةِ، ولقدْ صارَتْ تلكَ العزيزُ العليمُ مِنْ واجب الموالاةِ والتمسُّكِ بسفينةِ النجاةِ، ولقدْ صارَتْ تلكَ العزيزُ ابعد ظهورِها أخفى من السُّها بعد أن كانت أجلا من ابن جلا وألهى.

ومعلومٌ قطعاً أنْ ليسَ المرادُ مِنْ تلكَ الأحاديثِ الصحيحةِ الإسنادَ التي التحفيثُ فرضيةُ الاقتداءِ بأهلِ البيتِ وموالاتِهم على جميع العبادِ إلاَّ متابعة إماميهم المداعي إلى الله، والقائم بما يجبُ لله في أيَّ قرنٍ مَن القرون، فهم الأمرون بالمعروف، النّاهون عن المنكّرِ، وهمُ السَّوادُ الأعظمُ والجماعةُ الناجون، وإنْ كانوا بالنسبةِ إلى العامّةِ همُ الأعلّونَ، فالكثرةُ غيرُ معتبرةٍ، كما الشاجون، ولنْ كلف العلامةُ ابنُ قيم الجوزية في كتابه ومغيث اللهفان، (ا).

وإنَّا لمَّا رَأَيْنَا مَا أَحْلَثَهُ المأمورون في القُطْرِ البِمنيِّ مِنَ المُنكراتِ والظُّلُمِ اللَّذِيِّ، تحتَّم علينا القيامُ ولم يَسعنا السكوتُ خوفاً من اندراس معاليم الإسلام، وأداة لفريضة اللهِ التي حتَّمها على الأنام، أعنى: وجوبَ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، فحينتل فوق إلينا العلوَّ سهامَ المُحاربة، وجمَع مِنَ الأقطارِ الشاسعة جنوده وكتائِبة، حتى صارتْ عنده محاربة أولادِ المختار، أهمَّ وأقدمَ من محاربةِ الكُفَّارِ الذين قد عَلَتْ كلمتُهُمْ في

اسم الكتاب وإغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، ط القاهرة.

جميع الامصار، ولعله لم يَبْلُغُ إلى المسامع، معَ ما صَعُ عَنْ مُعلَّم الشَّرِوبُ المُسامع، معَ ما صَعُ عَنْ مُعلَّم الشَّرائع ، وتواتَر بالنَّرْهانِ القاطع، أنَّه الله عَلَى الأَهلِ بيتِهِ: وأنا حَرْبُ لمن حاريكُم، سَلَمٌ لمن سالمَكُم، وكما أخرجَ ذلك أحمَد والحاكم والطبراني وغيرهم من أساطين المحدَّثين.

على أنَّا قد رَفَّمْنا حقيقة الحال إلى حضرةِ السُّلطانِ رجاءً بأنَّه سيلتَفِتُ إلى تغييرِ ما وَقَعَ مِنَ الأعوانِ، فلاحَ بعدَ البحثِ والفَّحْس ، بانَّه قد كَتَمَ عنهُ جميعَ مَا كَانَ مِنْ طَرِيقِ المُأْمُورِينِ، حتَّى صَارَ دُونَ رَفْعِهِ إِلَيْهِ خَرَطُ القتادِ، والظنُّ أنَّه لو رفع ذلك إلى سَمْعِهِ لبادَرَ إلى رفْعِهِ وقطْعِهِ، فحينَ وقعَ البغيُّ علينا، والاعتداءُ من الظَّالمين لم يَسَعْنَا إلَّا المدافعةُ والمفارعةُ، حتى يحكمَ الله بيننا وهو خيرٌ الحاكمين، لهذا وإنَّ المقصودَ أوَّلًا بالذاتِ من تحرير لهذه التسويدات الأعدامُ لمن أكره على حرينا مِنْ أهل البِلادِ الشاسعةِ، ممَّنْ جَمَعْتنا وإيَّاهُمْ مِلَّةُ الإسلام \_ونِعْمَتِ\_ الجامعةُ المأنعةُ، بأنَّه يسوؤنا سفكُ دمائكم، على أنَّه لا يُنْسَبُّ إلى من انتمى إلينا غيرُ المدافعةِ، وأنَّ معظمَ القتل الواقع في العسكر صادرٌ من الضبَّاط، وذلك بأنَّهم يقلَّمون العسكر لحرب المسلمين، ثمَّ مَنْ نكصَ منهمْ أو تأخَّر، رمَّتُهُ الطوبجية بالمدافع، وضريَّتُهُ الضَّبَّاطُ بالسيوفِ القواطع ، فسَقَتْهُ رعافَ الموتِ وسُمَّهُ الناقعَ، فخسِرَ أعظمَ الخُسْرانِ، وانقلبَتْ روحُهُ إلى النَّيرانِ، فإيَّاكُم! ثم إيَّاكما أَنْ تُلْقوا بإيديكم إلى التَّهلُكـة، أو تَردوا حِياضَ المــوتِ المُّهْلِكــةِ، وإن كنتم لا تستطيعون اللَّبُّ عن أنفسِكُم، فلا أقلُّ من الهرَّب والفِرارِ، وقُوا أنفسكم النَّار والعارَ، ولا تكونُوا من اللين قال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّ الذين توفَّاهم الملائكة ظالمي أنْفُسِهم، قالوا: فيمَ كَنْتُم، قالوا: كنَّا مُسْتَضْعفينَ في الَّارض، قالوا: ألَمْ تَكُنْ أَرضُ اللهِ واسعةً فتُهاجِروا فيها، فاولتك مأواهُمْ جَهَنَّمُ وساءَتْ مَصِيرا﴾(١).

فهذا ما أُوجَبَهُ اللهُ علينا مِنَ التَّبَلِيغِ والإعلامِ لمنْ جمعَتْنا ولِيَّاهُم دعوةُ الإيمانِ، وملَّةُ الإسلامِ، معلمةً إلى ريَّكُمْ، فستذكرون ما أقولُ لكم، وأفرِّض أمري إلى اللهِ، إنَّ اللهِ بصيرٌ بالعبادِ، والسلامُ بتاريخه/.

وفي هٰذه المدة أيضاً وصل إلى الحضرة الشريفة جماعة من رؤساء بني جماعة من رؤساء بني جماعة من السادة والعرب، منهم: السيد جمال الدين فايع، والقاضي الاجل مصلح المجري وفيرهما من رؤوس بني جماعة، فاعلنوا بالطاعة، وأظهروا النّدم على ما سلف من الإضاعة، وطلبوا من الإمام حليه السلام أن يُرسل صحبتهم علملا لإقامة الشريعة وقبض الواجبات، ورَقَمُوا عُهودَهُم أن يُرسل صحبتهم علملا لإقامة السَّلام أن لا يقتم إرسال العامل حتى يقدموا الرهائين احترازاً من أن يَققل الحتى، فيُطْهِر التمرد كل خائن، فالخوا على الرهام بأنه لا يحتاج إلى ذلك، وأنّ وجوههم ومهودَهُم مُعْنِية وصلوا أيضا بكتب من علماء ضَحيان تضمنت الإدعان وقد كان الإمام عليه السَّلام حتب أليهم سابقاً، وأقام عليهم الحجّة، وأنّ فائلة المِلْم العمل، ولرشاد التوبة إلى الله على ويرساد التوبة إلى الذعاذ وإظهار التوبة إلى

<sup>(1)</sup> النساء: ٩٧.

<sup>(2)</sup> بنو جُمَاعة: بطن من خولان، لهم بلاد واسعة من أعمال صعدة، تعرف ببلاد بني جُمَاعة، وبنو جُمَاعة من قبائل مغرب عنس وأعمال فعار، انظر وقبائل العرب، ٢٠١/١، والأمير الوزير، ٦١٣، ٢١٥، ومعجم المقحضي، ١٢٧.

الملكِ الـدّيّان، ثم استقـرٌ الأمـرُ بأنْ أرسلَ الإمامُ ـعليه السلامُ ـ صحبةَ الواصلين، السيّدَ شوفَ الإسلام<sub>ِ ،</sub> حسين بن قاسم عامر.

#### ودخلت سنة ١٣١٨:

وفي شهر محرم، مفتاح السنة الملكورة، انتلب جماعة من المجاهدين اللين في السود، نحو عشرين، منهم: سيدي الفخري عبدالله بن يحيى، أبو منصور، والسيد يحيى بن أحمد القديمي، والشيخ أحمد مساعد، فقصدوا أصداء الله العجم إلى حمدة، فلما وصلوا إلى جبل لقنة المشرف على حمدة، فنبطقهم المعلم عن الوصول إليها، فباتوا تلك الليلة في قرية من الانهوم (١) الأعلى، وتوجّهوا إلى الجبل الملكور يوم ثاني صباحاً، فلما خرجت العجم من حملة، ووقع حرب عظيم، ثم إن المجاهدين صاروا يترتدون في بني صريم حول التسيع، ثم قصدوا العجم ليلة الاثنين إلى دَعَان، ثم ليلة الثلوث أيضاً حتى وصلوا إلى أبواب البيوت، وحرج العجم يريدون القبض على المجاهدين، وظنوا أنهم قادرون على ذلك، فثبت الله المجاهدين، وعرجوا من الغزوة في سلامة، بعد أن حصلت النكاية العظيمة في العجم، ووقع العجم، على ما من به وأنهم.

 <sup>(1)</sup> الأنهبع: قرية في عزلة البعادن من ناحية الفرع وأعمال المُدين، انظر «مجلة الإكليل»
 ٢٦/٢ والأصح الإكهبع.

<sup>(2)</sup> الأكهوم: عزلة من ناحية عبال يزيد وأعمال عُمْران، منها: قرية بيت الوادعي وبيت عاطف، والنهي وكُشر، انظر ومعجم المقحفي، ٤٥، وتعداد صنعاء، ٤٧٤/٢.

ثم إنَّ العَجَمَ انتقلوا إلى الخِدرة، وبعضُهم في دَمَّان(١١)، وفرهوا السود، وطلبوا مِنْ أهل الخدرة ودَمَّان تحصيلَ المحتاج، وهينوا عليهم ستين ألفاً، وكان أهلُ القريتين من ذوي النّفاق، يزعَّمون لو تابعوا لحِنَّ لِضُرْبِهِمُ العجمُ، فوقعوا أينما كانوا يحذرون.

وفي شهر صفر من السنة المذكورة، وصل المشايخُ آل كباس الله من رجال سِمحار معلنين بالطاعة، وبللوا الرهائن والدخول فيما دخل به الناس، والامتثال لأوامر الشريعة، وترك الطاغوت وأعمالهم الفظيعة الشنيعة، وطلبوا من الإمام أنْ يصحبَهم منْ يعلمهم الشرائع، فارسلَ صحبتَهم السيدَ الصفيُّ أحمد بن يحيى القاسمي.

وفي يوم الربوع ثامن شهر صفر سنة ١٨، وثبّ قائم مقام (6) اللَّمين على الوالي حسين حلمي فرماه(١) بفردٍ في درجةٍ بيت الحكومة في صنعاة، فدخلت الرساصةُ مِنْ فوق الثدي، ووقفتْ تحتّ الصَّلْب، وسقط الوالي. وحصلَ معه

<sup>(1)</sup> دُعَّان: بلدة في ظاهر جبل حيال يزيد من همدان، في الشمال الغربي من مدينة عُمْران بمسافة ١٨ كم، انظر، «اليمن عبر التاريخ» ٣٦٩، «الإكليل» ١٦٢/٨، ومعجم المقحفي» ٣٣٥.

<sup>(2)</sup> بنو كُباس: من البيوت المعروفة في صنعاء، منهم الشيخ عبدالله بن أحمد كُباس، انظر ومعجم المقحفي، ٥٣٧.

 <sup>(3)</sup> هو قائمتام قعطية آحمد الباباتي السليماتي الشركسي، كردي من شمال الموصل،
 انظر، دائمة اليمن، ٣٣٣/٢

<sup>(</sup>١) في أ: والأكهرم».

حاصل، ووثب بعض الضبطية (١) على قائم مقام فرماة حالاً فقتلة، وحُمِلَ الوالي إلى بيتِهِ في بثر العزب، وحلَّ لاَّنَّ الأَجلَ قد اقترب، وارتجَّتْ صنعاء، وكان السببُ لهٰذا، أنَّ الوالي عزلَ قائم مقام من العَدَين وحَبَسَهُ، وقد اتَّهِمَ جماعةً من المامورين بالموالاة على ذلك الصنيم.

وفي يوم السبت تاسع عشر صفر، أخلت قائمةً مدفع من العَرْضي(١) ومؤنةً من الدَّباية، ولم يُعلَم من اختلَس ذلك، واتهموا / في ذلك جماعةً من البوش، فقبضوا عليهم وأدخلوهم تحت الحفظ إلى استانبول، من جملتِهمْ على مثنى الحسيني الياور المذكور سابقاً.

هٰذا وإنَّ هٰذه الحوادث التي المَّتْ بهٰذا الوالي الخبيث فيها منْ حُسْنِ صنع الله ما لا يخفى؛ فإنّه خرج مفوضاً في اليمن، وصار تارة يهمَّ لمخاطبة الناس بالنظام، وتارة يزعمُ أنّه لا بدَّ يجعلُ على كلِّ بيتٍ شيئاً معلوماً، وعلى كلِّ حانوتٍ كَلْلك، وعلى الأراضي، وتارة يخاطبُ الناسَ أن يُلْخلوا أولادَهم الرشدية، فلم يتمَّ له العرامُ، إلاَّ أنَّ كثيراً من أهل صنعاة أدخلوا أولادَهم المكاتب: مكتب الرشدية للأطفال، ومكتب المعارف، ومكتب الإعدادية، ومكتب الصنايع، ومكتب العربية، كلُّ هٰذه المكاتبِ فيها كثيرً من أهل صنعاة، وعلى الجملةِ قد أفسدوا أهلَ صنعاة حتى لم يبقَ منهم مَنْ لم يُخالطِ الدورة إلا مؤلد الدورة إلا مشود.

 <sup>(</sup>۱) المرضي: جنوبي سور صنعاء، حيث كانت تقيم قـوات عبدالله باشا الشركسي، انظر «أثمة اليمن» ۲۳۳/۷.

<sup>(</sup>١) في ع: فرده.

وفي لهذه المدنة، وصلت الأخبارُ أنَّ حلمي شُغِيَ من الكونِ بعدَ أنْ أشرفَ على الموتِ، وأظهرَ أهلُ صنعاة الفرحَ والسرورَ، وطلَعَ بيتَ الحكومة، وكانَ هو الذي عمَّره عمارةً متقنةً، وكانَ مِنَ الاتفاقِ أنَّه لم يدخلُه بعدَ كمالهِ إلاَّ يومَ رُمي.

وفي هٰذه المدة أيضاً، ماتَ حاكمُ صنعاءَ من جهةِ العجم ِ فُجاةً، واتَّهِمَ بأنَّه مسموعٌ، وعندَ الله يجتمعُ الخصوعُ.

وفي يوم الأحد ٢٥ شهر ربيع أول سنة ١٨ رأى الناسُ شيئاً نزلَ من السماءِ مثلَ عني البُطَنةِ، وصارَ كلَّما وقعَ مثلَ عني البُطُنةِ، وصارَ كلَّما وقعَ عليه من الزَّرعِ والسَّنَرِ اقتلعهُ حتَّى استفُّ الترابَ من الأرض ، ثم ذهب ذلك إلى جهة المشرق.

وفي هٰذه المسنة تواتىرت الأمطارُ التي لم يُعْهَدُ مثلُها في بلادِ القبلةِ، وكَثُرَتِ السَّيولُ ونزل سيلُ عَمْرَان، فاجتحفُ() قريةَ اليهودِ بأهلها وما فيها، وكادَ أن يدخلَ مدينةَ حَمْرانَ، حتَّى أيقنَ أهلُها بالهلاكِ.

### وقعة بلاد السود:

وفي ٢٢ شهر جماد آخر سنة ١٨، كانت وقعةً بلاد السُّود، ومِفَتُها: أنَّ العجَمَ أَعْملوا الحيلةَ وانتهزوا الفُرْصةَ بمرض النَّاس وحصول الثمر، فخرج رجب أفندي من صنعاءَ وصحبتَه طابوران، وأظهرَ آثَه قاصدٌ لحجةً، وخرج

<sup>(</sup>١) لمي ع: فاجتف.

طابوران من طريق عيال يزيد وسَرَوا ليلاً من قارنالا)، فما طلع الفجر يوم الثلاثاء ٢٢ جماد آخر إلا وهُم محيطون بالمقدّمي السيد الفخري عبدالله بن يحيى أبو منصر، وهو في بيت الوالي، فنصبوا المدافع ورمَوا بها إليه، ولم يكنّ غيرُ عشرين نفراً لديه، فثبتهم الله وانزل السّكينة عليهم، وقاتلوا قِتالاً شديداً لم يُعْهَدُ مثله، ثم انهزمت العجم واستداب الحرب بالمدافع والبنادق مِنْ دونِ هجوم إلى نصف الليل، واستفارت مع المجاهدين.

وفي يوم الاثنين هجم العجم إلى بيت السريحي على مَنْ فيه من المجاهدين من كلَّ جهة، واستدام الحرب إلى بعد العشاء، ثم إنَّ المقلَّمي السيدَ الفضري خرج ليلاً منْ بيت الوالي إلى محلَّ يسمى عُمَّير فلحقتهم المعجم وتلاحَم القتال طولَ يوم الربوع، ووقعَ في أعداء الله مقتلةً عظيمةً. ثم انتقلَ المجاهدون إلى بيت عتيق، وبَعهم العجم، واستمرَّ الحربُ يوم المخميس ثم يوم الجمعة، ثم يوم السبتِ والغاراتُ متواتِرةً، ولوائحُ النصرِ والثبات ظاهرة، وكانتُ جملةُ المقاتيل من العجم مئة قتيل والمكاوين كثيرً.

ثُمُّ إِنَّ المجاهدين صارُوا يغزُون أعداءَ الله كلُّ ليلةٍ.

### وقعةً بيت السريحي:

 <sup>(1)</sup> قارن: قرية في البون الأعلى، تتبع إدارياً ناحية جبال حيال يزيد بالشمال الغربي
 من عَمْران، انظر والبدر الطالع، ٣١٩/٧، ونيل الوطر، ٣٧٣/٣.

 <sup>(2)</sup> شَلِف: غُزلة من العُدين وأعمال إب، انظر وطبقات صلحاء اليمن، ٢١١، ومصادر الفكر الإسلامي، ٣٧٦، ومعجم المقحفي، ٣٦٠.

أرسل الرسائس(۱) ينظرون متى عزمُهم ليلحقهم المجاهدون، فلما كانَ ليلةَ الثلوثِ ٢٤ شهر رمضان ارتحلوا وتبعهم المجاهدون من قصبة الطوفِ. حتى دخلوا قريةَ الخِدرةِ، وقطعوا منهم ثمانيةَ رؤوس، وأسَرُوا / نفريْن، أحدُهُما ملازمٌ، وغنِموا من عفشتهِمْ ومؤونتِهِمْ، ووقعَ بذلك الإشعارُ، وبالبشارةِ أُشعِلَتِ النارُ.

وفي هٰله الملة وصلَ رسول الأمير (اعلي بن محمد بن عائض) العَسيري إلى الإمام \_عليه السلامُ \_ رجلٌ يسمى الحاج حسن العسيري، فكان صورةً ما كتبه الإمام حاليه السلام \_ إلى الأمير علي بن محمد ما لفظه:

بعد البسملة:

تاج ذوي المعالي ويعسوبها، وبغية الرائدين ومطلوبها، من كَثَفَتْ له العناية ستورَها، وقابَلَتْه مطالعُ السَّعْدِ بنورِها، وأينعتْ له ثمارُ المحاسنِ، وتعطَّرَتْ بِنَشْرِ رائحتِهِ المجالسُ والمساكن؛ الأميرِ بن الأميرِ بن الأميرِ علي بن محمد بن عائض، أفاض الله عليه أمْزانَ الرّعاية العامرة، وخصَّهُ مِن الخيراتِ بالسّهامِ القامرة، وجعلة للمجاهدين حرْزاً مكيناً، وحصناً حَصِيناً، والسلامُ عليه ورحمة اللهِ وسركاتُه، وصلى الله وسلم على محمد الذي انتشر دينة القويم، ومشى على العمراطِ المستقيم، وعلى آله، وحترتِه اللين صُرفِتْ بهم المعن، وبعن الهن وبعد،

فلما ركِبْتَ أيها الرئيسُ جوادَ العزُّ المبين، ولبِسْتَ قميصَ المجدِ

<sup>(1)</sup> الرسائس: العيون والجواسيس.

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من ع.

الرَّصين، وجانَبْتَ مركز الباطل المَهين، الْذَرِّكْتَ درجةً، وقد تفاوتَتْ فيها الرُّتِبُ، وتحاكَتْ في إدراكِها الركبُ، فأصبحتَ مخيَّماً في قلب اليقين، وقوضتَ خيامَك عنْ أوهاد الأسفلين: [الرافـر]

فانتَ اليومَ لم تُعْرَف بِعَيْبِ ولا تَنْسُتَ تُولِكَ حِينَ نشأتا ولا سابَقْتَ في مَيْدانِ ذُورٍ ولا أهْلَ الخِوايةِ قدْ صحِبْتا

لللك صِرْتَ عيناً ناظرةً، وذاتاً فاخرةً، وأنّه قد بلغنا تشميرك للسّاق، والمعرّمُ للجهادِ الشاق: ﴿ كُتِبَ عليكم القِتالُ وهو كُرَّهُ لكم ﴾ (١)، متعمّمٌ بالسّحاب ومتمنطقٌ بآلة الطّعْنِ والفّراب، وقد ذَلْلنا لكم العِدا، وجرّعناهُمْ كَوْسَ الرَّدى، وحَفَرْنا في عَرَصةِ المرَّما يُبنى عليه أساسُ ما وَعَدَنا الله بقوله: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُسْلَقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد عَلِمْتَ أنّهم خرجوا علينا في العام الماضي بسبعينَ ألفاً كالجرادِ المنتشر، فَغُلِبوا هنالِك، وانقلبُوا صاغرين بعد تقليل أعدادهم، وذهابِ أمدادهم، وحيثُ وقد ألهمكَ الله بالغارة على الدين والدنيا، فأبشِرْ بالبلوغ إلى الغاية القصوى: ﴿إِنْ تنصرُوا الله يَنْصُرْكُم ويُثبِّت أقدامُكُم﴾، ومع مكانتيك في سرح المحاربة لا يُخشى إلا من المخادعة والمجاذبة، فقد عَمَك الطريدَ المسمى غير سعيد، وعَرَفتَ دُليم الذي هو أغشمُ من عُشيم.

<sup>(1)</sup> البقرة: ٢١٦. (2) النور: ٥٥.

ونحنُّ نثقُ بعد الله في جهودِكم، فقطُّعوا قلويَهم بقَطْع المسالكِ حتى يكونوا ما بينَ مأخوذٍ وهالك(١١)،

اسمعاني تَحَمُّهُمَ الصَّافساتِ وارتجازُ الكلماتِ فوقَ الكلمات

أسمعاني الولوال تحت العجاج وضجيج النّساء على الأزواج

أسمَعنا الله عنكم خيراً، ورفع عن المجاهدين بتُوساً وضَيْراً والسَّلام. وهذا مع الأبياتِ معروضٌ على الأماجد الكُماة، وعلى مَنْ صَدَقَ وأنابَ إبراهيم بن عبدالوهاب، وهُذه الأبيات (١٤):

[الوافر]

نصير المدين فابشر بالنجاح لكشف لشام مبيض المساح بجنسح ظلام مسودة الفنساح فأين رجساله لل أولسوا الكفساح وأربابُ الحميةِ في نياح ومَّـنْ يلدِ الإنـاتُ فلِلسُّـفـاح / فَلِلْخَمُّ ال يَعْلَمُ كُلُّ صاح بقسحسطانَ وألسمِتْ بالنفسلاح (١) أولى السرايات في روس السرماح ونَعْضِدُكُمْ بمصقول الصّفاح

إذا صَدَقَ السمخيسر عن على فإنْ صيرَ ترْمِقْهُ بِخَيْرِ فقمد طَمَسَ الأعماجــمُ دينَ طه وقسذ أخسلُوا نسساة مُحْسَصَسَات وقسد أخسلوا السرّجالَ وعندٌ سوء فمَـنْ يلد الــلكــورَ فهــمْ نظامٌ ومن يكسب من الأمنوال شيئاً فشــمُــر ساقَ عَزْمــكَ ثُمَّ أُذُنَّ وكرَّرُ في السُّداءِ على عسير وأنا تشخل الأصداء عنكم

<sup>(1)</sup> في «أثمة اليمن» ٢٧٧/٢ وردت بعض الأبيات.

<sup>(2)</sup> وردت الأبيات في وأثمة اليمن، ٣٢٧/٢.

<sup>(</sup>١) محلل ونقص تقرأ: وبقحطانٌ بحي على الفلاح،

ولُـحـيى دِينَ خالِـقِـنا جميعـاً ونـصـرُ اللهِ يأتـي كالـرّباح (١) وقعاتُ حطب والشرقة وجيل قعب من بلاد لاعة، وصفةُ ذلك:

أنَّ أهلَ بلادِ لاعةً، كتبوا إلى حضرةِ الإمام عليه السلامُ - يطلبونَ منه المددّ، وأنَّهم قد عَزَموا على الخروج عن طاعةِ العجم، ويَلْلُوا نَفْوسَهم ويَقْلُوا نَفْوسَهم، وأرسلوا الرَّهائنَ إلى الإمام تصليقاً لللك المرام، فأجابَ عليهم الإمامُ بالمساحلةِ، ولكنْ أَمْرَهُمْ أَنْ لا يُظْهِرُوا شيئاً حتى يقعَ تدبيرُ الحرب بأمورٍ محمودةِ العواقب، فوقعَ العجلُ من بعض أهل البلاد، وكان هنالك نحرُ ثمانين من العجم، فبلدروهم بالحرب، فأنحازوا إلى الرقايق وآواهمُ الحاج عليّ صالح شرف الدين، وفتحَ لهم الحصنَ. وبعد، أخرجَهُمْ إلى سوقِ العريفِ بلي بني العوام، وحاصروهُم هناك، سوقِ العريفِ العربي، ين العوام، وحاصروهُم هناك،

فلمًا بلغَ العجمَ ما ألمَّ مِنْ جميع المراتب؟، وكان المجاهدون قد قبضًوا حصنَ عولي والشرفة وحقيل وقعب والحطب، وربَّبوا تلكَ الجبالَ بالإبطال من الرَّجال .

وفي يوم السبت، سابع شهر رمضان سنة ١٨، بعد أن تجمُّع العجمُ إلى حجةً، تقلُّموا على مَنْ في الشَّرقةِ وقعب، فكسرهم المجاهدون، ثم هجّمُوا مرةً أخرى، ودام الحربُ إلى اللَّيل، وخرجَ المجاهدون، وانتقلوا إلى عولي.

<sup>(</sup>١) في م: النجاح.

<sup>(</sup>٣) الحملة فيها اضطراب إذ أغفل المؤلف جواب الشرط، وهو مُضَمَّن في الجملة التالية بالمعنى دوفي يوم السبتء.

وفي يوم تاسع رمضانً، وقِعَ الحربُ في الحنكة(١١)، وبيت غزوان والريدي.

وكان فيها جماعةً من المجاهدين، ودام الحرب إلى الليل ، ونفلت المؤونة على المجاهدين، فخرجوا ليلاً، وقد حصلت النكاية في أعداء الله، فكان جملة المقاتيل متين وستين قتيلاً من العجم، ومن العرب ثلاثة عشر قتيلاً قُطِعَتْ رؤوسهم، ومما ينبغي الاحتراز عنه في حرب العجم، وغيرهم، أنّ العجم، في هله الوقعات أظهروا الهزيمة خديعة، ليُخرجوا العرب من متارسِهم، فلمّا لحقومُم وتركوا متارسَهم ومن يحمي ظهورَهم، عطفَتْ عليهم العجم، وأخرجوهم من حول الحطب، ثم وقع القدوم على الشرفة وقعب، وقد خلا لهم الجوً.

#### وقعة الخربة:

ثم بعدما وقع من الحرب في قعب والشرفة، استقرَّ العَجْمُ نحوَ نصفِ شهر، ثم تقلَّموا على الخربة، وكانَ هنالك قايد غزوان وجماعة، فهجمتُ عليهم العجمُ بالمدافع والرجال، وحصلَ في الترك قتولُ كثير، ومن المجاهدين الشيخ غالب صليح، ثم خرج المجاهدون منها.

 <sup>(1)</sup> الحنكة: بلد في الشمال من رداع، والحنكة أيضاً، بلد وجبل في بلاد القُطَيب من ردفان الأجمود، انظر وصفة جزيرة العرب، ١٧٣ ، ومعجم المقحفي، ١٩٦٠.

### وقعةُ الشامخ، وصفتها:

أنَّ حصنَ الشامع للنقباء آل النَّفيس(١) من خارف، ثم من بني حِبْر، فتوجَّه لتسرتيب النقيبُ أحمدُ بن يحيى بن فارع والشيخ سرحان المحجاني والشيخ صالح بن يحيى الاخرم، وجماعةً من أصحابهم، وكانوا ربَّوا جبل الرخم بجماعةٍ من بني صُريم، فخرجوا منه بنير حرب، وربَّه العجمُ.

ثم كانت وقعة بني شاور (2) وكان فيه رتبة من المجاهدين، فهجمَ عليهم العجم، وخرجوا منه بعد أنْ وقعَ حربُ يوم وليلة، فلما صارَ جبلُ الرخم وبني شاور بيد العجم، سقط في يد المجاهدين اللين في الشامخ الأنَّ ذينك المضعين آنية الشامخ.

ثم إنَّ العجَمَ عمَّروا مَتْرَساً في بني شاور يسَعُ سبعَ مثق، وجعلوا متارسَ للمدافع، ثلاثة أيام، حتَّى هدموا البيوتَ فوقَ الماء / وَعَرَفَ النقيبُ أحمد بنُ يحيى إلى رتبة عولي بالفارة. فتراحُوا عن ذلك وهجم العجم على المجاهدين، وكانَ القتلُ في ذلك الهجوم من العجم على المجاهدين، وكانَ القتلُ في ذلك الهجوم من العجم نحو ثلاثين قتيلًا، ثم إنَّ النقيب أحمد بن يحيى ومَنْ ذكرنا، رأَوا أنَّ

<sup>(1)</sup> البطن الثالث من خارف، بنو جَبْر من أعمال ذي بين وهم خُميس المُزى وخُميس النُول وخُميس النُولة وخُميَّس الشِطلة وخُميَّس ذي بين، وفيها مركز الناحية لبني جُبر ومن إليهم من مرهبة وشاطب من بلاد بكيل، ومن بلدان بني جُبر، دُرُوة ثم ورور، في رأس جبل ورور حصن صفار داود، انظر «الإكليل» ٨٥/٢ «اليمن الكبرى» ١٦٧/ «معالم الآثار» ٢٤، «اللباب» ١٩٧١.

<sup>(2)</sup> شاور: من بلاد حجة، انظر وصفة جزيرة العرب، ٢/٨٥.

لا بقاء لهم في الشامع؛ لقلة الماء. ومِنْ أعْجبِ ما يُدكرُ، أنَّ العجَمَ هجموا على المجاهدين في بني شاور من جهة الغرب ومن جهة الشرق، وقلدُ الجميع خمسون مثه وذلك وقت المغرب حال خروج المجاهدين، فهجم المجمع المنين مِنْ جهة الشرق على اللهن في جهة الغرب، وظنّوا أنهم المجاهدون، فاكتسر العجمُ اللهن كانوا من جهة الشرق بعد قتل كثير من أصحابهم، ثمَّ ردَّ اللهن في الشرق هجوماً على اللهن في الغرب، وطال بينهم الحربُ إلى ساعة بعد العشاء، وقد خرج المجاهدون، فهده صفة الوقعات التي كانت في بلادٍ لاعة في هذا التاريخ، وسيعتُ الإمام-عليه السلامُ-يتبرمُ من ذلك الصنع، وأنه لم يقعْ على وقتي التديير الذي ينغي.

وفي هذه المدة صلّحت أحوالً بلاد جبل رازح، بعد أنْ كانَ حصل الخلاف مِنْ بعفيهم وحصلَ الشَّقاق ونجم نجم النَّفاق، وكانَ النَاظرُ هنالك السيد صفي الإسلام أحمد بن قاسم حجر، فلمّا عظم الشَّر أرسلَ الإمام عليه السلام سيف الإسلام حمد بن الإمام الهادي وصحبته حسكرُ كافي مِنْ رجال سفيانَ وسحار، فلمّا وصلَ هنالك، وقع بينة وبينَ المُخالفين حرب، ثم ما زالَ يُعمَّرُ الحصونَ، ويرتبُ المواضِعَ التي تُؤخَدُ من أهلِ البلادِ بالمختنى، فلمّا رأوا أنّه لا طاقة لهم، أذّعنوا وطرحوا الرّهائن الكثيرة، وحكّموا الشريعة في جميع ما كانَ، وحضرَ والي المقام الشريف بعد حضورهِم هُمُ الشريعة من الفريقين، وكان جملة ذلك نحو عشرين ألفا تنجمَت ثلاث سنين، وثبت الأمر، وظهرَ دينُ اللهِ على الخاصِّ والعام، ومضت الأحكامُ الشرعية في كل قضية وله المحالم، والمعالم، ومضت الأحكامُ الشرعية في كل قضية ولهِ الحمل، وكل ذلك من آثارِ بركة الإمام عليه السلام.

# ذكرُ عَوْدِ الجِهادِ في البلادِ الآنسية على يدِ نصير الدين الشيخ علي المقداد راجح

وذلك في شهر رمضان سنة ١٣٦٨: قد ذكرنا فيما سبق شان الصلح الواقع بين الشيخ علي المقداد والعجم، ومع ذلك فإن الشيخ علي لم يأمَن عَلَى المقداد والعجم، ومع ذلك فإن الشيخ علي لم يأمَن عَدْر المعجم، ولم يُمْكِنُهُ مواجهتُهم، بل كان الذي تم الصلح السابق الشيخ عزيز، ووصل المقام طالباً للجهاد هو ووالد، ويقيا هنالك مدّة، جعل لهم الإمام أمْراً بالجهاد وعَزَما، وقد حرَّرا النَّبَة. فلمًا وصلا البلاد كاتبوا الرَّعِية، وصاروا يتربَّسُون الفُرْصَة من العَجَم.

ثم إن الشيخ فخر الإسلام عبدالله بن عبدالواسع راجع كتب إلى الإمام يجعلُ له أمراً في الجهاد ومضايقة أعداء الله في الأغوار والانجاد، وما زال يتبرَّم كثيراً من أهلِ البلاد من سكونِ الجهاد، فأجاب الإمام عليه السلام على الشيخ الفخري بتحصيل ما طلب من المونة، وأرسَلُ له عصابةً مِنْ رجال أرحب رئيسهم النقيب سنانُ بنَ حسين بن سنان والشيخ محمد بن أحمد القرماني، فلمّا وصلوا إلى الشيخ الفخري، إلى بيته المسمى المَجْرى، حيثل كتب إلى الشيخ الجمالي على المقداد بأنه قد وصلت إلينا من الحضرة الشريغة عصابة نافعة من أهل الجهاد، فإنْ رجَعْت إلى مناصرة الحق واجتماع الكلمة هي المراد، وأنت المقلم كما كنت في الإصدار والإيراد، وإلا فإنّا لا نترك السّغي في مرضاة ربّ العباد، وإنْ أدّى ذلك إلى والإيراد، وإلا المؤس والأموال والأولاد، فأجابة الشيخ الجمالي، يطلب الاتفاق إلى مدية العبيد، وفي الوعد أم يصل الشيخ الفخري للاتفاق لحصول ما عاق، مدينة العبيد، وفي الوعد أم يصل الشيخ الفخري للاتفاق لحصول ما عاق،

فلما وصلَ الشيخُ الجماليُ إلى المدينة أمرَ الدوشان(ا بالإحلان: بأنَّ الشيخ على يقول ويُعلنُ إلى الخاصُ والعامُ، أنّه فاتحُ الجهادَ، وراجعُ إلى مرضاةِ ربِّ العبادِ. وأنَّ مَنْ لم يُجاهِدُ من أهلِ السّلاحِ في البلادِ، فهو هذرُ، فبلر إلى الناسُ من كلَّ مكانِ لمَّا سمِعوا ذلكَ الإحلانُ. وراجعة بعضُ مَنْ يحبُّ الراحةَ والدَّعَة، فأبي إلاَّ معاودةَ الجهادِ، ولزومَ طريقته المرتفعة، وعزَمَ الشيخُ المجماليُّ بمن انضم إليه من أهلِ الجهادِ إلى الشيخ الفخريُ إلى بيته قرب المحماليُّ بمن انضم الله من أهلِ الجهادِ إلى الشيخ الفخريُ إلى بيته قرب المحرى، وبعدُ، اجتمع الرائي، واتفق المرادُ على نشر راية الجهادِ، فلمَّ المبلغ أعداءَ اللهِ العَجمَ ما اجتمع عليه أمرُ أولي الكَرَمِ ، أيقنوا بأنّه قد انفتحَ لهمُ بال الشيرُ الأعظم ، فكتبوا إلى الشيخ الجماليُّ بالمراجعةِ، فأجاب عليهم: إنكُ الشيرُ المتماليُّ بالمراجعةِ، فأجاب عليهم: إنكُمْ أنتم اللين نقضتُمُ الصُّلَحَ، ونهبتُمُ الجُبَر، وجرئ منكم ما يؤذِنُ بقصدِ الشير.

فلمًّا علموا أنَّه غيرُ راجع ، اجتمعوا ويادّروا المجاهدينَ بالحرب، وقلموا من الجمعة إلى ظهر رشيدة(200 وكان خواباً، واستمرَّ فيه الحربُ من الصَّبح إلى بعدِ العشاء، وخرجَ منه المجاهدون، وانتقلوا إلى قرية نجدر، وإلى قرية

 <sup>(1)</sup> الدوشان: المداح، المنادي والمعلن بما يقرره الرؤساء، انظر ورياض الرياحين،
 ٢٢٨.

 <sup>(2)</sup> جبل رُشِيدة: في بلاد آنس، وآل رشيدة من قبائل همدان في الجوف، انظر وهذه هي اليمن، ٥٣/٥، ومعجم المقحفي، ٣٦٨.

<sup>(</sup>١) في ع: ضهر رشله.

ثم خرج المجاهدون من هنالك ليلا إلى قرية نجاد. ووصل الشيخ الحسام محسن المقداد ماداً من الشيخ الجمالي، وكان باقياً في المجرى. ويعد وصول الشيخ الحسام نجارة، حرْضَ المجاهدين على الحرب، وربَّب لهم المراتب في العقربي والقصبة. ثم إنَّ العجم تقلّموا على الرتبة اللين في القصبة فاصدقَهُمُ المجاهدون، وثبتوا، فانهزم العجم. وبعد، تقلّموا على الرتبة الذي في العقربي ورموا المجاهدين بالمدافع والبنادق، وبعد هجومهم عليهم ضحوة النهار لم يقلبووا عليهم، فانهزموا ووقع كثيرً من المقاتيل، من جملتهم أربعة من ضباطِهم وسبعة مكاوين، وقتل من العسكر كثيرً، وغَنِم المجاهدون من أسلحتهم وذهباً. وبعد ذلك توقفت العجم عن الحرب نحو شمائة أيام، لما علموا عجرة هم عن بلوغ المرام، وكتبوا إلى ضوران والى صنعاة، فوصل زكريا باشا وصحبة طابور ومدفع، وتقدّم يوم ثاني وصوله على القصبة، وكان أكثر الرّبة قوماً قدموا في سوق مدينة العبيد لدى الشيخ الجمائي، فهجمت العجم على القصبة، والرتبة فيها قليل، وأتخلوها وقت الظهر بعد أن وقع منهم خمسة عشر قتيلاً.

### وقعة نجدر:

وصفةً ذٰلك: أنَّ العجمَ بعدَ أنْ أخذو القصبةَ، طمِعُوا في نجدر فهجموا

 <sup>(1)</sup> وكية: عزلة من ناحية المغربة، قضاء حجة، انظر وتعداد حجة، ١٤٨، ومعجم المقحفي، ٧٥٢.

عليه وفيها الشيخ الحسام، وجماعة من المجاهلين الكرام، واستمر الحربُ طوالَ ذلك اليوم إلى تصفِّ الليل، وأحاظَ العجمُ لكثرتِهمْ بقريبِ نجدر من كلَّ جانب، فخرج المجاهلونَ منها فجراً لمّا علموا أنه لا سبيلَ إلى البقاه، وذلك بعد أنْ وقعت النكايةُ في أعداء الله بالقتول الكثيرة، ثم اجتمع المجاهلونَ إلى قريب المجرى بيت الشيخ الفخري.

#### وقعة المجرى:

وصفتُها: أنّه لمّا كان إلى يوم الخميس سادس وعشرين شهر رمضان، سنة ١٣٦٨، تقلّم العجم بفخرِهم وتُعلاقهم ومدافعهم على المجرى ويقع الحسربُ الخميس وليلة الجمعة. وفي يوم الجمعة همّ أعداء ألله على المجاهدين، ويقي الحربُ إلى ثلّت ليلة السبت، ووقعت في أعداء الله متلة عظيمة نحو منة، والمجاريح كثيرة نقلوهم ثلاثة أيام إلى الجمعة، وخرج المجاهدون نصف اللّيل من المجرى إلى مدينة العبدالله، وأقاموا هنالك طول النهار. وفي اليوم الشاتي عرّمُوا باب ( )(١)، فظن العجم أن المجاهدين قاصدون الجمعة فرجعوا إلى الجمعة ورجع الشيخ الجمائي ومن ممة إلى بثر قراعة في الحميقة، وأقاموا هنالك يومين به، وبعد ذلك عزمَ مَعة إلى بثر قراعة في الحميقة، وأقاموا هنالك يومين به، وبعد ذلك عزمَ

<sup>(1)</sup> مدينة العبيد: قرية في آنس بين حمام علي ومدينة عبال في الطريق إلى الحديدة، وهي المعروفة اليوم باسم مدينة الشُرق، انظر وفرجة الهموم، ١٠٠، ونشر الثناء الحسن، ١٠٠، ومعجم المقحفي، ٤٢٦.

<sup>(</sup>١) يياض في كل النسخ.

الشيئ الجمالي بمن مَعَهُ إلى عُتُمة، قاصداً للمِقْرانة (١) لما ظهرَ منهم المحالفة والخيانة وعدم الامتثال والبغض للآل، فغزاهم ليلة الخميس ثالث عيد الفطر. فلمًا وصلوا إلى قفر أدران (٤) طلمَ عليهم الفجر، فأقاموا هنالك كامنينَ طول يوم الخميس إلى اللّيل، وصَرَموا المقرانة، فأخلوها وقت كامنينَ طول يوم الخميم المها، وأسروا الرّجال، جمع مَنْ معَ شيخهم صالح بن صالح المقراني، وبعد ذلك قتلوا الشيخ المذكور هو وابنه صبراً، ومن أصحابه ثالثة وهشرين رجاد، وقبل من المجاهدين النقيبُ سنانُ بن حسين منان فاحمد زاهر الأرحبي وجماعة، وغَيموا من تلك القرية بما يُقوم بثلاثين آلفاً، فلما بلغ العجم خبر هذه الوقعة شدّوا أثقالهم، وقصدوا المقرانة. فلمًا بلغ الخبرُ إلى المجاهدين أحرقوا القرية ورجعوا قاصدين ظهر ألهان (٤)، فلمًا وصل المجمم إلى المخافة وزاوا المجاهدين قد انتقلوا، أسفوا لعلم الفائدة من تلك الرحلة، مع ما يلحقهم من مونة النقلة. ثم إنَّ المجاهدين لمًا وصَلُوا ظهرَ الرحلة، مع ما يلحقهم من مونة النقلة. ثم إنَّ المجاهدين لمًا وصَلُوا ظهرَ المحاهدين لمًا وصَلُوا ظهرَ المعنوا قرية الاحصم وعزجر وبيت العنسي، فرجع المجم قاصدين ألها وسَدَّوا علم المحتم العبين فرجع المحم قاصدين المناسي، فرجع المحم قاصدين المنسود عربي وبيت العنسي، فرجع المحم قاصدين المنسود المحتم المحتم قاصدين المنسود قرية المعادين المنسود قرية المعام المنسود قرية المحم قاصدين المنسي، فرجع المحم قاصدين

<sup>(1)</sup> البقرانة: من أحمال رداع، بالجنوب منها على مسافة ٢٣كم، على مقرية من فقت شرقاً، انظر ومصجم البلدان» (۱۷٤/م) ومراصد الاطلاع» (۱۳۹۸، والهمن عبر التاريخ» ٢٣٧، واليمن الكبرى» ٤٦، وصفة جزيرة المرب» ٢٠٠، والإكليل» ٨٠٥٨.

 <sup>(2)</sup> قفرادران: قرية في الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة حجة، انظر والإكليل، ٨٣/٢.
 دنيا, الوطر، ٢٠٣١، دقرة العيون، ٣٧٨.

<sup>(3)</sup> أُلهان: جبل في آنس، نسب إلى قبيلة الهان من ولد الهان بن مالك، انظر والإكليل، ٨٨٨٠، ومعجم المقحفي، ٤٦.

للمجاهدين إلى تلك المحلَّاتِ، وقد أصابَتْهُم في طريقهم المشقَّاتُ.

#### وقعة عزجر:

وصفة ذلك: أنَّ المجاهلين لمَّا قبضُوا تلك المحلَّات \_ كما ذُكِر \_ قصدهم العجم بعد رجوعهم من المقرانة إلى حصن عزجر، واستمر الحرب بينهم ثلاثة أيام بلياليها حتى أحاط عليهم العجم، وحالوا بينَهُمْ وبينَ الغارة. وبعدَ ذلك استغارُ الشيخُ شجاعُ الدين عمر عاطف وصحبته جماعة ليلاً لقصد التغريج على مَنْ في عزجر، ولم يمكنُ دخولُهم، ووقعَتْ ملحمة عظيمة في الليل نحو مثني قتيل وخمسة وأربعين جريحاً، واستشهد من المجاهدين الشيخُ صلاح مذكور، وكانَ في الجهاد كاسمِه مذكور، والشريفُ دحان وغيرُهم، وخرج المجاهدون من المحصن المذكور بعدَ أن ظنَّ أعداءُ اللهِ أنهم قادرون عليهم.

### وقعةُ الأحصم:

ثم إنَّ المجاهدين انتقلوا إلى الأحصم وتبعَهُمْ أعداءُ اللهِ العجمُ، فوصلوا يوم الخميس ثالثِ شهر القعدة، وأحاطوا بقرية الأحصم منْ جميع الجهات، وأعانهُمْ على ذلك كثير من القبائل الغُواة، فاستمرَّ الحربُ سبعة أيام، فلمًا علموا أنَّهُ لا ملجاً لهُمْ غيرُ الخروج ، خرجوا نهازاً واستشهِدَ من المجاهدين عشرة ، وحشرون مُكاناً، وقُتِلَ من العجم سبعون قتيلاً.

صورةُ مكتوبٍ كتبَّةُ الإمامُ ـعليه السلامُ ـ بقلمِهِ بعدَ وقوع ِ بعض ِ لهذه الوقعاتِ: والحمدُ في الذي جعلَ في كلِّ زمانٍ أَوْساً وَخَزْرَجاً، وصِدقَ فيهم قولُه: ﴿ وَمَنْ يَتِّى اللهَ يَجْمَلُ له مَخْرَجاً ﴾، والصَّلاهُ والسلامُ على خيرٍ خَلْقِهِ محمدٍ، وآله الجامعين بينَ الخوفِ والرَّجاءِ وبعدُ،

فإنّه ورد إلينا كتابُ الشيخ الهمام المُجَرَّدُ نفسَهُ ونفيسَهُ لنُصرةِ الإسلام جمال الملةِ علي المقداد راجع، أفاد رجوعه إلى حَمْل الراية المَلوية وفَسْرة المسلام الملّة الأَحْمَديةِ، وصَدَق قولَهُ بالفعل الحميدِ للمشكورِ، المنادي بلسانِ الحال : إنّك منصورٌ، وإنّا عند ذلك سجَدْنا شكراً، وأمّرْنا المجاهدين أنْ لا يُخالفوا له أمّراً وعليه الموافقة لاوامر اللهِ سِرّاً وجهراً حتى يرى في المعادكِ عَلَبَةً على العدو ونصراً كما شامَدُنا ذلك مرّة بعد أخوى. وسوف نحتُ المجاهدين بالنّفر إليه، ونامّر المصدّقين بتسليم ما قبضُوه إلى الوكيل المنصوب إليه، والسلامُ .

وصدرت المؤنةُ حسبَ بيانِها، وقد سبقت مؤنةٌ أولى مصدَّرةٌ إلى الشيخِ الهَّمام عبدالله عبده راجع يكونُ وصولُها إليكم عُقَيْبَ الحربِ في نجدر، انتهى الخطَّ بلفظهِ.

#### قصل

قد ذَكَرْنَا فيما سَلَف مِنْ هٰلم السيرةِ بعضَ إشارةٍ إلى الوقائع الآنسيةِ ولم نَسْتَقْص ذَلك ؛ حيثُ لمْ يكُنْ عننَنا حالً رقم ذلك ـ كيفية ذلك، وتفعيلُ الوقائم الواقعةِ هنالك. وبعد ذلك مَنَّ أَهُ سُبحانَه بالاتفاق ببعض المجاهدين الثقاتِ الذين شاهدوا تلكَ المعاركُ، وعلموا تفاصيلَ ما وقَعَ مِنْ ذلك، فاقتضى الحالُ أنْ نذكرَ جميعَ ما بلغَ إلينا مِنَ الوقائع الآنسيةِ في هذا

الفصل مجموعةً، ولمْ يَتُمِنْ لَنَا العِلْمُ بتاريخ كُلُّ وقعةٍ على جهةٍ اليقين، فجانَبْنا الوقوع في التخمين، وقدْ ورَدَ النَّهِيُّ عَن القول بلا علم، قال اللهُ تعالى: ﴿ولا تَقْفُ مَا لِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والقُوْادُ كُلُّ الْمِلْكِ كَانَ عَنْهُ مسؤولاً ﴾ (١)، ونستغفرُ الله من الزَّيادةِ والنقصان، ونعودُ مِنِ اتَّباعِ الهوى وَذَرْبِ اللَّسانِ.

احلمْ \_ أرشدنا الله وإيَّاكَ \_ أنَّا مَنَّمْنا لكَ أنَّ أهلَ البلادِ الآنسيَّةِ فَطَرَهُمُ اللهُ على النشيُّع، ومحبَّةِ القائم من العِترةِ الزكيَّةِ، وسلوكِ ما قرَّرَهُ الائمَّةُ الزيديَّةُ، فهُمْ على ذٰلك من قديم الزَّمانِ إلى الآن، لا يَرْدَعُهُمْ عن ذٰلِكَ تواتُّرُ البُّؤس ولا هَلاكُ الأموال والنُّفوس . وإنَّه لمَّا ظهرَ طالعٌ السُّعودِ، ونَجَمَّ بلدُّ الإمام الموجود، كتُب إليهم كتاباً جامعاً، وأُمَرَهُمْ بجهادِ أعدادِ اللهِ، فبعد وصولٍ ذٰلك الكتابِ، تلقَّاهُ الجميعُ بالقبولِ وأشعلوا النار، وأظهروا الفرح والاستبشار وكان الشيخُ نصيرُ الدينِ علي المقداد هو المُجِدُّ في تحصيلِ المرادِ، ورأسَهُمْ في الإصدار والإيرادِ، فكاتَبَ أَهْلَ البلادِ وأَرْسَلَ بالرهينةِ إلى حضرةِ الإمام حليه السلامُ ورجّع الأمرُ بمحاصرة معقل ضوران. وهند وصول الأمر، اجتمَعَ أهلُ البلادِ، وتقلُّموا على مدينةِ ضَوْرَان. وطَرَحوا في الخنق، وكمانَ قَدْرُهُمْ أَلْفِي نَفْرٍ، واستمدُّ المعلرجُ إلى أسفل مَدْرَجِ المدينةِ. وفي خلال تلك المحاصرة، وصلّ سيفُ الإسلام محمدُ بنُ الإمام المتوكّل بالأمر في محاصرة صنعاء، ثمَّ إنَّ شيخَ مدينةٍ ضَوْرَان الشيخَ يحيى بن أحمد غيلان، وساداتِ المدينة وعقَّالها راسَلُوا إلى الشيخ الجماليِّ بالطاعةِ، وبلَـُلُوا الرُّهائِنَ والعقايرَ، وبايمُوا بالسُّمْع والطَّاعةِ على يدِ القاضي العلَّامةِ أحمدَ بن

محسن الحضراني، والتزموا بجفظ من لديهم مِنَ المأمورين والسُّلاح واللخيرةِ وجميع ِ ما في حكومةِ العجم ِ. ثُمُّ بعدُ ذُلك كانَ الطُّلابُ للشيخُ الجمالي وأعيانِ البلادِ من سيفِ الإسلام ، فبادَّرُوا إلى ذلك المرام ، فمكثُّوا هنالكَ -أعني لذى سيفِ الإسلام - ملَّةً يسيرةً، وأخذَ منهم البيعة ثم أصحبَهُم باخيهِ جمال الإسلام عليّ بن الإمام ، لإيصال جميع المأمورين الـذين في مدينةٍ ضَوْرَان، وما فيها من السلاح واللخاثر، وأرسلَ صحبتَهم نصيرَ الدين القاضي الأَجَلُّ سعدَ بن محمد الشرقيُّ عاملاً على الجهةِ الأنسيةِ، فلما وصلوا إلى طَرَفِ البلادِ، تلقَّاهم أهلُ مخلاف حاتم بقدر سبع مثةٍ نفو، ودخلوا صحبتهم مدينة ضُوران، وأسروا قائمقام محمود رؤوف، وأحمد آغا وجماعةً صحبتَهم، وأخلوا جميم ما في الحكومةِ من سلاحٍ ونفايس، وشدُّوا ذُلك صحبة سيدي الجمالي إلى دار الحَيْد، ثمَّ إنَّ القاضى سعد والشيخ الجمالي، رتَّبوا المدينة والجبل برتبةٍ من أهلِها، وأخذوا منهم المواثيقَ والعهودُ وجعلوا رأسَ المدينةِ السيدَ عبدالله بن يحيى صاحبَ ضُوْرَان، وانتقلَ العاملُ والشيخ الجمالي إلى مطرح الجمعة لحثُّ الناس على الجهاد، وقَبْض الواجبات من البلادِ، فلما استقرُّ العاملُ في مطرح الجمعةِ، أَذْعَنَ لهُ الناسُ بالطاعة والامتثال وسوق الواجبات، ومكثُّوا على تلك الحال مدةً يسيرةً، فلما بلغَ رتبةً ضُوْران خروجٌ غارةِ العجم مع أحمد فيضي أظهروا الخلاف ونَسَوًّا ما عاهدوا الله عليه، فلمًّا ظهرَ منهم الخلاف طلبَ العامِلُ والشيخُ الجماليُّ قوماً من بني جَبر ويني شداد، وتقدُّم الشيخُ الجماليُّ لمحاصرةِ المدينةِ، فَاحْدَ جَمِيعَ المدينةِ إلا المصنعةَ، ثم إنَّهَا وصلَتْ غارةُ العجم خمسةً وعشرين مثةً، فحصلَ الفَشَلُ مع المجاهدين من أهل البلاد، وتفرّقوا، كلُّ

واحد خاتف على بيته، ولم يَبْقَ غيرُ الشيخ الجمالي في نفرٍ يسير، فانتقلَ يَمَنْ معه إلى مطرح وأسلم. وبعد وصول ِ غارةِ المجم بثلاثةِ أيام تقدموا على الشيخ الجمالي ومَنْ معَهُ، وكانَ الشيخُ الجماليُّ قد انتقلَ إلى جرفِ الظاهر فكانت.

# وقعةً جرف الظاهر:

قُتِلَ فيها كثيرٌ من العساكر، وسلب المجاهدون بندقتين من سلاح العجم، وبعد فلك انتقل المجاهدون إلى بيتِ العُميسي، وبعد وصلَ عدوً العجم، وبعد فلك انتقلَ المجاهدون إلى بيتِ العُميسي، وبعد وصلَ عدوً علي بن يحيى العُميسي على المُخادعة، فلمّا كان إلى ثلثِ اللّيل ، أرسلوا على بن يحيى العُميسي على المُخادعة، فلمّا كان إلى ثلثِ اللّيل ، أرسلوا من يصبحُ أنَّ التُركَ فيكم، فقام المجاهدون مرعوبين مع عدم اختبارهم في البلاد، وخرجوا منتظرين وصولَ العجم فلم يَصِلُ أحدٌ، فلمّا علم المخادعة أهلُ البلاد ارتحلوا عنها ليلاً وأصبحوا في مطرح الجمعة، ثمَّ انتقلوا إلى قرية كم عُزلة بني راجع، وكانت.

### وقعة كُبَّة:

وصفة ذلك: أنَّ العَجَمَ تبعوهُمْ على الأثرِ، فلمَّا وصلُوا الجمعة، كتبوا إلى جميع البلاد بوصول العُقال والمشايخ، فوصلوا إليهم إلا الشيخ الجمالي، فأجاب العجم بعلم الطاعة، فمكثوا في مراجعته خمسة أيام، وفي اليوم السادس تقلَّموا على قرية كبّة وهجموا عليها بعد خواب حصوفها بالمدافع، ووقع في العجم قتولُ كثيرة عند الهجوم إلى حول البيوت. وبعد خراب كبة بالمدافع، انتقل المجاهدون إلى قرية الشرق، وكانت:

#### وقعة قرية الشرق(ا):

وذُّلك أنَّ أعداءَ اللهِ تبعُوا المجاهدين إلى قرية الشرق، وطُرحوا في ضَبر حَضَّرانٰ إِنَّا ، وعنذَ وصولِهم هجموا على حصن الشرقِ، وهم يظنُّونَ أنَّهم لا بُدُّ يأخذون في أسرع وقتٍ؛ لأنَّ أعوانَهم من العرب، غشيم والعُميسي والعامري، هوَّنوا لهم الأمرّ وحقُّروا أمرَ المجاهدين، فوقعَ من الحمينِ والقريةِ إلى بعد الظهر، ويعدُّ، خرجَ المجاهدونَ حتى اختلطوا هم والعجم، فانهزمت العجمُ، ووقعَ فيهم قتلُ كثيرٌ، وسلَبوا من أسلحتِهمْ ورجعوا إلى مطرحِهمْ، ثمَّ صاروا يَرْسُونَ بالمدافع إلى البيوتِ، ويهجمون الكَرَّةَ بعدَ الكرَّةِ، ولم يقدروا على أخذِ ذٰلك عُنوةً، فلمًّا تيقُّنوا عدم القُدرةِ، عادوا إلى المخادعةِ بالمصالحةِ، فتوسُّطُ السيدُ عليُّ بنُ إسماعيلَ الطالعي مِنْ مخلاف المنار، وسمى بالمُّبلُّح . وأسملَهُ الشيخُ الجمالي وطلَّع إلى مطرح العجم ، وصحبتُه قلرُ سبعينَ رجلًا من المجاهدين، ورجعَ من عندِ العجم يُعرف المحبين بتحصيل المونة والزاد، ثمَّ طلبت العجمُ وصولَه في اليوم الرابع فلم يسعد، فثار العرب من ثاني ساعةٍ في النهار، وهجموا إلى حول الحصن، فخرج المجاهدون حتى اختلطوا ووقعت الهزيمة، وتبعَهُم المجاهدون حتى وصلوا إلى قرب محطَّتهم. ووقِع فيهم قتولُ كثيرةُ ثم توقَّفوا نحو ثمانيةِ أيام حتى وصلتْ لَهِم المونةُ من مُناحةً، وزيادةُ عسكرٍ، فتقلُّموا تاسعَ يوم ورَمَوا

 <sup>(1)</sup> الشرق: جبل مشهور بالغرب من ضوران ومن أعمال آنس، تعرف بجبل الشرق.
 انظر ومعجم المقحفي، ٣٥٤، وتعداد صنعاء، ١١٦/١، ٣٣٠.

 <sup>(2)</sup> حَشْرَان: قرية في جبل الشرق من بلاد آنس، انظر والإكليل؛ ٣٨٥/٢، ومعجم المقحفي؛ ١٧٧.

بالمدافع في ذلك اليوم ثلاث مثة وستين ضربة، وفي آخر النهار هجموا على المحصن من كلَّ جهة، وقد هممود بالمدافع من جهة القبلة، فاختلطوا هم والمجاهدون في حوثرة الحصن. ووقع في العَجَم قتولٌ كثيرة، جملتُهم مثة وخمسة وعشرون، في جميع المحارب في الشرق بعد التحقيق، واستشهد من المجاهدين أربعة، وعشرة مجاريح، ثم خرج المجاهدون من الحصن بعد أن غير حصين، وصاروا يتتقلون في البلاد من واد إلى واد ويقطعون الطرقات كان غير حصين، وساروا يتتقلون في البلاد من واد إلى واد ويقطعون الطرقات التي يُنساق منها إلى العجم المحتاجات.

ثم انتقلَ العجمُ من الشِرقِ إلى الجمعة، ثم إلى مطرح أسلم. وفي هله المدة بعد ارتفاع العجم بقدر شهرين، وقع قتلُ فيما بينَ أهل صرب(١) حباب، وأهل بني سلامة فاستغار الشيخ الجمالي ومَنْ معه إلى ضرب حباب، فلما كان وقتُ الظهر، أتى إليه رجلُ فاخبروه أن ثمة ملازماً وضبطية وشيخاً من مشايخ عُتمة نازلين عُتمة، فقام الشيخُ الجماليُ يخبرُ أصحابة وشاورُهم، كيف يكونُ التدبير، فأذرَكهُمُ المدكورونَ فرمَوهُمْ وهمْ قدرُ خمسة دونِ مراجعة في كيفية التدبير، فأذرَكهُمُ المدكورونَ فرمَوهُمْ وهمْ قدرُ خمسة عشر نفراً فلحِقهُمُ المجاهدونَ من الظهر إلى آخرِ النهار، وأحاطوا بهم في شعب، وأخلوا جميعَ سلاحِهم وأسرُوا جميعاً وقتِلَ من المجاهدين خمسةً: الشيخُ علي بن يحيى بن راجيح، وأحمد صالح الهندي وعلي بن علي الطاهري وابنُ عنه، وثلاثةُ مجاريح: الشيخُ عبدالله بن علي بن راجح وأحمد الطاهري وابنُ عمّه، وثلاثةُ مجاريح: الشيخُ عبدالله بن علي المساد، والنبيء والاسرى من العجم صارو في يدِ أهل المنار، والسيدُ مسعود والدبيح، والعسر في يدِ أهل المنار، والسيدُ مسعود والدبيح، والعسرى من العجم صارو في يدِ أهل المنار، والسيدُ مسعود والدبيح، والعسرى من العجم صارو في يدِ أهل المنار، والسيدُ مسعود والدبيح، والأسرى من العجم صارو في يدِ أهل المنار، والسيدُ مسعود والدبيح، والأسرى من العجم صارو في يدِ أهل المنار، والسيدُ والمنورة والدبيح، والأسرى من العجم صارو في يدِ أهل المنار، والسيدُ مسعود والدبيح، والأسرى من العجم صارو في يدِ أهل المنار، والسيدُ ويقون المنار، والسيدُ والوري في يد أهل المنار، والسيدُ والمُعْ والمُور والدبيح، والأسرى من العجم صارو في يد أهل المنار، والمية والمُعرب والمُعرب

<sup>(</sup>١) في م: درب.

عبدالله بن يحيى والسيد على الضالعي واستلموا منهم بعض الأشقاء، وكتبوا للعجم وحفظوا الأمسرى حتى وصل الترك وقبضهم الملازيم (١١)، ويعض الأسلحة، وقصدوا بللك اتخذ يد عند العجم، فكان ذلك سبباً لقبضِهِم وإدخالِهِم أردوس (٢) وهم الآن في أخس الحُبوس، ومَنْ أعانَ ظالماً أغرى به.

### وقعةً شوحاط:

قلد ذكرنا شطراً منها فيما تقلّم واقتضى الآن ذكرها عِند تعداد الوقائع الآنسية، وصفة ذلك: أنَّ السيدَ الهمامَ عزَّ الإسلام محمد بن حسين بن العباس ـ رحمه الله ـ لما رجمَ من كُحلانَ كتبَ إلى الشيخ الجماليّ أنْ يوافِقهُ إلى معطرح أسلع، ثم انتقل إلى الجمعة، ولحقهُمُ العجمُ على جهةِ السُّرعة، وقايلُهم إلى النار الشيخ علي بن محمد البليلي، فطرّح العجم في السويل، وتربّب المجاهدون في رأس نقيل شوحاط، وفي جبل الشمة، والمقلّمي عزّ الإسلام في نمارة، والشيخ المجاهدون أو الشيخ المجاهد وأثقال المجاهدين في الجمعة، فتقلّم أعداء الله العجمُ متكبرين فخراً، فما شعر المجاهدون إلا وقد طلم البليلي، والعجمُ من بعض الشرط، وأكثر كم ناتمون، فما انتهوا إلا والعجمُ على رؤوسهم، فصاحوا عليهم، فاشتدً الحربُ، ولم يكنْ مع المجاهدين من السلاح العجميً إلا القليل، فاشتدً الحربُ، ولم يكنْ مع المجاهدين من السلاح العجميً إلا القليل،

<sup>(1)</sup> الملازيم: مفردها ملازم، قائد صغير الذي يتبعه جماعة من الجند، وهي رتبة في الجيوش الحديثة، انظر دوثائق يمنية، YEE.

<sup>(2)</sup> أرودس: هي جزيرة رودس المعروفة.

فاختلط المجاهدون والعجم، ولم يُنْج المُجاهدين إلا الطعن، فلما عرفوا الشقي علي محمد البليلي وثبوا عليه، وقيل شرَّ قِتلةٍ وكان مِن أعداء الإسلام، وببغضي الآل الكرام، ثم أحدوا سَلْبة، وكان سَلْبة نصلةً من الفجر المغالبات وخاتماً وبندق أبو حلقة وساعةً وغير ذلك، ثم دام الحربُ من الفجر إلى العشاء، ووقعَتْ في أعداء الله مقتلةً عظيمةً، واستشهد من المجاهدين اثنا عشر نفراً، واستبشر المجاهدون بقتل عدو الله البليلي، وأضرمت النار، ثم انتقل المجاهدون إلى ضبر رشيدة، والمجمّ رجعوا مطرح أسلع ونهبوا قرية أحلال(۱)، ووقع فيها من أهلها بعض قتال، وأمّا المقلّمي عزّ الإسلام: فإنه انتقل من ضبر رشيدة إلى بيت الجمرة وقرية بطرات، وانساقت إليه من أهل البلاد المحتاجات، وأدركة العيد في هذه المحلات، ثم انتقل بعد العيد إلى من أموان العجم، فأسَرة شهر ونصف، وتقدّمً على أحمد بن حسن الغشم، وهو من أعوان العجم، فأسَرة وأخذ بيته وأوصَلة حضرةً وليّ النعمة.

ثمَّ إِنَّ المقلَّمي عزَّ الإسلام رحمه الله هجمَ عليه المرضُ، فَنَقِلَ إلى الشنبلي في بلادِ خولان، وتوفَّاهُ الله شهيداً في ذلك المكان كما سبق ذكره. وأمَّا الشيخُ الجماليُّ، فإنَّه وقعَ معه أثرَّ وصارَ يتنقُلُ من شاهق إلى شاهق، وبعدَ مدةٍ / وقعت المصالحةُ بينةُ وبينَ العجم من طريق الدير الساكن في حصن مخمر، ثمَّ عمَّر في حصن الشِرْق، وأعانةُ أهلُ البلادِ. فلمَّا بلغَ أعداء اللهِ العجمَ بأنَّه قد عمَّر طبقتين، واستقرَّ جهزوا له طابورين، وكان مطرَّحهُمْ

 <sup>(1)</sup> أحلال: من قرى آنس ضووان، إليها ينسب بنو الحلالي من ذرية حاتم بن أحمد اليامي الهمداني، انظر والأمير، ٣٠٤، «معجم المقحفي» ١٧.

في محلَّ غراب، فصالَحَهُم حيث لم يكن لديه للحرب نِصاب، ويمد مَدَّة يسيرة كتب إلى مقلّعي الإمام الذي وصلَ الحُقِيَّيَة السيد علي بن صلاح، وفِلْك عند رجوعه من حُقَيْبة عُتمة. فاتفقوا إلى مدينة العبيد. ثمَّ انتقلوا إلى مطرح الجمعة. ثم إنَّ أكثر القوم تفرقوا ولم يبق إلاَّ المقلَّمي وصحبته جماعةً يسيرة، انتقلَ بهم هم والشيخ الجمالي إلى حصن الشرق، ثم كانت. وقعةً حصن الشرق:

وصفة ذلك: أنَّ المقلَّمي والشيخُ الجماليّ، لمّا وصلوا حصن الشِرقِ، 
رَبّوا ضبر حضران وتبعهم العجمُ على الأثر، فلمَّا وصَلَ العجمُ إلى محلَّ 
غراب التقاهُم المجاهدون إلى قربِ المحلِّ المذكور، ووقعَ الحربُ، ثم إنَّ 
العجمَ انهزموا حتى عادوا إلى مطرحهم، واستمرَّ الحربُ إلى تُلْثِ اللَّيل ، 
وصادَ المجاهدونَ إلى مطرحِهم واستُشْهِدَ في ذلك اليومِ الشيخُ فرحان بنَ 
صالح الهندي من مخلاف بني خالد، وأما القتلى من العجم فكثير.

وفي اليوم الثاني تقدم أعداء الله على أَكَمَةٍ حضران، والضبر، وهنالِك مِنَ المجاهدين الصابرين عصابةً يسيرة، فتقلَّمَتِ العجمُ أولاً على الأكمة، وجمعًوا عليها المدافع، وبعد ذلك هجم العجمُ إلى قُرِيها، ثمَّ مُزِموا، فلمًا علموا أنَّها مُتَعَسَّرة عليهم، بنوا عليها خالفة من رأس المحطة حتى خرجوا إلى قرية شقدم من جهة قبلة، وحين وصلوا إلى قرية شقدم صاح النفير بأنَّهم يحركونَ الرَّحى بالمدافع ، فلمًّا كثر الرمي بالمدافع طلع الترك الذين خَلفوا من جهة قبلة حتى قربوا من المجاهدين، فخرج المجاهدون إلى قرية الشيف وآخرون، وأحاط

العجمُ حتى وصلوا إلى باب البيت الذي فيه المقلّمي، وأخلوا نصف القرية، واستخار جماعة من قرية شقدم، واستخار جماعة من قرية الشرق، ومثلهم من قرية شقدم، واستصبحوا معهم زاداً للمقلّمي وجماعته، ثمَّ زحموا على العجم من جهة القبلة، ومن جهة العدن حتى هُزِموا من حول البيت، وتوافق الغارتان في باب الحصن وكان كلَّ أحدٍ لا يعلمُ بالاخر، فلما حرف بعضهم بعضاً، قالت كلَّ فرقة منهما: أغرنا على المقلّمي، وقال الاخرون، ونحنُ كلْلك. فلخلوا جميعاً على المقلّمي وأصحابه وأعطوهم الزاد والماء وحملوا الشهداء والمجاريح حتى أوصلوهم قربَ الشرق.

ثم انتقلوا بيت الشيخ حسين بن علي الغيل على جهة الكتمان، وتفرق المجاهدون بعد ذلك فلم يبق إلا البسير، فأجمعوا أمْرهُمْ على العزم إلى حضرة قبة المسلمين، أمير المؤمنين عليه السلام فلما وصل الشيئ الجمالي إلى المقام تلقاه الإمام بما يلين به من الإجلال والإكرام، ويقي في المقام عاماً ونصف، وبعد ذلك جهزه الإمام عليه السلام بعصابة يسيرة من خُلص المجاهدين، ومنحهم الدعاة الذي هو سلاح المؤمنين، وأصحبهم كثيراً من المال والذخيرة. ويقي مدة يسيرة في بلاد أرحب والعجم قد أخلوا أفواة الطرق لما بلغهم عزم الشيخ الجمالي من المقام.

وكان من خفي لطف الله ويركات دعاء الإمام عليه السلام - انَّ الشيخَ الجماليِّ لمَّا بلغَ إلى الطريقِ حولَ صنعاء، إذا هوَ بجماعةٍ معهم عروس، وهمْ يسيرونَ بها ويرمُونَ بالبنادقِ، فلخَلَ الشيخُ الجماليّ وأصحابُه بينَهم، وصداروا يرمُونَ بينهم، وأهموا أنَّهم منهم، ولقّوا هنالك حرس العجم،

والعروسُ راكبةً والشيخُ الجمالي راكبُ أيضاً، فسألوا عن الراكبِ الأخر، فقالوا لهم: والله العروس، فلم يُلِخُوا عليهم وقطعوا الطريق الذي فيها الخوفُ. ولم يصبحوا إلا في آخر حدَّ بني مطر، ووقعتْ طريقهم فرش بني سويد، ويقوا فيه مدةً يسيرةً، ثم انتقلوا إلى بعض مخلافِ جبل الشرف، فكتب، سنقدم على العجم: إنَّ المقدادَ قدْ وصلَ البلادَ، وأظهرَ في الأرض الفسادَ، فسارعوا بالغارة وتقدّموا على الشرفِ وهو يومثد خراب، والتقاهم المجاهدون إلى تحت ضبر حضران، وكانت هنالك وقعة:

#### ضبر خضران ودار الحيس:

وصفة ذلك: أنه لما تراءى الجمعانُ، ووقع الحربُ الذي سَمِع به سامعُ الإنس والجان هُزِمَ العجمُ، وبعضُهم قد كانَ وصلَ الشرفَ، والأخرونَ الجنس والجان هُزِمَ العجمُ، وبعضُهم قد كانَ وصلَ الشرفَ، والأخرونَ المجاهدونَ إلى محطّتهِمُ على دارِ الحيس فوق وادي حباب(۱)، وفي اليوم الشاني تقلم العجمُ على المجاهدين إلى دار الحيس، واقتسموا نصفين: نصفُهم أثوا من نفيل القضاة، وخرجُوا إلى داس وادي حباب وطلعوا من جهةِ شرق، والنصفُ الآخرُ من نقيل القدوم، وبقوا في الشرفِ يرمُون بها إلى دارِ الحيس، وقدرُ العجم أرمة والمجاهدون خمسةٌ وثلاثونَ نفراً لا غير، وهجمَ أعداءُ اللهُ أرمة البيوت، وعمارةُ البيوت غيرُ مُتَقَنّة، ولكنها بيوتُ بدو، تخربُ من هبٌ

 <sup>(1)</sup> وادي حَباب: وادي في آنس تحت جبل الهان وهو المقصود، ووادي حَباب أيضاً
 في خوّلان العالية يسكنه بنو جَبْر ومساقطه شرق الأعروش، انظر «اليمن الكبرى» ٧٠.
 ومعجم المقحفي» ١٤٨٨.

الربح، فلولا بركة الإمام لظفر العجم بالمرام، فلم تُؤثِّر المدافع في تلك البيوت، ولم يكن عند المجاهدين في ذلك اليوم لا زاد ولا ماء، وكادوا يهلكون من العطش، فأرسلَ الله سبحانه سحابة فأمطرت على المجاهدين خاصة، فشربوا وصلَّوا، وكانَ في ذلك عبرةً لأهل الاعتبار.

ثم إنه هجم العجم في وقت العصر من جميع الجهات، والطويجة يرمون بالمدافع كل من نكص من العسكر، فصار الموت من أمامهم وودائهم، فوقع في العجم قتل لا يُحصى، ولما رأى الناس المتفرجون ما وورائهم، فوقع في العجم قتل لا يُحصى، ولما رأى الناس البيت الأعلى خرج مَنْ فيه من المجاهدين، فلما وصل العجم إلى باب البيت الأعلى خرج مَنْ فيه من المجاهدين، وكان فيه القاضي أحمد الشرعي، وجماعة من بكيل، والشيخ الحسام محسن المقداد وجماعته في البيت الأسفل، يظنون أن القاضي أحمد ومن معه باقون في البيت الأعلى، حتى هجم العجم على مَنْ في البيت الأسفل، ووصلوا إلى الباب، فخرج منه الشيخ الحسام وجماعة، ويقي آخرون فيه إلى نصف الليل، وخرجوا وقد كان غار عليهم النقيب أحمد راشد سراج من رجال بني جَبْره وكان لدى الشيخ الجمائي، فلما وصل إليه الذين خرجوا أو اخبروه، أرسل النقيب احمد غارة، فوصلوا إلى مَنْ في البيت وتفرق العجم، وخرج المجاهدون في سلامة، لم يستشهد إلى مَنْ في البيت وتفرق العجم، وخرج المجاهدون في سلامة، لم يستشهد غير واحد من المعاطرة (١)، وكانت هذه الوقعة من أجل الوقعات، هلك فيها غير واحد من المعاطرة (١)، وكانت هذه الوقعة من أجل الوقعات، هلك فيها

<sup>(1)</sup> المعاطرة: من قبائل يُرَط، وهم آل معطر بن محمد بن غيلان، ومنهم آل محمد بن يحيى، وآل يعقوب، وآل حسن بن داود في محل ال قين والصرعة من بُرَط، المعاطرة ومنهم النواجعة، ذو ناجع في البلسة ويدوهم في سلبة والقعيف، ومنهم آل النوفة، منهم آل لباقة في البلسة، ومن المعاطرة آل عيسى، منهم بدو في البلسة، ومن آل =

كثيرٌ من أعداءِ اللهِ العجم.

## وقعةُ بيت شُقدم:

وصفة ذلك: أنَّ المجاهدين بعلما ذَكَرْنا انتقلوا إلى شعب بورة، وانتقلَ العجمُ إلى محلَّ روافة من مخلاف بني قُشيب، فغزاهم المجاهدون إلى هناكُ، وققعَ حربُ إلى نصفِ اللّيل، وأَسرَ أصحابُ شُقلم رجلين من المجاهدين: ناصر مجلي راجح، وعبدالله بن يحيى راجح، وسببُ أسرِهِما أنهما مضيا على محلَّ البورة، محلَّ لشركاءِ شُقلم، فوجدا جملاً من جمال العجم هنالك، فأرافوا نهبه، وكانَّ ذلك حينَ مضى شقلم وأصحابه من المحالي، فرَمَوهما، فتكوَّن أحدُهما وهو ناصر مجلي، وهربَ الآخرُ، فلمَّا أسرُوا ناصر مجلي أوصلوهُ حضرة العجم. فحينَ وصلَ الخبرُ إلى الشيخ المحماليّ أوسلَ غارةً من أصحابِهِ ، ثمَّ إنَّه حضرَ بعضُ القضاة لبني الحضراني، فتوسَّط على أنَّ شُقلم يُخيِّ ناصر مجلّي من لدى العجم، وأرضَد بلكك لقصدِ المخادعة. فلمًا لم يحصُل الوفاة بالوعدِ من الشيخ الجمالي علا شركاءُ شُقدم إلى البورة، فلمًا لم يحصُل الوفاة بالوعدِ من الشيخ المحمائي علا شركاءُ شُقدم إلى البورة، فلمًا وصلَ الخبرُ إلى شُقدم، استغار بمن أطاعَةُ، فاحتربُوا همْ والشيخُ الجمالي، وهُزِمَ أصحابُ شُقدم، واحتُصِروا في بيتٍ، وأحاط بهم المجاهدون حتى وصلوا تحتَ البيت، واستَّهودَ النيتِ، واستَّهودَ النيتِ، واستَّه أنه الميتِه المجاهم المجاهون حتى وصلوا تحتَ البيت، واستَّهودَ النيتِ المنتية النيت، واستَّهودَ النيت، واستَّهودَ النيت، واستَّهودَ النيت، واستَّه المناهية النيت، واستَّهودَ النيت، واستَّهودَ النيت، واستَّهودَ النيت، واستَّه المناهية النيت البيت، واستَّه المناه المناهة المناهية المناه ال

<sup>=</sup> عيسى الضويني في البلسة، وفي حجان من برط وآل المياخ في حجان أيضاً، ومن المعاطرة آل علي بن ناوي، أكثرهم بدو في في سلبة والقعيف، وآل محمد بن ناوي يدو في سلبة والقعيف وبنهم في وادي البلسة، انظر «معجم الحجري» ٢١١/٢ «معجم المقحفي» ٧٢٠/٢.

أحمد راشد سراج والنقيبُ داحش الحباري من أرحب، والنقيبُ علي بن أحمد مرح ومحسن الهمداني. وبعد ذلك حصلت المخادعة من طريق محمد درويش والقاضي أحمد العكام، بواسطة أنَّ مَنْ في البيت يُسلِّمونَ راسَ بقر عقيرة ويخرجون بسلاحهم، وخرجوا وراحوا بيوتَهم، وفي اليوم الثاني، قبض المجاهدون الأحكة فوق بيت شقلم، وقبضوا حصن قهدر، وحوَّزوا الماء حق قرية حضران، فصار شقدم يُخادعُ المجاهدين بالصُّلح وكتبَ إلى العجم، وكانوا حيثل في مطرح أسلع، واستمر الحربُ ثمانية أيام، حتى أيقنَ علوق الله بالهلاكِ والانتقام، فلمًا وصلتْ غارةُ العجم، ارتقَمَتْ مطارحُ المجاهدين على العجم، ووقع حرب شليدً حتى أخر العجم من حول الحصن مسافة بعيدة، ووقع فيهم قتل كثيرٌ وسلب، وخرجَ من هنالِكَ المقدَّمي والمجاهدون ليلاً.

# وقعةُ هجرة الشرقي:

وصفة ذلك: أنَّ الشيخ الجماليُّ والمجاهلين صاروا يتنقلون بعدما ذكرنا من الوقايع، وكان مما قصدوه هجرة الشرقي، فلما وصلوا إلى هنالِك، منمهُمُ المُلها عن اللَّخول فيها، ثمَّ إنَّ العجَمَ بلَفَهُمْ أنَّ الشيخ الجماليُّ في أسلع، فعزموا على قصلو، فلما وصلوا أسلم، ولم يجلوه تقلّوا إلى هجرة الشرقي، فلمًا وصلوا الهجرة التقاهمُ الملها بالحرب وقاتلوا قتالاً شديداً. وفي الليل عزم العجمُ على الهجوم عليهم، فخرجَتُ امرأةٌ تجلِبُ الحطبَ وقت الفجر، فوات العجمُ على الهجوم عليهم، فخرجَتُ امرأةٌ تجلِبُ الحطبَ وقت الفجر، فرات العجرة فخرجَ منهم خمسة أنفار، فحاربوا العجم حتى هزمُ وهمْ، وقطعوا من رؤوسهم وأخلوا من سلاحِهم، فأخلت المجمّ حتى هزمُ وهمْ، وقطعوا من رؤوسهم وأخلوا من سلاحِهم، فأخلت المرأة منهم رأساً، وفزعَتْ إلى الشيخ الجماليُّ، وكانَ حيند في القرين محل

الغراب، وصار العجم يرمونهم بالمدافع، فلما كان بعض الليل خرج المحاهدون، فارسل الشيخ الحسام والشيخ عبدالله على أحمد راجح وصحبتهم قدر خمسة وعشرين رجلًا، فلخلوا ليلًا ويقي الشيخ محسن وجماعةً في قرية الهجرة، والشيخ عبدًالله بن على أحمد وجماعةً ربّبوهم في جبل دقان فوق القرية. وفي اليوم الثاني ثار الحربُ العظيم، وهجمت العجم الكرّة بعد الكرّة، وكلما هجموا انهزموا.

ومن الكرامات: أنّه انقطع عليهم الماءُ حتّى أَضَرَّ بهم العطشُ فهَرَبَ بعلُ من بعال العجم متحمَّلًا ماءً حتى وصلَ باب القرية، ثم رماهُ عبدًالله على أحمد من رأس الجبل، فتكوَّنَ البغلُ ودخلَ القرية، وخرجَ المجاهدونَ من البيوت يستسقُونَ حتى ثارتِ الفتنةُ، فقالَ لهم الشيخُ الحسامُ: إنَّ الله قدْ أَصالكم بالماءِ وإبليسُ أرادَ أن يفتيكُمْ عليه، فاشربوا واحداً بعد واحد، ففعلوا، وشربوا كلهم ويقي ماءُ كثيرً، وبقي الحربُ إلى نصفِ الليل.

ثم إنَّ المجاهدين أخرجوا فراشَ أهل الهجرة وجميع أثقالهم، وخرجُوا من وسَط مطرح العجم، وكان مقرَّهُمْ في فرش بني سويد(١١)، واستشهد رجلً من بني قشيب، وأما المجاريح فكثير، ووقع في العجم قتولُ كثيرةً، ثمَّ ما زال المجاهدون يتنقلون إلى أسفل بني حكيم. ثم إلى مغربة حنس، ثمَّ غزا الشيخُ الحسامُ إلى مطرح محمد نظيف في قاع السويل، ووقع حربٌ في

 <sup>(1)</sup> سُویَد: عزلة من مخلاف بني حاتم وأعمال ضَوْران من آنس، انظر ومعجم المقحفي، ٩٣٥.

الليل، ثمَّ إنَّ العجَمَ غزوا على مغربةِ عنس، بسبب أنَّ المجاهدينَ بقُوا فيها، فَنَهَبُوا جميعَ ما فيها، وأحرقوا فيها. ثم ارتفعت العجمُ ضَوْرَان، وما زال يحيى بن أحمد غيلان يسعى بالمصالحةِ حينتذي فلم يتمَّ المرامُ. وبعد ذلك ثارَ الحربُ فيما بينَ الشيخِ الجماليّ وبينَ شُقدم في قاعِ البورة فهزموا شُقدماً، وغنمَ المجاهدونَ منهم فراشاً وسلاحاً ويغلةً، ثم إنَّه توسَّطَ محمد بن على راجح، وعُقالُ جبلِ الشرقِ وعقدوا على أنَّ الشيخَ الجماليَّ يكفُّ الحربَ عن الناحية، وينتقلُ إلى غيرِها، والنزموا بحفظِ أهلِه وأقاربِهِ.

وقعة المحيّام(١):

وصفتُها: أنّها وصلت الكتُبُ إلى الشيخ الجماليّ مِنْ بعض المجاهدين الصادقين، أنَّ ثمةَ عَسْكَرَ عجم في تُحلانَ، ما بين المحيام وعانزوريمة وهمْ آمنون، فيَحْسُنُ غزوهُم، فَسْاوَرَ الشيخُ الجماليُ المجاهدين، وأوْهَمَ عليهم أنَّ ثمَّة حمولةً للعجم طالِعةً من الحجيلةِ، ففرحَ بذلك المجاهدون، وعزمُوا على بركةِ اللهِ، حتَّى وصَلُوا مدينة العبيد. وفي الليلة الثانية سَرَوًا، فلمًا أصبحوا إلى قفرة بني أسعد قلَّ عليهم الزَّادُ، وقدرُهم ثلاثُ مثةٍ. وفي آخر ذلك النهار، لم يشمُروا إلا بوصولِ مسافرين ممهمٌ حمولةُ طعام، فأراد بعضُ المجاهدين نَهْبَ ذلك، فنهاهُم الشيخُ الجماليُّ عن ذلك، وأخذً حِمَلَ بعضُ المجاهدين نَهْبَ ذلك، فنهاهُم الشيخُ الجماليُّ عن ذلك، وأخذً حِمَلَ جملٍ بالقيمةِ، وقسَّمةُ بين المجاهدين، ثم أرْسَل الجواسيسَ إلى مطرح بحمل بالقيمةِ، وقسَّمةُ بين المجاهدين، ثم أرْسَل الجواسيسَ إلى مطرح العَجم مِرةً وشعَة، ومشايخُ حراز

 <sup>(1)</sup> المِشْيَام: موضع بأقصى بلاد الحيمة الخارجية فيما بين أطراف بلاد ريمة وبُرَع، انظر
 ومعجم المقحفي، ٥٦٦، وأثمة اليمن، ١٩٣/٣.

وريمة هذالك. فقال للجواسيس: لا تُخبروا المجاهدين بهذا، بل حقروا أَمْرَهُمْ، فأخبروا \_لما سألهم المجاهدون \_ بأنَّ قدرَهُمْ سبعونَ رجلًا ولديهم حمولةٌ وغنائمٌ، فاشتاق المجاهدونَ، وتوكُّلوا على اللهِ، وسرَوَّا ليلًا، فوصلوا قربَ المطرح وقتَ السُّحَر، ورتَّبَهُمُ الشيخُ الجماليُّ ثلاثَةَ أقسام : فبنو جبر ورأسُهم عليُّ بنُّ صالح المنصوري على خيمة الغفّر، وهي في رأس كولّة، فَأَخَذَ الْخَيْمَةِ، وَيَعْضُ مَا فَيْهَا، وَالقَسُّمُ الثَّانِي دَخُلُوا عَلَى الْعَرْضِي مَنْ جَهَةٍ الشرق، وكان أوَّلُهم خماشَ الأبيض، فسمعَ كلباً يجري في الزرع، وظنَّه خيلًا، وصاح بالقوم ، فتوقَّفَ الشيخُ عمر عاطف، ثم ظهر لهم، فتقدموا على أعداءِ اللهِ حتى وصلوا المطرح، وأخذوا مِنَ السَّلاحِ وغيرها شيئًا كثيرًا وثبتَ الحربُ والطعنُ في أعداءِ اللهِ إلى أنْ لاحَ الصباح، واستُشْهدَ من المجاهدين الشيخُ يحيى بنُ صالح جوين وولئه وعبدُالله بن علي بن رسام، ورجلٌ من بني جبر. وتكوَّنَ سيَّدٌ من دارِ الشريف، فتركَهُ أصحابُهُ، فحمَّلُهُ رجلٌ من بني أسعد يُقالُ له حمّادي الزاعق، وقد كان حَملَ طاقته من الغنايم، فترك أكثرها وحملَ السيَّدَ ويندقاً غَنِمَهُ الرجلُ المذكورُ، فلمًّا وصلَ إلى خبرةِ السيد قالوا: إنَّ البندقَ غيمها السيِّد، وأرادوا أُخْلَها، فقال لهم الرجلُ: إنْ لم تتركوني فقد نَرَيَّتُ تَتَالَكُم، فتركوه، ويعدُ لهذه الوقعةِ انتقل المجاهدون إلى مخلاف بني أسعد، ويقوا هنالكَ نحوَ عشرةِ أيامٍ، وكتبوا بصفةٍ لهذه الوقعةِ إلى حضرةِ الإمام \_عليه السلامُ\_ فلمًّا وصلتِ الكُتُبُ إلى الإمام ، وكان بحضرتِهِ الشيخُ أحمد جوين، أرْسَلَ الإمامُ ثلاثَ مثةِ نفرِ من حاشد مقلَّميهم السيدُ الأجلُّ حسينٌ بن محمد مجد الدين من ساداتِ هجرة حوث.

#### وتمة قَلَف:

وصفة ذلك: أنَّ رأسَ العجم محمد نظيف لما بلَقَهُ وصولُ المدّدِ من الإمام عليه السلام عاليه السيد شرف الإسلام ، نزلَ الجمعة وصحبته عسكرُ كثير، واستقرُ المجاهدون في بني أسعدُ نحو نصف شهر، وبعد ذلك قصدَ المجاهدون المجمدون المجاهدون المجمدون المجاهدون المجمدون المجمدون المواعق من المجاهدون المعجم ، وطرحوا في قرية قلّف، والشيخُ الحسامُ وجماعة من رجال بكيل غَزوًا إلى نمارة بيت الواسعي، وخرجَ المَجَمُ من الجمعة قاصدينَ قلف، فوقع الحربُ من وقتَ العصرِ إلى اللّيل ، وانهزمت العجمُ حتَّى رَجَعُوا إلى مطرح الجمعة.

وفي اليوم الشاتي تقلّم المجمّم على الشيخ الحسام إلى نَمارة، ووقع منالك حرب شديد وقتولً كثيرة في العجم، ومَلْبُوا منهم بنادق، وفي العرب شهداة، واستمر الحرب يومين في نَمارة حتى ضُرِبَتِ البيوت بالمدافع، فخرج منها الشيخ الحسام، وانفم بمن معه إلى المجاهدين في قَلْف، وبعد ذلك تقلّمت العجم على قلّف، وصاروا يرمُونَ بالمدافع، ولم يهجموا حوفاً مِنْ أَنْ يقع ما وقع في اليوم الأول، واستمر الحرب والرمي بالمدافع يومين، بعدها خرجوا منها ونَهَب مَنْ كانَ مِنْ حاشد ما قَلَد عليه من القرية، وعَرَمُوا بلائهم، ولم ييق غير السيد الشرقي وتسعة أنفار، وبعد أنْ فرُغها المجاهدون بلائهم، ولم ييق غير السيد الشرقي وتسعة أنفار، وبعد أنْ فرُغها المجاهدون قرية مسطح، فلمّا وصل إليه الشيخ مُحسن ومَنْ بقي معه من المجاهدين إلى قَلْف، فلمّا راتهم العجم فرّوا من المجاهدين، اليوب سلوب الشديد، ودا الى قَلْف، فلمّا راتهم العجم فرّوا من البوت بالمدافع،

وخرج المجاهدونَ. وانتقلوا إلى بني خالد، ثمَّ انتقلوا من هنالِكَ إلى أسلع، ثمَّ إلَّ الشيخَ الجماليَّ غزا على الشيخ حسنَ بنِ عَبدالله قرعة، وكان من أعوانِ العجم، فقتلوه هو وصِنْوَهُ وأخذوا جميعَ ما معهم.

### وقعة منوان في بني سلامة(١):

ثم إنَّ المجاهدين انتقلوا إلى قرية منوان، وتقلَّمت عليهم المجَمَّ، ودامَ الحربُ هنالك ثمانية أيَّام، وكانت تلك الوقعة من الملاحِم العظام؛ حتَّى انقطع الزادُ على أهل الجهادِ فخرجوا، وانتقلوا إلى وادي حباب، ثمَّ منه إلى مدينة العبيد، ويعدَّ ذُلك وقعَ مرضُ في المجاهدين لسبب الوَحَم، فانتقلوا إلى ضبر رشيدة، وانتقل العجم إلى حضران، وكان هنالك أهل الشيخ الجماليّ، فاسروهم إلى فَوَرَانَ، ولمَّا حَدَثَ المرضُ، كما ذكرنا، توقّف الحربُ في الجهة الانسية.

وما زال العجّمُ يطلبونَ الشيخَ الجماليُ ، فلم يقلروا عليه، ثمَّ إنَّ الإمامَ عليه السلام - أرسلَ بجماعة مجاهدين من رجالِ أرحبَ إلى الشيخ الجماليّ ، فلمَّا وصلوا إلى الشيخ الجمالي أرسلَ صِنَّوه الحسامَ وجماعةً منهم ليحمنوا لشُقدم أو ابنه ، فصادفوا أبنَه فقتلوه وسلَبُوهُ ، ثمَّ إنَّ العجَمَ ارتفعوا إلى ضَوْرَانَ ، وانتقلَ الشيخُ الجماليُ وصنوهُ الحسام إلى بني أسعد ، ويعد ذلك غزا إلى محل المنهيب وأسرة هو وأولادة وأوصلُوهُ إلى حضرة الإمام . وبعد

<sup>(1)</sup> بنر سلامة: عزلة من بلاد آنس، انظر وطبق الحلوى ٩٩، وملحق البدر الطالع، ٢٠٠، ومعجم المقحفي، ٣٢٠، ونشر العرف، ٧٤/٢، وطبقات صلحاء اليمن، ٢٧٩.

ذُلك غزَّوًا على شقدم إلى محلِّ غراب، ووقع الحربُ بينهم واستغار جماعةً من العجم مع شُقدم.

### وقائعُ بني فضل(١) :

وصفة ذلك: أنَّ المَجَمَ كانوا يحصلون الدفعة في بني فضل، فطلبَ بنو فضل، الشيخ حسام للجهاد، ومنع أربابِ الظلم والفساد، فتركُ حربَ شُقدم، وحَزَمَ بمَنْ معه لجهاد العجم، وحَرَفَ صنوه الجمالي بذلك، فلَعِقه لبني فضل، فلما بلغ العَجَم ما قد أَلَّم، استفاروا من ضَوْران محمد نظيف القيمندان وعبدالله بك قائمقام عسكرية بمَنْ معهما من العساكر العجمية، واستمر الحربُ بينهم وبين المجاهدين في عُزلة ثلاثة أشهر، وكان المجاهدون كلما أخرَب العجم قرية بالمدافع ، خرجوا إلى الغرية الأخرى، حتى خربَتُ جميع بيوتِ بني فضل، وحَصَلَ لهمم وللمجاهدين بذلك الأجر والفضل. وقَتِلَ الطاغية عبدالله بك هنالك وكثير من العساكر والفباط، فيا لها من مرتب، الوقعة الأولى في القصبة في بني الشهالي(2)، الوقعة الثانية في قرية كُريّة الموقعة الثالثة في حرف بني فضل، الوقعة الرابعة في الموالي، الوقعة المواعة، المواقعة السابعة في الموالي، الوقعة السابعة المسابعة المسابعة

 <sup>(1)</sup> ينو فضل: عُزلة في آنس من مخلاف حمير الأصغر، حمير بن الغوث، انظر ومعجم المقحفي. ٩٩٥، ١٩٤.

 <sup>(2)</sup> عُزلة من ناحية ذي جِبْلة، يُقال لها أيضاً الشُّهَلي وإليها ينسب بنو الشهالي، انظر
 ومعجم المقحفي، ٣٦٦.

المضحي، الوقعة الثامنة في السفال بيت عيال الفقيه، الوقعة التاسعة في سوقبة، الوقعة العاشرة في قرية ظُلُمان(١). وما زال الإمام \_عليه السلام \_ يمدُّهُمُّ بالمال ِ والرجال ِ والمونةِ حتى بلغَ المجاهدونَ نحوَّ ألفٍ رجل ِ، وكانَ قَتلُ قائمقام عسكرية عبدالله بيك هنالك، وقتولٌ آخرون من العجم لا يُحْصَوْنَ وسلبُسوهم بنـــادقَ كثيرةً، حتَّى هُدِمَتْ جميعُ القُـرى، ولم يبقَ فيهـــا ميدانً للحسرب. وقدْ سمِعْتُ من الإمام \_عليه السلامُ\_ مراراً يقولُ: إنَّ اللَّهَ ـ سبحانه ـ سلَّط العجم على العرب تسليطاً لم يكُنْ فيما مضى، من جملة ذْلَـك: هٰذَهُ المَـدافعُ التي تَبْطُلُ عَندها شجاعةُ الشجعانِ، وكذَّلك البنادقُ المُرْتُ والشاشخان، ومِن ذُلك أنَّه كانَ لا يصلُ الخبرُ إلى استانبولَ محلٍّ الدولة العثمانية، ويعودُ إلاَّ بعدَ ستة أشهرِ. وفي لهذه المدةِ يصلُ بالسلكِ في مجرَّدِ لحظةٍ، ومِنْ ذٰلك البوابيرُ فإنَّها كانتُ لا تخرجُ للغارةِ إلا بعدَ نحو سنةٍ، رالآن في هٰذه الأزمنةِ مع المراكب البابوريّةِ في أقلّ مِنْ شهرٍ. هٰذا، ثمَّ إنَّ الشيخ الجماليُّ غزا بعد ذلك قرية المعرقبة، وكان شيخهم عليُّ بن علي المعرقبي من أعوانِ العجم ، فأخلها المجاهدون بما فيها عنوةً ، وغنايمَ كثيرةً ، واستُشْهِدَ من المجاهدين خمسةَ عشرَ، ومِنْ أهل المعرقبة قدرُ خمسةٍ وعشرين، واستفرُّ الشيخُ الجماليُّ هنالك قدرَ نصفِ شهر، ولحقهم العَجَمُّ إلى الجمعةِ، ثمَّ إنَّ الشيخَ الجمالي صارَ يتنقُّلُ في جبل الشرق.

<sup>(1)</sup> ظُلَمان: قرية في جبل حضور من عزلة بني الراعي، وظُلمان قرية في عنس، ومعجم المقحفي، ٤١٣.

#### وقعة دمام:

وصفة ذلك: أنَّ الشيخ الجماليُّ أرسلَ الشيخ عزيزَ بن عبدالله وجماعةً صحبته إلى جبلِ الدخينة، وهو جبلُ دمام وربَّبُهُ، وربَّبُ الحمامي، وقرن حطب وديرة، وأمَّا العجَمُ فإنَّهم انتقلوا من الجمعة إلى المشاهد، وصاروا يرمُون المجاهدين إلى جبل دمام، ثم إنَّ الشيخ الجمالي غار بجماعة، وطرحَ في الخربة وعلول. ثم إنَّ العَجَمَ بعد أنْ خرَّوا الحمامي، وقرن حطب وديرة، هجموا على جبل دمام، ووقعَ هنالك حربٌ عظيمٌ وملحمة عظيمة تُتِلَ فيها من الفريقين جمَّ غفيرٌ، ثم انتقلَ الشيخُ عزيز بمن معة إلى الشيخ الجمالي، وربَّبَ العَجَمُ الجبل، وتقلَّموا على الشيخ الحسام إلى الوثنِ (١).

### وقعة الوثن:

وصفةُ ذٰلك: أنَّ الشيخَ الحسامَ كان باقياً في الوَّبَنِ، فتقلَّمَتْ عليه العَجَمُ، وأخربوا البيوتَ بالمدافع، ووقعتْ هنالك ملحمةً عظيمةً، وبعد أن خربت البيوتُ انتقل الشيخُ الحسامُ إلى قريةِ الخربةِ، وكانت.

#### وقعةُ الخربة(2):

<sup>(1)</sup> الرّثين: قرية في بلد عَفّار (موتك) بالشرق الشمالي من حجة، والمقصود الناحية من ناحية جبل الشّرق غربي فمار، انظر والإكليل، ٢/٨٥، وصفة جزيرة العرب، ١٣٤، ١٧٦، ومعجم المقحفى، ٦٩١.

<sup>(2)</sup> الخربة أو الخرابة، من مخلاف حمير الأصغر من آنس على مسافة قريبة من الجنوب الشرقي لمدينة ذي سُقَال، انظر ومعجم الحجري، ٢٦/١، ٣٠٥، ومعجم المقحفي، ٢١٣٠.

قَتِلَ فيها من العجم جمٌّ غفيرٌ، ويعدُ ذٰلك، خرجَ المجاهدونَ منها. وكمانَ الشيئُع الحسامُ قد عاذلَ الشيخ عبدالله بن عبده راجح أنْ ينتقلَ المجاهدونَ إلى بيته، حصن المجرى، فأبي وامتنع عن ذلك، وبعد ذلك دَخَلَهُ العجمُ، وأحرقُوه، وكان على خمسةِ سقوفٍ، ويعدّ ذٰلك انتقلَ الجميعُ إلى عنـدِ الشيخ الجمالي إلى خربة دِمام، ويقوا هنالك قليلًا مِنَ الأيام، واجتمعتِ العجمُ إلى جبـل دِمام، وحَضَر حينتُذ القاضي الصفيّ أحمدُ بنُّ مطهر الغشم، فطلبَ المصالحةَ بينَ الشيخ الجمالي والعجم، على أنَّ المجاهدين يرتفعون من مطرحِهم، والعجم يرتفعون إلى ضَوْران، وذلك خديعةً مِنْ طريق العجم ، فانتقلَ الشيخُ الجماليُّ إلى بُواح في بني أسعد(١)، وانتقل العجم، إلى الجمعةِ، وطلبوا مشايخ بني أسعد، وأبي الشيخُ محمد جوين عن الوصول إلى العجم ، ويعدّ أن طلبَ أهلُ بني أسعد من الشيخ الجمالي أنْ يرتفعَ مِنْ مَحَلُّهمْ لتَسَلُّم ثمرتِهمْ، وكان حينئذ وقتَ حصادِها، استبقوا الشيخ الحسام والشيخ الفخري عبدالله بن عبدة راجع، فساعدهم الشيخُ الجمالي على ذلك وارتفع إلى حباب، ثم إنَّ المَجَمّ تقلَّموا على بني أسعد، ولم يصِح مِنْ ذٰلك الصلح شيء، وكانت.

## و**قعةُ** زلف<sup>(2)</sup> :

في طرفِ بني أسعد، وصفةُ ذٰلك: أنَّ العَجَمَ تقلَّموا بعدَ انتقال ِ الشيخ

<sup>(</sup>٩) بنو أسعد: بنو أسعد في الميمن كثير، منها عزلة من ناحية مسور المتتاب من أعمال صنعاء، ومنها عُزلة من ناحية شَلِف من بلاد العُدين، وبنو أسعد، عُزلة من ناحية حُفاش، وأعمال المحويت، وغيرها، عُزلة من بلاد الشاحلية وأعمال الطويلة، انظر ومعجم المقحفي، ٢٩.

الجمالي على الشيخ الحسام ومَنْ معه، وكان في القرية المذكورة دامَ الحربُ نحرَ يومين، وخرجَ المجاهدون من بني اسعد، واستولى عليه العَجَمُ وانتقل المجاهدون إلى بيت الشيخ محمد جُوين والى الخميس والشرف، ولحقهُم المَجَمُّ إلى هنالك، وكانت:

## وقعةُ الخميسِ والشرف:

وصفة ذلك: أنَّ العجَم هجموا أوَّلا على الخميس ، وخرج منه المجاهدون إلى بيتِ الشيخ محمد الجوين، واجتمع المجاهدون هنالك، ووقع الحربُ هنالك ثلاثة أيام ، وتكوِّن الشيخ الحسام في رجلهِ، ووقعتُ هنالك ملحمةً عظيمةً، وبعد أنْ خَرَبَ بالمدافع خرج المجاهدون إلى حصنِ الجير، وكانت:

### وقعة حصن الجبر:

وصفة ذلك: أنَّ الشيخ الحسام بدَ أنَّ تكوَّنَ انتقلَ إلى الشيخ الجمالي، وخرجَ الشيخ محمد جوين ومن صَحِبَهُ من المجاهدين إلى حصن الجمالي، وخرجَ الشيخ محمد جوين ومن صَحِبَهُ من المجرب ودامَ الحربُ بينه وبينَ العَجَم ثلاثة أيَّام ، وقُتِلَ منهم جمَّ غفيرٌ، فلمًا أخربُوه بالمدافع ، خرجَ الشيخُ محمد جوين إلى حصن دهمان(١١)، وكانت:

### وقعةً حصن دهمان:

فإنَّ الشيخَ محمد لما خرجَ إلى حصنِ دهمان بيت جبر في بني أسعد، لحقّةُ العجُمُ، ووقعَ هنالك حربٌ عظيمٌ، ووصلتْ إلى هنالِكَ زيادةُ عسكرٍ

 <sup>(1)</sup> دهمان: عزلة من ناحية خُفاش وأعمال المحويت، ودهمان بلد في خُمِر.
 وانظوه في المتن هنا.

ومونة من الإمام \_عليه السلامُ\_ وأحاط العجمُ بالمجاهدين / حتى كادوا أن ياسروهم لولا ما أنزلَ الله من النَّصْر والصَّبْر، واستُشْهدَ هنالك الشيخُ محمد جوين وتكوَّنَ ابنُ أخيه عبدُالله بن على ومجاريحُ كثيرةً. وفي الترك قتولُ كثيرةً، لأنهم هجموا على الحصن مرَّات، وبعد ذلك خرج المجاهدون من الحصن المذكور بعدُ أنْ صارَ قائماً صَفْصَفاً، ولحِقوا بمطرح الشيخ الجمالي [والذي من حضرة الإمام رجعوا إلى الإمام، ويعد ذلك حدث جرح في رجل الشيخ الجمالي](١) فمرضَ منه مرضاً شديداً، فانتقل إلى قفر ذران ما بينَ عُتْمة وآنس، ويقى هنالك مريضاً، ولم يبنّ عنده إلا قليلٌ من المجاهدين، ومكَثَّ العَجُّمُ في الجمعةِ يحصَّلون الـدراهمَ من البـلادِ. وبعدَ مدَّةٍ نحو شهرين أرسلَ الإمامُ ـعليه السلامُ ـ الشيخَ علي مهدي شديق وصحبته قدرُ ستين رجلًا، فوقعوا لدى الشيخ الجمالي في القفر المذكور، واجتمع أهلً عُتُمةَ إلى سوق السبت حتَّ الدنة، وتكاتبوا هم والعجمُ بأنَّهم يغزونَ الشيخَ الجمالي ومن بصحبتِهِ من المجاهدين، ويكونُ جهةُ العرب من شقٌّ والعجمُ من الشقِّ الآخر، وكان الشيخُ الحسامُ حينتُلِّ مريضاً، فتقلوهُ إلى بني الجرادي والشيخ الجمالي إلى جرف بالقرب منهم.

## وقعةُ سوق الدُّنَّة:

وصفتُها: أنَّ الشيخَ عزيز بن عبدِالله لمَّا بَلَغَهُ تجمعُ أهلِ عُتمةً، غزاهم هو ومَنْ بصحبتِهِ من المجاهدين إلى سوقِ الدنّه، وقتلوا منهم أربعةً وغنِموا غنائمَ كثيرةً، وأخذوا سلاحَهُمْ، وانهَزَمَ أهلُ عُتُمةً هزيمةً

<sup>(</sup>١) الإضافة من م.

فاضحةً، ورجعَ المجاهدونَ إلى مطرحِهِمْ سالمين، ويَقِيَ هنالك أربعةً، وتقلمتْ على أثرهِ، فحملوا وتقدمتْ عليهم العَجَمُ، ولم يصل النَّدَيرُ إلا والعجمُ على أثره، فحملوا الشيخ الجماليَّ ومَنْ صحبته من الأمراض إلى جلة الذاهب. ويقي الشيخ عزيز والمجاهدون في المطرح، ووقعَ الحربُ بينهم ويينَ العجم حباً عظيماً، واستغارت أهلُ عُتُمةَ مع العجم، ودامَ الحربُ من الصّباح إلى اللّيل، ولحِقَ المجاهدون بالشيخ الجمالي، فما بقوا هنالك إلا مدة تحصيل الغدا، ولحقهُم العجمُ على الأثر، فنقلوا الشيخ الجماليَّ ومَنْ ممة من الأمراض إلى وادي حباب، ويقي الشيخُ عزيز والمجاهدون، واستمرَّ الحربُ بينهم إلى اللّيل، ولحق المجاهدون الشيخ الجماليُّ، وبعدَ أنْ عجزَ العجمُ عن إدراكِ الشيخ الجمالي، رجعوا إلى الجمعة وقد وبعدَ الله أملَهُمْ هُمْ وأهل عُتُمةً؛ وانتقل الشيخُ الجماليُّ ومَنْ معه من خبّب اللهُ أملَهُمْ هُمْ وأهل عُتُمةً؛ وانتقل الشيخ الجماليُ ومَنْ معه من حباب إلى فرش بني سُويد، وبقي هنالك مريضاً مدةً طويلة.

## وقعة بيت الموعل:

في مُتَّمة، وصفة ذلك: أنَّ الشيخ قايد الموصل كَتَبَ إلى الشيخ الحسام أنه فاتَحَ بنيه بالجهاد، وأرسلَ الرهينة، فعزمَ الشيخُ الحسامُ والشيخ عزيز بنُ عبدالله إلى بيت الشيخ قائد، واجتمعتْ عُتمةً جميعاً نحو ثلاثةِ آلاف وتلقاهم الشيخُ عزيز وصحبتُه قدرُ حشرةِ أنفار، ووقعَ هنالك حربٌ وخطبٌ جسيمٌ، قُتِلَ فيه من مشايخ عُتُمةَ الشيخُ حميدُ بن أحمد المطبابة وجماعة صحبته نحو خمسة عشر رجلاً من دون المجاريح، وغارَ الشيخُ الحسامُ بمن معه، وقُتِلَ من المجاهدين رجلً واحدً لا غير.

ثمَّ إِنَّ أَهِلَ عُتُمَةً استدعوا العجَم واستنصروا بهم لللك الخطبِ الذي

ألمُّ، ووقَعَ الحربُ في اليوم الثاني في بيتِ الموعل بعدَ وصول ِ العجم وكان حرباً عظيماً حتى أخربوا البيوتَ بالمدافع ، وخرجَ المجاهدون منها وانتقلوا إلى وادي الصافية بين أنس وعُتُمةً، وصادف ذلك طلوعُ حمولة العجم وصحبتها عسكرٌ، فغزاهم الشيخُ الحسامُ، ووقعَ بينه وبينهم حربٌ، وانتقلَ الشيخُ الحسامُ إلى جحف في ظهر، وبقوا هنالك، والشيخُ على ا مريض في المرجوم في بني أسعد، ثمَّ إنَّ العَجَمَ من بعد هٰذه الوقعات أنهكتهم الحربُ فكأنوا / لا يتعرَّضون للمشايخ آل ِ راجع، بل إذا بلغهم أنَّهم في أيَّ قريةٍ من القرى تركوا، وتتحوَّلوا إلى محلِّ آخرَ، كانَّهم لا خبر عندهم منهم، فمكثوا مدةً لا يتعرّضون لهم بشيءٍ. ثمَّ انتقل الشيخُ الحسامُ إلى بني جحدب، وبعد أن كاتبَ العجمُ أهلَ عُتُمةً وأهلَ رَيْمةً ومَنْ أحبُّهم من بلادِ آنس على استثصال ِ شَافَةِ آلَ المقدادِ، أُخْبِرَ آلُ المقدادِ بِذَلك وَوَقَمَ الـرأيُّ بأنَّ الشيخَ الجمالي ينتقلُ من المرجومُ على جهةِ الكَتْم، ويُظْهرُوا للناس أنَّه عزَّمَ إلى بني جحدب، فاجتمعَ مَنْ عندَه، وكانوا نحو أربعينَ، وصحبتهم الشيخُ عزيز وعزَّمُوا ليلًا، والناسُ يظنُّون أنَّ الشيخَ الجمالي معهم، فلم يَظْهَرْ لهم إلا في بني جحلب، ويعد عزمهم، عزَمَ الشيخُ الجمالي مريضاً، وصحبته الشيخ عبدًاف المقداد وصحبتهما نحو أربعة أنفار، فاختبثوا في جرف والنساء في جرف.

## وقعةُ اللَّكمة:

وصفة ذلك: أنَّ الشيخَ عزيزاً لمَّا وصلَ إلى بني جحدب، حضرة الشيخ الحسام، وتصدَتْهُمُ العجمُ والعربُ، اقتسمتْ فرقتين: فرقة صحبة القومندان محمد نظيف، طرحُوا في بني جابر وما يليها، وفرقةً من العجم والعرب أهل السلفية، طرحُوا في لكمة العرب بعد أنْ أخذوا قراشُ أهلِ ظهر، وفي الليل غزاهم الشيخُ عزيز والشيخُ غالب بمن معهما من المجاهدين إلى اللكمة، وافترق المجاهدون فرقتين: فرقة من جهة جبل فوجر، وفرقة من جهة القرية، فلمًا وصلَ الشيخُ من جهةٍ جبل فوجر، ووقع الحربُ افتشلَ العجم، وفكُوا القراشُ التي كانوا نهبوها من ظهر، وأتاهمُ الشيخُ غالب بن علي من جهةِ القرية، وأخلوا القراش، ووقع الحربُ إلى طلوع الشمس، ورجع الشيخُ عزيزٌ والمجاهدون إلى مطرحهم، ثم انتقلتِ العَجَمُ من اللكمةِ إلى الظهر وغزاهم المجاهدون إلى هنالك، وهربت العربُ من رَيْمة وعُتْمةً ولم يبق إلا العجمُ.

## وقعةً بني جحدب(١):

وصفة ذلك: أنَّ العَجَمَ تقلَّموا على مَنْ في بني جحدب من المجاهدين أربعةً المجاهدين، ووقع هنالك ثمانية أيام، واستشهد من المجاهدين أربعة شهداء، وأمَّا مِنَ العجم فلا يُحْصَونَ عدداً، ويعدَ ذلك، انتقلَ الشيخ الحسامُ ومَنْ صَحِبَةُ إلى بني خالد، ثم إنَّ المَجَمَ دخلوا بني أسعد يُدوّرون الشيخ الجمالي، فلما أُخير الشيخ الجمالي ـ وكان مريضاً في الجرف ـ انتقلَ ليلا إلى طرفِ قفرِ عانز، ثمَّ إنَّ الشيخ الجمالي وصلَ إليه النليرُ أنَّ العَجَمَ ليلا إلى طرفِ عمرة عالى الله النليرُ أنَّ العَجَمَ الله النليرُ أنَّ العَجَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كان فيه، اللهِ عمرة اللهِ اللهِ كان فيه،

<sup>(1)</sup> جحدب: يقال جعدب (جعادب)، بلدة من غزلة شهاب الأسفل من ناحية بني مطر، انظر والإكليل، ۲۹۲/۲ ، وصفة جزيرة العرب، ۲۱۱ ، ومعجم المقحفي، ۲۱۱.
(2) حعدة: من بلدان ربعة قدب سفاه، بها واد بعد بدالة حجدة رائط والأمد عاد

 <sup>(2)</sup> جعيرة: من بلدان ريمة قرب سِهَام، بها وادٍ يعرف بسائلة جعيرة، انظر والأمير علي
 الوزيرة ٢٦٣، ومعجم المقحفي، ١٧٣.

وفي خلال ذلك، وصَلَتِ العجمُ إلى المحلِّ الذي كان فيه. ثم تقلَّمُوا إلى سام، وكلَّما وصَلُوا إلى قرية أخربوها ونهبوا ما فيها من الأثاثِ والأنمام، فتلقَّاهُمُ الشيخُ صالحُ بنَّ مهدي صاحبُ الهجرةِ بالحربِ وسلَبَ منهم وقتلَ. وقعةُ بني سُويد:

وصفتها: أنَّ العجم لمَّا صاروا يُخرِّبونَ البيوتَ وينهبونَ الأموالَ في سهام، تلقَّاهُمُ الشيخُ الهمامُ عمر عاطف، وصحبته جماعةً وأمدَّهُمُ الشيخُ الحسامُ بالحاج المجاهد صالح الحميدي وصحبته جماعةً من المجاهدين، فوقعَ حربٌ عظيم، واستُشْهِدَ هنالك الحاج الفاضلُ صالح الحميدي ـ رحمه الله ـ مِنْ رجال بني ضبيان، وكانَ من أركانِ الجهادِ من أهلِ الصَّدِق والإيمانِ، وتكوَّنَ ابتُهُ الشيخُ محمد صالح، ووقع في العجم قتلُ عظيم، وسلَّبُوا من بادقِهِمْ. وكانَ الشيخُ الحسامُ حينتلٍ في بيت الحجري، فانتقلَ إليه المجاهدون، وبعدَ ذلك عَقدَ عندهم أهلُ المحلَّ أن ينتقلوا، فانتقلوا منها إلى المنارة واجتمعت العجمُ إلى أسلم.

## وقعةُ المنارا؟ :

وصفةُ ذلك: أنَّ العَجَمَ بعدَ اجتماعِهِمْ إلى أسلع، تفرَّقوا، فبعضُهُمْ عزَمَ عُتمـةَ، وبعضُهم السَيلفيّة ومحمد نظيف/، وبعدُ العسكر رجعوا ضُورًانَ،

 <sup>(1)</sup> بنو سُويَّد: عزلة من مخلاف بني حاتم وأعمال ضوران آنس، انظر ومعجم المقحفي،
 ٢٣٥

 <sup>(2)</sup> المقصود جبل المنار في آنس، انظر وتاريخ اليمن الثقافي، ٩٦١، ومعالم الآثاري
 ٨٠، ١٠٤، واليمن الكبرى، ١٠٤.

وبقي الشيخ الحسام في المنار، ثم إنَّ الشيخ عزيزَبن عبدالله، التقى العَجَم الله عَزَيْرَبن عبدالله، التقى العَجَم الله عَزَيْرَبن عبدالله، التقى العَجَم محمد نظيف بمن معه إلى المنارع على الشيخ الحسام وبنَّ معه إلى المنار، وكانَ مطرَّح المجاهدين في صباحة وسل (٤) وبيت الحيِّ وقرية المدارين، وهجمت عليهم العجم ومحمد نظيف وبن صحبته من البوش، واستمر الحرب منالك قدر شهرين، ووقعت ملاحم عظيمة يشيبُ لها الوليدُ ويرضى بها ربُّ العبيد، وقُتِلَ هنالك مِنْ كبارِ العجم محمد علي بيه قومندان، وخورشيد بيه واستشهد من العرب المجاهدين جماعةً.

ومن الوقائع في هذه المدَّةِ أَنَّ العجم تجمَّعُوا في ليلةِ العيدِ، وأوادوا الغدر بالشيخ الحسام؛ ظناً منهم أنَّ المجاهدين يتفرَّقُونَ في العيدِ، فحين قصدُوا إلى المجاهدين وقع الحربُ وثبَّتَ الله المجاهدين وهزَموا العَجَم، وقُتِلَ أحدُ البوش المذكورين، ثمَّ عادوا للحرب بعد ذلك بالمدافع حتَّى خَربت المواضع، حتَّى وصلَ المجاهدون إلى قرية صباحة ويقوا هنالك. وقد كانَ نفذَ عليهم الزَّاد، ففرَجَ الله عليهم أنْ وصل الطلابُ للعجم إلى ضورانَ، فرجعوا للمحافظة على ضَوْرانَ حينَ بلغَ العجمَ أنَّ الإمام عليه السَّلامُ أوسل المقادِمة: سيف الإسلام محمد بن الإمام المتوكّل، وسيدي العلامة أوسل المقادِمة الشيرم سنة ١٣١٦، وميذي المغرب وبعدً المغرب معميً الإسلام أحمد بن قاسم بن الإمام ، وذلك في شهر محرّم سنة ١٣١٦، وميذي المغرب وبعدً ذلك بقي الشيخ المغرب وبعدً المغرب وبعدً في المغرب وبعد في المغرب وبعد في المعرب الإمام أو المعام أو المغرب وبعد في المغرب وبعد في المغرب وبعد في المعرب المغرب وبعد في المغرب وبعد في المغرب وبعد في المغرب وبعد في المؤرب وبعد في المعرب المعرب الإمام أو المنار، وبعد في المغرب وبعد في المغرب وبعد في المعرب الإمام أو المعرب الإمام أو المعرب المعرب وبعد في المعرب وبعرب وبعد في المعرب وبعد في المعرب وبعد في المعرب وبعد في المعرب وبعد وبعد المعرب وبعد في المعرب وبعد المعرب وبعد المعرب وبعد في المعرب وبعد ال

 <sup>(1)</sup> الجُمْيمة: قرية في عُتُمة، والجَميمة اسم مشترك بين عدد من المواضع في اليمن،
 انظر دمعجم المقحفي، ١٢٩٠.

<sup>(2)</sup> وَسِل: من قرى جبل مسار، غربي مناخة، انظر ومعجم المقحفي، ٦٩٩.

الشيخ يحيى بن عبداله الشجني والشيخ أحمد بن محمد الشجني وأعلنوا بالطاعةِ، وطلبُوا مقدَّمياً صحبَّتُهُم، فأرسلَ صحبتهم الشيخ المجاهد غالب بن على راجع وصحبته نحوُّ مثنين، وغَزُوا إلى بيت نَصر في مغرب عَنْس محلُّ حكومة العجم هنالك، فقتلوا مدير العَجَم ونَهَبُوا جميع ما في الحكومة، وطرحوا هنالك، وتبعهم الشيخُ الحسامُ إلى هنالك، ولما وصل هنالك طلب مشايخَ عنس، فوصلوا إليه مطيعين. ورَهَنوا، ثمَّ انتقلَ إلى بلادٍ عُتُمةَ وكتبَ لمشايخِها وأطاعَ مَنْ أطاع، ورهَنَ. وأعْلَنَ بالفسادِ الشيخُ مصلح الريمي، ووقع الحربُ بينَهُ وبين المجاهدين، وكانَ مديرٌ عُتمةَ لديه، فلمَّا رأى أنَّه لا طاقةً لهُ بجنود الحقِّ، أظهرَ الطَّاعةَ، ورهَنَ وسَلَكَ كُرْهاً سبيلَ الجماعةِ. وسلَّم الدير إلى يد الشيخ الحسام، ثمَّ إنَّ الشيخ الحسامَ انتقلَ إلى الربوع، وَكُثُرَتْ لَدَيهِ الْجَمْوعُ، وأطاعَتْ جَمِيعُ البلادِ، ولمَّا رأَوَّا أنَّه لا طاقةَ لهمْ بَآسَادِ الجهادِ، وكانوا نحوّ سبعين مثةٍ. وأمَّا الشيخُ الجمالي، فكانَ في هٰذه المدةِ في بني أسعد والشيخُ عزيزُ بن عبدالله في حضران، وغزا في هذه المدة على القاضي حباشة كاتب مدير جبل الشرق فقَتَلَهُ ونَهَبَ جميعَ ما في بيتهِ. فلمَّا علمَ بذلك المديرُ هَرَبَ إلى عند العامري، فغزاه الشيخُ عزيز، وحاصرَ بيتَ العامري، وتبعه الشيخُ الجمالي من بني أسعد، وأحاطوا عليهم وطابقوهم ووقعَ الحربُ بينهم، وقُتِلَ رجلٌ من المجاهدين، وبعدَ ذٰلك وقعَ الصُّلْحُ من طريق الفقيهِ صالح يحيى، وخرج المديرُ والعامريُّ، وتوجُّهَ الشيخُ على وطَلَمَ المديرُ ضَوْران، ويقي الشيخُ الجماليُّ هنالك في محلِّ السعدي، وحصَّلوا عقمالَ الناحية، وعقروا ورهنُوا، وبعدَ ذلك قدِمَ الشيخُ عزيزُ وصحبته نحوُ تسعمتة إلى أسلم، فطرَحَ هنالك، ولحِقَةُ الشيخُ الجماليُّ، وطلبَ مشايخ حمير وتواحيها، ورهنوا، وكانَ الفقية أحمدُ السفياني من أعوانِ العجم، فهرَبَ إلى القارةِ محلَّ القضاةِ آلَ فهرَبَ إلى القارةِ محلَّ القضاةِ آلَ الغشم، وأخرجَهُ من عندِهِمْ ليلا، وأوصَلَهُ إلى بعض الطريقِ وقَتلَهُ صَبْراً. حصار ضوْراًن :

ثمَّ إنَّ الشيخَ الجمالي / ومَنْ مَعَهُ من المجاهدين شمَّروا الهمَّةَ لحصار ضَوّْرانَ، وكانَ مطرحُ المجاهدينَ إلى اللَّحج، وخرجت العجمُّ مِنْ ضَوْران ووَقَعَ هنالِكَ حربٌ عظيمٌ يوماً وليلةً، واستُشْهِدَ من المجاهدين نحوُّ ستةٍ، ومثلهُم قُتِلَ من أعوانِ العَجَم ومِنَ العَجَم كثيرً، ثمَّ إنَّ المجاهدين لم يَرَوًّا اللَّحـجَ ميدانَ حرب فارتحلوا منهـا ليلًا، ورجعوا أسلمَ، وبعدَ ذٰلك وصلَّ الشيخُ يحيى العُميسي إلى الشيخ الجمالي وطرحَ رهينةً، وجرَّ القوم، وكانَّتِ المطارحُ إلى النسمى وبيت الذيح وإلى شُهارةَ وخرجت العجم من ضَوْران، ووقع الحربُ في النسمي، وبعدَ ذلك في بيتِ الليح، ووقعَ حربٌ عظيمٌ، وقُتِلَ مِنَ العَجَم خَلَقُ وأُسِرَ تسعةً، ثمَّ إنَّ محمد نظيف قومندان عَزَمَ من ضورانَ إلى صنعاءَ ليلقى الرديف وأخذَ الرأي، والحصارُ مستمرٌّ على ضورانَ من جميع الجهاتِ، ثمَّ إنَّ الشيخَ الجماليِّ بلَغَهُ أنَّ ثمَّةَ خيَّالةً في العدويةِ، فأرسلَ الشيخَ الفخريُّ عبدَائله بن عبده راجع وصحبته نحوُّ مثةٍ وخمسينَ. فلمًّا وصلَ العدوية ولم يَلقَ أحداً، كاتَبَ أهلَ بلادِ الروس، ففتحوا البلاد وأعلنوا الجهادِ، وكانت وقعةُ سامك، وقد ذكَّرْنا صفَّتَها سابقاً، ثم إنَّ محمد نظيف لقي الرديف إلى نقيل الشلل واستجرُّ منهم عصابةً ودخل بهم من الفرش.

### وقعةُ الفرش(١):

ولمًّا وصلَ محمد نظيف الفرشَ، تلقَّاهُ الشيخُ المجاهدُ عمر عاطف، ومَنْ صحبته من المجاهدين، ووقعَ بينه وبينَ العجم حربٌ عظيمٌ، واستغارَ عليهِ جماعةً من أصحاب الشيخ علي، ودام الحرب ثلاثة أيام، وقُتلَ من العجم قتلًا كثيراً، واستلبوا من البنادقِ، وعَزَمَ العَجَمُ من هنالِكَ إلى ضُوْرانَ، وكَتَبَ الشيخُ الجمالي إلى صنوه الشيخ الحسام إلى بلادٍ عُتُمةَ بالمبادرةِ بمَنْ معه من المجاهدين، فلمًّا وصلَ إلى حضرةِ صنوه أنفلَهُ إلى قريةٍ أحلال مدداً للشيخ عزيز، وبقى هنالِكَ، وعزَّمَ الشيخُ عزيز حضرةَ الشيخ الجماليّ إلى أسلع، وبعدَ ذٰلك تقدُّمتِ العجمُ وكانَتْ أوَّلَ وقعةٍ في الجرف، وقعَ هنالك حربٌ عظيمٌ يومين وليلتين حتى ضرب بالمدافع، ووقع في المجاهدين أكُوانً كثيرةً، وقُتِلَ من العجم كثيرً. ولما ضُربَتِ البيوتُ بالمدافع انتقل المجاهدون إلى إحمالًا، وأحاطت العجَمُ بالمجاهدين مِنْ يمينِ وشمال، ووقعَ حربٌ عظيم، وقُتِلَ من العَجَم كثير، حتّى أخربُوها بالمدافع، وحربَ المجاهدونَ منهما بعدُ الخراب، ومصابرةِ الجهادِ إلى حلَّة هلال وتبعَّهُمُ العَجَمُ، ووقع الحربُ هنالكَ يوماً، وحصلَ في العجم قتلُ كثيرً، وضُربَتِ البيوتُ بالمدافع وانتقلَ المجاهدونَ إلى أسلع، وقبضوا بيت السفياني والمنظر، ولحِقَّهُمُ العَجُّمُ ووَقَعَ الحربُ في المنظر، وفيه الشيخُ عزيز، ودامَ الحربُ يومين، وأصابَ

<sup>(1)</sup> الفُرْش: قاع فسيح يتوسط بين آنس ويني مطر، ويعرف بفُرْش آنس، فيه عدد من الحصامات المصدئية الطبيعية منها: حمام قمعة وحمام بني سُويِّد، انظر واليمن الكبرى، ٧٤، ومعجم المقحفي، ٩٤٤.

الشيخَ عزيزاً جُرَّحُ وانتقل المجاهدون من هنالِكَ إلى مخمر. حضرةِ الشيخِ الجمالي، ومكنَ العجمُ في أسلع نصفَ شهرٍ.

#### وقعةً مُطار:

وفي هذه المدة غزا الشيئ الحسام إلى مُطار قاصداً لغشيم، وطرح في بيت الغيل تحت الحصن، وتقدَّم الشيئ عبدالله بن عبده والمجاهدون ووقع الحرب بينهم وبين غشيم، وأُخِلَتِ القُرى التي حولَ الحصن، وغارتِ البلادُ مع غشيم، ووقع الحرب وقُتِلَ جماعةٌ من أهلِ البلاد، واستشهد النقيبُ النقيبُ المحمدُ بن علي الشليف مِنْ رجالِ نهم، وكانَ من الصادقين. واستغارت عسكر العَجَم وآل الأمسر أنْ انتقلَ المجاهدون وقد أسروا ابنَ الشيخ علي بن عبدالله غشيم، ورجع المجاهدون مخمر، ويقوا هنائِكَ مدَّة، وتبعهُم العجمُ ووقع هنائك حربٌ عظيم، وكانَ الشيخُ عبدالله بن علي راجع وصحبته جماعةٌ قد انتقلَ إلى بيتِ الجبر، وتقدَّمتِ المَجَمُ ووقعَ الحربُ، واستخارَ الشيخُ عبدالله بن عبده، فلمًا ضُرِبَتِ البيوتُ بالمدافع، انتقل واستخارَ الشيخُ عبدالله بن عبده، فلمًا ضُرِبَتِ البيوتُ بالمدافع، انتقل المجاهدون ليلاً إلى بيت معوضة، وكانت:

### وقعة بيت معوضة:

وصفتها: أنَّه لما انتقل المجاهدون بيتَ معوضةً، تبِعَهُمُ العَجَمُ على جهةٍ السرعةِ إلى بيت معوضةً فوقعَ الحربُ / وانهزمت العَجَمُ، وقُتِلَ الضابطُ وسُلبَ هو وغيرُهُ من العَجَم ، ويعدَ ذلك صارتِ العَجَمُ يرمون البيوتَ بالمدافع حتى خَرِبَتْ، وخرجَ منها المجاهدون إلى عران، ووقع هنالك حربٌ عظيمٌ وقَتَلُوا من العجَم قتولاً كثيرةً، وسَلَوهُمْ البناوق، ويعدَ ذلك وموا البيوتَ بالمدافع

حتى خَرِيَتْ، فانتقل المجاهلون إلى اللفيق حضرة الشيخ الجماليّ. ويعدَ هذه الوقائم، وقع الرأيُ بأنْ يعزمُ الشيخُ الجماليُّ والمجاهدون إلى بلادِ المغرب لِتَشْتِيْتِ أفكار العَجَم، فلمَّا وصلَ الشيخُ الجماليُّ إلى طرف بلادِ مغرب عنس تلقّاهُ أهْلُ البلادِ، وفتحوا بيوتَهم للجهادِ، وكانوا قدُ رَهنُوا سابقاً، وصارَ المجاهدون يتقلون في البلادِ، ثم إنَّ العَجَم تبعثهُمْ من بلادِ آنس، وخرجَ جماعةً من مدينةِ ذمارٍ، واجتمعُ الجميعُ إلى مغربِ عنس.

#### وقعة جبُّلَة(١):

وصفة ذلك: أنّها لما تجمّعت العجّمُ ارتاعَ أهلُ بلادِ المغرب، ولم يبنى غيرُ السيدِ الأَجَلُ الماجد أحمد ( )(١) الساكن في قريةِ جبلةً، فاجتمع المجاهدون إليها، واجتمعت العجّمُ عليهم مِنْ كلَّ جانب، وصَبَرَ المجاهدون وصابروا، واستُشْهِدَ من المجاهدين عشرةً، وتكوّنَ القاضي المجاهد جمالُ الدين علي بنُ عبدالله الربمي أكواناً كثيرةً كانَتْ سببَ وفاتِهِ - رحمهُ الله - بعدَ النُّ نَهلَ إلى بلادِ الحدا. وأمّا القتولُ مِنَ العَجَم فكثيرةً، وبعدَ أنْ أخربت

<sup>(</sup>٦) جِبُلة: ملينة مشهورة بالجنوب الغربي من إب بمسافة ٧٧م، ابتناها عبدالله بن محمد الصليحي سنة ٥٩٨هـ، يتبعها عُزلة المكتب، ورَاف، والرَبادي، والشراعي، والشوايي، والشهلي، والإصابح، وعُزلة جبل الرحويين، وعزلة أنامر أملا وأنامر أسفل، وعزلة المِمْشار، انظر ونشر العوف» ٢٠٣١، ٢٠٠٧، ونيل الوطره ٢٨٢١، وهلم هي اليمن، ١٦٨، واليمن عبر التاريخ، ٢٠٢٠، وصفة جزيرة العرب، ١٦٨، والإكليل، ٢٠١٨، ومعجم المقحفي، ٢٠١٠.

<sup>(</sup>١) بياض في كل النسخ.

المدافعُ البيوتَ، خرَجَ المجاهدون منها بعدَ أَنْ آبَلُوا بلاءٌ حسناً واستأهلوا عظيمَ المدحِ والثناء، وبعد ذلك، عادَ الشيخُ الجماليُّ بمَنْ مَعَهُ من المجاهدين إلى جبلِ الشرق، وما زالَ يتنقُلُ في القفار، وتَبعَهُ العَجَمُ إلى بُراح ووقع هنالِكَ حربُ يسير، ورجَعتِ العَجَمُ الجمعة، وبقي الشيخُ الجماليُ في محبن، والشيخُ محسنٌ في نجد عانز.

## وقعة قفر ذران:

وصفتها: أنَّ الشيخَ عبدالله بن علي راجع كَمَنَ هو وجماعةً من المجاهدين للمَجَم في قفر ذران حينَ نزولهمْ من ضورانَ وعثَرُوا بهم، ثمَّ وقعَ الحربُ بينهم إلى الظُهْر. وفي اليوم الثاني مَجَمَت العَجَمُ على الشيخ عبدالله وجماعته إلى القفر المذكور، فانقسم المجاهلونَ فرقتين: الشيخُ عبدالله وجماعة في كولة، وكولة فيها جماعة من بني جبر، فقصدَ العَجَمُ عبدالله والكولة التي فيها بنو جبر فانهزموا، ولحِقهُمْ العَجَمُ حتى صارَ الشيخُ عبدالله ومَنْ مَعَة مِنْ خلف العجم فاندَرَهُمْ بالحربِ وانهزمتِ العَجَمُ ودامَ الحربُ من الصبح إلى الغروب.

# وقعةً بُراح:

وصفتُها: أنَّ العجَمَ نزلوا من خميس بني أسعدَ قاصدين قريةَ بُواح، فباشرَهُمُ أهْلُ بُولح بالحرب، واستغارَ عليهم الشيخُ عزيزُ بنُ عبدالله وصحته جماعةً من المجاهدين، ووقعَ الحربُ من الصبح إلى الليل، ورجعتِ العَجمُ إلى مطارحِهم، وبعدَ ثمانيةِ أيام، كانتُ:

#### وقعة حَصَبان (١) وجعيرة (١٦) :

وصفتها: أنَّ العَجَمَ قَصَدُوا حصبانَ وجعيرةَ والتقاهم المجاهدون بالحرب، ووقَعَ الحربُ هنالِكَ يومين، وأخْرَبَ العَجَمُ بيتَ البوص، وذلك في شهر الحجة لسنة ١٦، ثم إنَّ العَجَمَ لمَّا أعياهُمُ الشيخُ الجماليُّ ومَنْ معةُ من المجاهدين، رجعوا إلى بني أسعد يتربصون الرأي الآبد.

# وقعةُ خربة بني أسعد والخُمَيْس:

وصفة ذلك: أنَّ العَجَمَ قَصْدُوا الشيخَ عزيزاً ومِنْ مَعةُ من المجاهدين إلى المواضع المدكورة، ووقعَ الحَرْبُ بينهم، وكانَ ذلك آخرَ الوقايع السابقة على مُدَّةً الصَّلْحِ. وبعد ذلك أرسلَ العجمُ إلى الشيخ الجمالي يطلبُ الصَّلْحَ من طريق قائمقام مناخة عبدالرشيد، وطلبوا وصولةً اليهم، فلمْ يَشِقُ بأمانِهِم، بلُ أرسلَ إليهم الشيخَ عزيزاً، فلنخلَ مناخة وتمَّ الصَّلْحَ على تأمين الشيخ على ومنْ يلوذُ به، وجعلوا لهُ ولِمَنْ يلوذُ به معاشاً في كلَّ شهر، واستمرَّ ذلك إلى شهر رمضانَ سنة ١٣٦٨، وعادَ الشيخُ الجماليُ إلى نشرِ رايةِ الجهادِ كما ذكرنا سابقاً، واعتلَرَ عمًا سبقَ من التفريط.

<sup>(1)</sup> حَصَبان: مُؤلّة من ناحية المِسْراخ بالجنوب من جبل صبر، وهي حصبان أعلى وأسفل، بها سكن المشاتخ من آل عثمان ومحمود عبدالحميد، وحصبان من المليخرة جنوبي العُلين، وحَصَبان: مُؤلّة من بلاد حواز، شرقها وادي دايان بالحيمة الداخلية، وغربها جبل بني إسماعيل، وجنوبها عزلة المغاربة، وشمالها طريق الحديدة منعاه، انظر والإكليل، ٣٤٢/٣، وتاريخ اليمن الثقاني، ١٠٣/١.

 <sup>(2)</sup> جعيرة: من بلدان ريمة قرب سهام، بها واد يُعرف بسائلة جعيرة، انظر والأمير علي
 الوزيرة ٢٦٣، ومعجم المقحفي، ١٢٣.

ذكرُ ما تجدَّد مِنَ الوقائع في البلادِ الآنسية وغيرها، وذُلك في سنة ١٣١٩ وما بعدَها:

# وقعةُ المضياع في شهر جماد أوَّل سنة ١٩:

وصفة ذلك: أنَّ الشيخ الجماليّ علي المقداد ومَنْ معهُ من المجاهدين قصدوا المضياع بيت القامض، ومكنوا هنالك قدر حمسة أيام، ثم قصدهُمُ العَجَمُ، ووقع هناليك حربٌ عظيم، واستدامَ الحربُ سبعة آيام، فكانَ المجاهدونَ كلما هَجَم عليهم العَجَمُ تلقّوهُم بالحرب، حتى أتَخنوهم بالقتل والجراحاتِ، فتركوا الهجوم، وصادوا يَرمُونَ القريةَ بالمدافع حتى أخربوها، وقُبلَ مِنَ العَجَم في هلم الوقعة خلق كثيرُ من جُمْلَتِهم النانِ مِن كبارِهم واستشهدَ من المجاهدين جماعة، منهم التقيبُ الأجلُ عليض سراج من بني جبر، والنقيبُ الأجلُ عليُ بن محمد أبو واس، والفقيه الأجلُ عبدالله بن علي الشلمي. وقبل هلم الوقعة كانتُ:

# غزوةً كرنفة:

وصفة ذلك: أنَّ الشيخ الجمائي أرسلَ الشيخَ ناصرَ بن علي بن واجع، وجماعة يتلقّون الشيخ الشريفي، ويأخلون ما معه من السّياق الذي للعَجَم، فعزمَ بعض المجاهدين إلى السوقِ لشراءِ بعض محتاجات، فقامَ عليهم مَنْ في السُّوقِ مِنَ الشوافِع، وصاحوا وأرادوا القبض عليهم، فاتحازوا وقتلوا واحداً مِنْ أهلِ السُّوق، ونَّهِبَ السُّوقُ بما فيه، بسبب ذلك، ورجعَ المجاهدون إلى الشيخ الجمالي، وهو في المِضياع، وبعد خروج المجاهدين من المضياع، انتقلَ الشيخُ الجمالي، وهو في المِضياع، ألى أسلع ليدبَّرُ عملاً ينفعُ، وبقي الشيخُ الشيخُ الجمالي بمنْ معه إلى أسلع ليدبَّرُ عملاً ينفعُ، وبقي الشيخُ

المجاهد محمد بن على القامض ومن معه نحو ثلاثين رجلًا حول المضياع لمشاغلةِ العجم ، حتى شدُّ العجمُ راجعين إلى ضورانَ، فلحقَهم إلى رمع، ووقع حربٌ عظيمٌ، وحصلَ قتلٌ كثيرٌ في العجم، وسلبُوا منهم بنادقَ كثيرةً، وارتفعوا \_أعني العجم\_ إلى ضَوْرانَ، وعزَمَ الشيخُ الجماليُّ بمَنْ بفي معهُ الفرش.

صورة أبياتٍ جعلُهـا الإمامُ ـعليه السلام ـ في صدرِ مكتوبِ إلى بني راجح الشيخ الجمالي وذويه بعد هذه الوقائع: [الخفيف]

 فك الله فليك ن بناء السمع الى واكتساب الجزاء من ذي الجلال طالباً للعائرً في كلُّ حال خارق للمُسقسول عنسدَ الشِّمتسال

يا بنسي واجمع جُزيْتُمْ عن السلّي بن جزاءً من وامّــهُ لا يُسالسي لا يُسالَى إذا المساكِنُ هُلَّتْ والأماني عَفَتْ بِفَسْرِبِ النَّصِالِ لا يُبِالي إنْ قاسَمَ الــوحشَ قفــراً ولمهذا جاء الإلمة بنصر

حادثةً في يوم السبتِ، ثاني محرم، سنة ١٣١٩هـ.

أُحْرَقْتُ سمسرةُ على يحيى صاحب وُعْلَان(١١)، وكان فيها ناسٌ كثيرٌ ويغالُ وحمير، والسببُ في ذلك: أنَّ رجلًا من أصحاب الشيخ محمود بن محمد صاحب الدار البيضاء، كان بينَه وبينَ الشيخ المذكورِ خصامٌ، فتربُّمَ عندَ الفلاحي صاحب الحدا.

<sup>(1)</sup> وَعْلَانَ: في أرض رَدْمان، شرقي رداع، تعرف اليوم بالمِعْسَال، هي خربة الآن، وهى غنية بالأشار، انظر والمدارس الإسلامية، ٧٥، والإكليل، ١٧٥/٨، ومعالم الأثار، ٩٦، وصفة جزيرة العرب، ١٥٦.

ثمَّ ما زالَ ينتهزُ القُرصةَ في إنزالِ الضررِ بالشيخِ محمودٍ ويتربَّصُ له حتى إذا لاحتِ القُرصةُ في الليلةِ المذكورةِ، وباتَ الشيخُ في السمسرةِ المذكورةِ لدى المديرِ السيدِ محمد فايع مدير بلاد سنحان (۱)، وكان صحبته جماعةً من عُقّال، وعلانٍ وضبطيةٍ وتركٍ، أخد الرجلُ المذكورُ وقارَ حمار باروت وتغرَّر واظهرَ أنَّه حبَّ، وأنَّه مشتاطً، ودخل السمسرة المذكورة، حتى إذا غَفِلَ الناسُ وناموا فرَّقَ الباروتَ في جميع أركان البيتِ.

وفي وقت الفجر صلح بالمسافرين، فجرً يا مسافرين! أخرجوا، وكرَّر ذلك عليهم، فخرجَ مَنْ خَرَجَ، ويقي من يقيّ، وأشملَ الرجلُ الباروبَّ، فهلَكَ جميعُ من في السَّمسرة: خمسةً وثلاثونَ رجلًا، وما فيها من بغال، وأخذَ الله بذلك الثار للحاج المجاهد علي بن محمد الأكوع - رحمه الله - فأنه تمالاً عليه أهلُ وهلان في شهر رمضان، سنة ١٣١٨ فقتلوه / وأَدْخلوا رأسَه ١٩١ إلى ("والي العجم") حسين حلمي تقرّباً إليه، فأصابَهُمْ سيئاتُ ما مكرُوا، وهلَكَ تحت هٰذا الحريقِ أكثرَ مَنْ مالاً على ذلك، ويُقالُ: إنْ ذلك وقعَ بمفاوضة الإمام حليه السلامُ - وأيقنَ أعوانُ العجم أنْ ذلك وقعَ بأَمْر الإمام - عليه السلامُ - لأخذِ النَّار، وعظمَ ذلك عليهِم، وشاعَ في الْأَقْطارِ بأنَّ الإمام أخذَ بالنَّار، والأمرُّ ما ذَكَرُها.

وفي لهذه المدة، خرج مِنْ صنعاءَ نحوُ ثلاثينَ رجلًا من التَّركِ وأعوانِهِ يخرُجُونَ قَصَّاً، فسقَطَ فوقَهُمْ جُرْفُ القَصَّ، وهلَكُوا عن آخرِهِمْ.

 <sup>(</sup>١) في هامش نسخة م: «بالاد أروس».

<sup>(</sup>۲ ۲) سقطت من ع.

# غزوةُ الرَّاوْضةِ: وما يُتْسَبُّ(١) إلى ذلك من الوقائع في بلادِ أرحب:

وصفة ذلك وسببة: أنَّ العجم طلبُوا عُقَال ارحب، فنخَل بعضُهم، مَنْ كانَ يعتادُ التَّحولُ، وتَأَخَّرَ عَنِ التَّحولِ مِنِ انْتعن إلى الإمام \_عليه السلامُ -غلمًا دخلَ الرُّعك الجُهَّالُ، طلب منهم المُجَمُّ اموراً منها: أنْ يَمنَّعوا أصحابَهُمْ عنْ قبولِ مقادمة الإمام والمصدّقين عن فَبَض الزّكاةِ، وأنْ يَمْنَعوا المجاهدين منهمْ عن الجهادِ، فخرجوا مِنْ عندِ العجم على تحصيلِ هله الأطراف ووقع الخلاف.

قلمًا وَصَلُوا إلى البلادِ، فتحُوا على أصحابِهِم ذلك المُرادَ، وأرادُوا أن يتفاوضُوا فأمرُوا الدوشانَ أنْ يصبحَ بأنْ يُخْرِجُوا أصحابَ الإمام، ويبقى مَنْ عَداهُمْ للمفاوضة، فخرَجَ الناسُ الذين في السُّوقِ جميعاً، ولم يَبْقَ إلاَّ عقَّالُ المَجَمِ، نحو الخمسةِ.

وكان الوالي حسين حلمي قد مَلَرَ رجالَ أرحب في كلَّ قضاء، فقبضَ بنو الحارث منهم جماعةً، وأَدْخَلُوهُمْ إلى العَجَم، وكان بَينَ بني الحارث وأرحبَ ضغائنُ سابقةً، فكانَ جميعُ ما ذكرنا من الدواعي، بأنْ تُواليَ جماعةً منْ رجالِ أَرْحَبَ على غزو الرَّوْضة، ففاوضوا الإمام حفظه الله من فلك، فأذِنَ لهم، بشرطِ أَنْ لا تقعَ النَّكَايةُ إلا فيمنْ عاوَنَ المَّجَمَ وتعلَّى وظلَم، فَسَرَموا، وصحبتهم السيد الجمالي عليّ بن علي السراجي، فَشَرَوا إلى الرَّوْضة، ونَهُبُوا بيتَ الفقيهِ حسين مطير، وهو من أعوانِ المجم، وقُتِلَ هنالك الرَّرْضة، ونهُبُوا بيتَ الفقيهِ حسين مطير، وهو من أعوانِ المجم، وقُتِلَ هنالك مِنْ أرحبَ رجلان، ووقعَ الحربُ ملةً يسيرةً حتى غازَتِ العَجَمُ منْ صنعاة،

<sup>(</sup>١) في م: وما تسبب ذلك من الوقائع.

وحصلَ لهذه الغزوة عندَ العجم والغَربِ وقعٌ عظيمٌ، وحَسِبُوا أَنْهُمْ سكَتوا عن العرب، بعدَها تجارُوا على أمورِ عظيمةٍ، فاجتمعَ مِنْ عَسْكَرِ العجم نحو ستينَ مُثّة، وطرَحوا في بيت دُفيش.

ثمَّ تقدَّموا بلادَ أرحبَ فاقتشلوا وما قَصَدَ قرمٌ إلى ديارهِمْ إلاَّ ذَلُوا، فلمَّات وصلوا نوسان، أخربوا بيتَ الشيخِ محمد القرماني وجميعَ نوسان، وبيوت الشيخ راجع بن حسين بن سنان، حتى وصلوا إلى بيتِ الخياري(١٠)، فطلبُوا منهم محتاجات، وكانوا قد أُمنُّوهُمْ، فلمَّا اشتدَّ عليهم العُّلَبُ، قالَ رجُلَّ منهم يُسمَّى النقيب منصور الحَبَّاري للشيخ شريان الحَبَّاري: أنتَ أُمنَّتنا، والآنَ قد الكلام غيره. فقالَ له: الآنَ قاتِلْ. فلخلَ بيتَه، وكانَ العَجَمُ بينَ البيوتِ، فقُتِلَ منهم نحو ثلاثين رجلًا حتى قُتِلَ، رماه بعضُ العَجَم إلى سطح بيتِه، وكان لا يحتمى(١).

ثمَّ إِنَّ الإمام، عليه السلام، أرسلَ الكُتُبَ إلى رجال ِ أرحب، يحقَّهُم على الجهادِ، وأملَّهُمْ بالمونةِ والزَّادِ /، وكانَ قدَّ اشتغلَ كلَّ واحدِ بنقلِ الثقالِدِ، ولم يَتَنَ إلَّا نحقُ خمسين رجلاً شمَّرُوا الهِمَّةَ لمناجَزَةِ العجم، ونالوا بللك المجد والكرم، وطارَ إليهم أساطينَ الجهادِ، كالشيخِ المجاهدِ أحمد بن أحمد مساعد والشيخ الجمالي عليّ بن ناصر الشاويش، وجماعةً من رجالِ خارف، وكانوا قد تقاعدوا هم وإيَّاهم عن الجهاد قبلَ ذلك، قلم يفر

 <sup>(1)</sup> لعلها الحبّاري، من مشائخ أرحب، منهم الشيخ مرشد بن حسين الحبّادي، انظر
 ومعجم المقحفي، ١٤٨ والخيار قبيلة.

<sup>(</sup>١) في م: يحتجي.

منهم إلا القليل.

ثم لما وصلَ العجمُ نُوسانَ ـ كما ذكرنا آنفاً ـ ومعهمْ ثمانيةُ مدافعَ ، أخربوا نوسانَ ، بعدَ أَنْ تلقّاهم الشيخُ محمد القرماني وصحبته نحو خمسةٍ وعشرينَ نفراً ، وقعَ حربٌ يسيرٌ ، ثمَّ فرَّ الشيخُ محمد القرماني ومَنْ مَعَهُ ، ويعدَ أَنْ أخربوا نوسانَ ، انتقلوا بيتَ ابنِ سنان ، وأخربوا بيتَ الشيخ راجع ومَنْ إليهٍ منَ الشّيعة .

ثم انتقلوا إلى المشامين (١)، بلاد ذيبان ١٩)، وأحرقُوا في المشامين ثلاث قرى، ولما وصلَ الشيخُ المجاهدُ أحمد مساعد وصحبته نحوُ سبعين رجلًا من خارف، وقفُوا في الرجوراق ووجدُوا البلادَ خاليةً، حتى انهم لَمْ يَجِدُوا مَنْ يصنعُ لهمُ الزَّادَ، وكانَ أرحبُ جميعاً قد فَرُوا باثقالِهمْ، فكاتَبهُمُ الشيخُ أحمدُ، فاجتمع إليه منهمُ نحوُ ستين رجلًا، وعَزَمَ الجميعُ لمناجزَةِ أعدامِ اهْ في المصرِ إلى العشاء، وباتَ العَجمُ في المشامين، والمجاهدون قريبُ منهم، المصرِ إلى العشاء، وباتَ العَجمُ في المشامين، والمجاهدون قريبُ منهم، ثم لما لم يجدوا مَنْ يصنعُ لهمُ الزَّادَان، انتقلوا إلى الرجو، وتَبعَهُمُ العجمُ في اليوم الثاني إلى الرجو، فوصَلُوا هنالك بعدَ الظهر، ووقعَ الجهدُ بينهُ وين الموجاهدين من الطَّهرِ إلى العشاءِ في السوادِ القاطع بينَ الرَّجو وبينَ المشامين؛ بلد وواد في أرحب، انظر، صفة، ١٩٥٩.

(2) ذُبَّان: قبيلة معروفة في بلاد أرحب، منهم بنو الذيباني، أهل عَمَّار في ناحية النادرة،
 انظر والإكليل، ٢١٧/١٠، وصفة جزيرة العرب، ١٥٩.

(3) الرُّجُوُّ: من قرى أرحب.

<sup>(</sup>١) في م: زاداً.

وناعط. ووقعَ في العجمِ قُتُولٌ، وياتَ المجاهدونَ في بيت الجالِد<sup>(1)</sup>، والمَجمُّ في الرُّجَو.

ثم إنَّ المجاهدين صارُوا فرقتين: فرقةً عزمَتْ روضةَ شعب لتلقى السياقَ الخارجَ من صنعا، وفرقةً غزتِ العَجَمَ إلى الرَّجَوِ، فباتوا يرمُونهمْ إلى الصباح.

ولما بلغَ العجمَ أنَّ المجاهدين في بابِ روضةِ شعب رجَعُوا بيتَ مِرَّان (<sup>(2)</sup> في يوم الأحدِ، رابعَ جماد أوَّل، وقعَ الحربُ، وصفةُ ذَلك:

أنَّ المجاهدين قصدُوا ما بين الغنمي وبيت دَفَّع لتلقي الحمولةِ الخارجةِ من صنعاة، فوصَلَ النليرُ إلى العجم أنَّ المجاهدين قدْ قطعُوا الطريق، فنصدُوهم بالمَسْكرِ والخيّالةِ، ونشأ الحربُ منْ بيت دفع والغنمي، فانهزم المجاهدون والعجمُ عَنْ يَشْتَهِمْ ويَسْرتِهِمْ حتى وصلَ المجاهدون إلى المشامين حد بني جرموز، حتَّى شَعِعَ الحربُ إلى الروضة، ورجعتِ العجمُ المشامين حد بني جرموز، حتَّى شَعِعَ الحربُ إلى الروضة، ورجعتِ العجمُ السيتَ مِرَّان والمجاهدون يرمُونهم حتى طُمِسَ اللَّيلُ، وباتَ العجمُ في وسطِ السّواد، وقد وقعَ فيهم نحوُ ثلاثةِ مقاتِيلَ وخمسةٍ وعشرينَ مجروحاً، ورجعُوا بيتَ مرَّان، والمجاهدون انتقلوا إلى قرية حَبَّةَ (٥)، وتقلَّمَتْ عليهمُ المَحَمُ في يومِ الخميس نصف جمادي أوَّل سنةِ ١٣٦٩، ووقع الحربُ مِنَ الظّهرِ إلى يور الخميس نصف جمادي أوَّل سنةِ ١٣٦٩، ووقع الحربُ مِنَ الظّهرِ إلى

<sup>(1)</sup> بيت الجالِد: قرية من عُزلة الخُميْس من بلاد أرحب.

<sup>(2)</sup> بيت مِرَّان: عُرِّلة في أرحب همدان، انظر والإكليل، ٢٢٥/١، واليمن الكبرى، ١٩٢٠، وصفة جزيرة العرب، ١٩٢، ١٩٨، ومعجم المقحض، ٥٨١.

 <sup>(3)</sup> خُبّة: تنسب إلى الوادي بين وعلان وخدّار من ناحية بلاد الروس، في الجنوب من صنعاء، انظر وصفة جزيرة العرب، ٢٩٥، ومعجم المقضى، ٢١١.

العشاءِ، وياتَ العجمُ في خَبَّة، والمجاهدون في الرَّجَو وبيت الحدّب(١).

ويومَ ثاني تقلُّمتِ العجّمُ على بيتِ النقيبِ حمود أبو غانم في عيالِ عبدالله فأحرقوه، وأخلوا مِنَ البيت حبوباً، قدرَ مثةٍ وخمسين قلحاً.

ويومَ السبتِ رَجَمُوا من بيتِ النقيبِ حمود إلى الرَّجَو، والمجاهدون في امَّ اللَّمَ يَبُ النقينِ، وفي بعض الأرهِم يرمُونَهُم ويقتلونَ منهُم، وأخذوا مِنْ سلاحِهِم / بندقتين، وفي بعض لهذه الموقعات وجَدُوا الفقية عليَّ بن علي اليكولي، وكانَ من المجاهدين ميَّتاً، وليسَ فيه أثرُ سلاحٍ . ثمَّ إنَّ المَجَمَ باتوا في الرَّجَو.

وفي يوم الأحد ١٧ جمادى الأول، انتقلوا إلى ظهر حَسَّان (١٤)، ويقوا هنالِكَ يومينِ، ثمَّ انتقلوا إلى بيتِ الغنمي وأتباعٌ لهم مجاهدون إلى شعب دُخَيْش، فغزتهم العَجَمُّ إلى هنالَك، ووقعَ حربٌ عظيمٌ وتكوَّنَ النقيبُ محمد بن حسن العلري من المجاهدين وجحاف، وصار في العجم قَتْل، ورجَعَتْ العَجَمُ بعدَ ذٰلكَ نوسانَ، يُفْسِدونَ الزَّرْعَ.

وفي مدة نحو ثلاثة أسابيم، انقطَع عليهم السياقُ من صنعاء، وكانَ عندَ خروجهِمْ قد طَلَبُوا النقيبَ عبدَالله بن عبدالوهاب (٦ بن سنان٢) مُديرَهم، والعميثلي وابنَ سوا وابنَ مهدي وابنَ يحيى مفلح وشريان الحَبَّاري وبقوا هُمْ

<sup>(1)</sup> الحَدْب: عُزْلة من بلاد البستان (بني مطر)، والحَدْب: عُزْلة من ناحية الحيمة الداخلية، والحَدْب: بلد في جبل بَرَط، انظر ومعالم الآثار، ٣٤، وصفحات مجهولة، ٦٨.

<sup>(2)</sup> حَسَّان: بلد من أرحب، انظر «معجم المقحفي» ١٧١.

<sup>(</sup>١ ١) الإضافة من ع.

في صنعاء فلمًا انقطع على المَسْكر السياق، أخرجُوهُمْ مِنْ صنعاء لإصلاح البلاد والطريق، فسَعُوا في إصلاح البلاد وساق بعضُهُمْ كفايات للعجم. فلمًا ظنّوا أنهم قد أنكوا بلاد أرحب، وصل لهم الأمر بالمَرْم إلى بلاد السود، وقد كانت أرْجَفَت منهم بلاد خارف، وظنّوا أنهم واصلون إليهم فراسلوهم بالمصالحة وتسليم بعض كفايات. وقد كان الإمام حفظه الله أرسل الحاج الفاضل حزام بن ناشر الروحاني بمونة كثيرة ودراهم في كفاية المجاهدين وحت خارف وأرحب على الجهاد، فبقي الحاج حزام مدة في هجرة الصّيد، ولم يتم له ذلك المقصد.

# وقائعُ بلادِ السود، والسببُ الباعثُ للتَّجهيزِ مِنَ العَجَمِ، هو:

أنَّ رجلًا مِنْ أهلِ قريةِ الخلرة (١) تخاصَم هو وتركيَّ، فقُتِلَ التُركيُّ، وهرَبَ إلى مقلَّمِ السود السيد الهمام الفخري عبدالله بن يحيى أبي منصر متجوَّراً إليه، فلمًا كانَ إلى لهذه الملّةِ في شهر ربيع آخرَ سنة ١٩، نزلَ ابنُ بدرِ الدين من الخِدرةِ يعملُ في أملاكِهِ في الشطين، فرآه ذلك الرجلُ الذي بعرِ الدين من الخِدرة وعملُ في أملاكِهِ في الشطين، فرآه ذلك الرجلُ الذي قَتَلُ التركيُّ فرماةُ فهرَب، وعَرَّفُ أهلُ الخدرة إلى المقلَّميُّ بلُلك، فبذَلَ لهمُ شرعَ اللهِ: همْ وغريمهم الشاردِ الذي قَتَلَ التركيُّ، فسوَّلَ الشيطانُ الأهلِ شرعَ اللهِ: همْ وغريمهم الشاردِ الذي قَتَلَ التركيُّ، فسوَّلَ الشيطانُ الأهلِ المعدرة الاعتداءَ على أهلِ السودِ. وكان المقلّمي قدْ ربَّب بيتَ العفاري (2)،

 <sup>(1)</sup> الخدرة: من أكبر قُرى جبال عيال يزيد، شمال غرب مدينة عَمْران، انظر والأمير علي الوزير، ٩٦٠، دمعجم المقحفي، ٢١٢.

 <sup>(2)</sup> المقصود بيوت آل العفاري، الفقيه محمد وأحمد بن محمد بن أحمد العفاري ابنه
 الذي تولى للأتراك كتابة مخازن الحبوب بصنعاء مدة ثم كان عاملاً في ناحية بني =

فتناوشوا الحرب، وإنهزمَ أهلُ الخدرةِ، فلحِقَهُمُ المقلّمي إلى أنْ أَدْخَلَهُمْ الخدرةَ، وقُتِلَ منهُمْ ثمانيةً، وكانَ ابنُ بدرِ الدين قد ربَّبَ بيتهُ في الشطينِ بعشرةِ انفارِ، فبقوا هنالك حينَ انكسرَ أهلُ الخدرةِ.

ولمّا غار آهلُ الاكهوم، عرفوا المقلّمي، فأجابَ عليهم أن يخرّجوا الذي الشّطين، فوقع الحربُ بينهُمْ، وقُتِلَ من الرُّتيةِ واحدٌ، واستسلّمَ الباقون، وخرجُوا وقبض المجاهدون بيت ابن بدر الدين وأخد منه نحو سبع مثة قلح طعاماً وإثاثاً، فلخلَ ابنُ بدر الدين إلى عند العجم، وما زالَ يَحُنّهُمْ على الحروج على السود، فبعد أنْ قضوًا وطرّهُمْ من أرحب، قصدوا بلادَ السود. فلمّا بَلْغَ الإمام على السلامُ - أنَّ المَجَم قاصدون السود، حتَّ الناسَ على الجهادِ وأمدُهُمْ بالمونةِ الكثيرةِ والزّادِ، وكانَ مِنْ أَلطافِ اللهِ أَنَّ العَجَمَ تحيروا في الطريقِ نحو عشرةِ أيّام، حتَّى اجتمع المجاهدونَ من وادعة وآل عمار وحاشد وأرحب.

ب / ثمَّ كانَّ يومُ السبتِ ٧ شهر رجب سنة ١٩، تقلَّمَ أعداءُ اللهِ وكبيرُهم فريق باشا من قرية دَعَان قاصدين بلادَ السودِ، وهمْ أربعةً وسبعون مثةً وثمانيةً مدافعَ وألفُ بغلة تحملُ المؤناتِ والمدافعَ والأثقالَ. ولمَّا وصلُوا بلادَ السودِ، أصحبتُهُمْ كَثَرَتُهُمْ متكبِّرينَ على أعداءِ اللهِ بمدافِعِهِمْ ومُرْتِهِمْ. وكانَ المقلَّمي السيدُ فخرُ الإسلامِ عبدُالله بنُ يحيى أبو منصر قدْ رتَّبَ المجاهدينَ، وفرَّقَهم

الحارث وبني حشيش، وتولى عدة أعمال أخرى للأتراك، ثم هاجر لطرف الإمام ثم
 عاد، وكذا قريبه محمد حسين العفاري، والنسبة إلى بلاد عفار وحصنها الشهير عفار،
 شمال غرب صنعاء، انظر وأثمة اليمن، ٣٢٧/٧، ٣٢٧، ٣٣٠.

ني محلاتِ الحرب، فجملَ الشيخَ طلقي بن سعيد، وقبائلَهُ بني طلق، والشيخَ مقبل حزام، وقبائلًه بني هيان(١)، والشيخَ حسين بن سنان البدوي وأصحابه، وحسين سعد الصعاري وجماعة من أصحاب هؤلاء، وقمَ عنوتُهم في قرن عفيف قبلي السود، والشيخُ صالح بن يحيى المراني وجماعته، والشيخُ محمد لطف الله عطيفة وقباتلُه بنو موهب، والشيخُ محمد بن محسن منصور، والسيَّدُ عبدُالله بن زبيبة والشيخ أبـو علي، صاحبٌ بلادِ جنب وأصحابُه، هُؤلاء الجميع وقعتْ عنوتُهُمْ في سافعةَ، والمقدّمي السيد الفخريّ والسادةُ الأجلاءُ بيت أبو منصر، وقعتْ عنوتُهُمْ الناصرة، والحاجُ مصلح بن ناحى داحى وقبائلُه بنو عبد، والشيخُ صالحُ بنُّ حسين العماري مِنْ آل عمار، والشيخ محمدُ بن ساوة وجماعته من وادعة الشام ، والشيخ مبخوت بن على البوني وأصحابهُ، والشيخُ يحيى بنُ أحمد العقيلي، والشيخُ دحان القفيلي وأصحابُهما وقعت عنواتُهُمْ في قريةِ اليهودِ وفي السوق، وقدر الذين في قرن عفيف وسافعةَ نحو مئةِ نفرٍ، ثم تقلَّمَتِ العجَّمُ أوَّلًا على قرنِ عفيف وسافعةً، فنزلَ أعداءُ اللهِ العَجَمُّ من جبل الطليلي حتى قربُوا من قرية الولي. وعشَّرَ فيهم المجاهدون، فانهزموا ثمَّ هجموا المرَّة الثانية، ورماهم المجاهدون فانهزموا، ثمُّ هجموا المرَّةُ الثالثة حتى اختلطوا، ووقعَ في العَجَم قتلُ كثيرٌ، وقُتِلَ مِن المجاهدين الشيخُ صالحُ بن سعد الوادعي، زعيمُ الأكهوم الأعلى، وخرجَ المجاهدون مِنْ قرنِ عفيف وسافعةً، وتقدُّمَ أعداءُ اللهِ على الناصرةِ

 <sup>(1)</sup> بنو هنات: هذا ما ورد في وتعداد صنعاء، وومعجم المقحفي، وهي عُزلة من ناحية السود التابعة لقضاء عُمران، انظر ومعجم المقحفي، ٦٨٤.

وقرية اليهود والسوق من غرب وعدن وشرق، ومراهم الإحاطة بالمجاهدين، وهُجَمَ أعداء الله على قرية اليهود، وفيها بنو عبد وآلُ عمار ووادعة والبوني والقفيلي حتى اختلطوا فيها، وخرج المجاهدون بعد أنَّ ملاوا الطرقات والصوافح قتلاً من المجهم، وامتشهد من المجاهدين الشيخ المجاهد صالح بن حسين العماري، وكان مِمنَّ صلق الله في هذه الوقعة، الشيخ دايل بن أحمد البوني، وفاجي بن علي العشة، وناصر مصلح التومعي(١) والنتيب محسن بن منصر البواني، ثمَّ عَجَمَ أعداء الله العَجَمُ على مَنْ في الناصرة، السيد الفخري وأصحابه ومَن انضاف إليهم من الذين خرجوا من العنوة السابقة، فصار كلما هجمتُ عليهم العَجَمُ هزموهم، وصارت العجمُ العورقمُ بالمدافع ولا تؤثرُ.

وكانَ من عَظيم لطف الله ونصره المؤمنين، أنَّه لمّا كانَ بعدَ العصر في ذلك اليوم، وقد اشتلت الأزمةُ على المجاهدين، وأحاطت بهم العَجَمُ من كلَّ جهة أنَّ وصلَ الشيخُ المجاهد أحمدُ بنُ أحمد بن مساعد، وجماعةً من رؤساءِ خارف، والشيخُ سرحان بنُ يحيى المحماني والشيخُ شعلان الجشمي وجماعةً من رجال أرحب: الشيخُ محمد بنُ علي ردمان، والشيخُ قايد جعفر، والشيخُ محمدُ القرماني وجماعةً من أصحابِهمْ قلدُ منة نقر، ثمَّ فتحوا الحرب على أعداء الله مِنْ وراثِهمْ مِنْ غربي قرية اليهودِ - فإنَّهُمْ أعداءُ الله - / مِنْ عند قصبة الشاحدي إلى أن وصلوا قرية اليهودِ ، ويعد ذلك تضافر صند قصبة الشاحدي إلى أن وصلوا قرية اليهودِ ، ويعد ذلك تضافر المجاهدون على العجم إلى قُرب العشاء، فلمّا رأى فريق باشا الهزيمة، المجاهدون على العجم إلى قُرب العشاء، فلمّا رأى فريق باشا الهزيمة،

(١) في ع: اللومحي.

صاحَ للعسكرِ بالنفيرِ بأنَّ يوقِفوا الحربِّ ويَرْجِعُوا المطرح.

ثمَّ اجتمع المجاهدون إلى الناصرةِ، وتفاوضُوا في تدبيرِ الحربِ، ورأَوا أنَّهُ لمْ يبنَ في السودِ موضعاً للحربِ، فانتقلوا ليلاً إلى قريةٍ قُلَّة في بني طلقٍ، فدخلوا ليلةَ الأحدِ، ثامنَ رجب، سنة ١٩.

وفي يوم الإثنين تقدَّمَ أعداءُ اللهِ على بيت حارب وقريةٍ رحبة، فأخربوا تلكَ القرى وناوَشَهُمُ المجاهدونَ خارفي ويُوثِي الحرب.

وفي يوم الثلوث، عاشر رجب تقلّمتِ المَجَمُّ على المجاهدين إلى بني طلق. وكان المجاهدون قد تفرّقوا في العنو، فأرحب ومن إليهم في حصن المعمر، والشيخُ أحمد بن أحمد مساعد، وصحبته ثمانية أنفار من خارف في سمع، وصحبتهم الشيخُ محمد القرماني والحاجُ مصلح داحي المبدي وجماعة آخرون. ووقف المقلّمي السيدُ الفخريُ وبقيةُ المجاهدين في حصن تقلّم أعداء الله أولاً على سمع، ووقع هنالك حربُ شديد، وبعد ذلك تقلّم أعداء الله على قلة ا)، فئبّت الله المجاهدين وأنزلَ النصرَ عليهم، ولم يقلبوا عليهم، وانه رَمّتِ العَجَمُ، ووقعَ فيهم قتولُ كثيرة، وجُرحَ من المجاهدين خمسة رجال من كبار المجاهدين، واستشهدَ واحد، ثمّ لمّا لم يقدرُوا على الاستفاضة على قلّة، هَجَموا على المعمّر وفيه أرحب، فتقلّموا يقدرُوا على الاستفاضة على قلّة، هَجَموا على المعمّر وفيه أرحب، فتقلّموا من تحت سمّع حتّى وصلوا الضلعة التي ما بين قُلة والمعمر، فرماهُمُ مِنْ تلك الضلعة، حتى المجاهدون من المعمر وقيلة وسعم، فتحيّر المجاهدون من المعمر، فياهم متحيّر المجاهدون من المعمر وقيلة وسعم، فتحيّر المجاهدون من المعمر وقيلة وسعم، فتحيّر المجاهدون من المعمر وقيلة وسعم، فتحيّر المحمر وقيلة المعمدون من المعمر وقيلة وسعم، فتحيّر المجاهدون من المعمر وقيلة وسعم، فتحيّر المحمر وقيلة وسعم، فتحيّر المحمود وقيلة المعمد، في الكفية والمعمر، في المعمر وقيلة وسعم فتحيّر المحمدون من المعمر وقيلة وسعم في المحمّر وقيلة وسعة المعرف وسعة المعرف وسعة المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف وسعة المعرف وسعة المعرف وسعة المعرف المعرف المعرف وسعة المعرف المعر

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من ع.

وقعَ فيهم نحوُ ستين تتيلًا، وانهزمَ بعضُهم ويعضُ تحيَّروا في الضلعةِ إلى الليل.

ثم اجتمع أعداءً الله وهجَمُوا على قلة وقت المغرب، حتى اختلطُوا هم والمجاهدون، وخرج المجاهدون منه، ودخلوا حصن الدامغ(١) في المربطة.

وصبح الربوع وجَّه أعداء الله المدافع على الحصن، وما زال الحربُ عليه بالمدافع الثمانية إلى وقتِ المغرب.

وصبحَ الخميس ١٢ من شهر رجب، تقدَّمَ أُعداءُ اللهِ على الحصنِ، ووقَعَ حربٌ عظيمٌ، وَقَتِلَ مِنْ أَعداءِ اللهِ مقتلةً عظيمةً، واختلط الباروتُ إلى ثلث اليوم، وخرجَ المجاهدون ويقيَ العَجَمُ في المربطةِ.

وفي يوم الجمعة ١٣ شهر رجب سنة ١٣١٩ شدً أعداء الله من المربطة والحرب وراءهم إلى قُلّة، وياتوا هنالك إلى صبح السبت، ورجعوا السود والحرب من ورائهم، إلى أنْ وصلوا السود، ويقوا هنالك خمسة أيام، وقد نهكتهم الحرب، ورأوا أنه لا مقام لهم في السود. فارتحلوا عنه بالمدافع والقراش ليلا، ولجعهم العسكر، فلمًا ظهر للمجاهدين سفرهم لحقوهم بالحرب إلى أنْ وصلوا الطبري من قرى عيال حاتم (الا في وسط جبال عيال

<sup>(1)</sup> حصن الدافع: جبل مشهور من أعمال آنس، وبالجنوب، من صنعاء بمسافة ٧٨كم، انظر واليمن الكبرى، ٥٥، ومعالم الآثار، ٧٨، ونزهة النظر، ٢٤/١، والإكليل، ٣١/١٠.

<sup>(2)</sup> عيال حاتم: عُزلة من جبل عيال يزيد شمالي عَمَّران.

يزيد<sup>(۱۱)</sup>، وتحقَّقَ القتلُ في العجم اثنا عشر قتيلًا، وأربعون جريحاً، فهذه صفةً الوقائع الواقعةِ في بلادِ السودِ وما يليها حسبَما حقَّقَ بلَلك شفاهاً السيدُ فخرُ الإسلامِ وغيرُهُ من الثَّقاتِ الكرامِ .

وحلّتني أيضاً السيد فخر الإسلام، أنه حلّقه من / وَثِن بِه، أن علّة ٣٠ بِ الْقَتْلَى من العجم في هذه الوقائع الف رجل من غير المجاريح فلا يُحصّون واستشهد من المجاهدين أحد عشر رجلًا. ومِن الكرامات التي ينبغي تسطيرها أنّ المشايخ هم اللين اعتنوا بإخراج العَجَم وحرضوهم على المخروج إلى السّود، ومنتوهم الأباطيل، كمتصر بلد اللين، وحايض السنحاني وغيرهما. ولمّا استحر القتل في العسكر صاروا يخاطبونهم وحبَسُوهم وأهانوهم وأوخلوهم عمران محبوسين، وكان جملة المؤنة التي رمى بها المجم وقر وقر عسمية بغلة، فوق كل بغلة الفان، والمونة التي رمى بها المجملون من حضرة الإمام (١٦ -حفظه الله - عشرون الفنا، ومن حيثل عز جانب الإمام ١٦ -حفظه الله - عشرون الفناية، وتعجبوا مِن حيث جانب الإمام ١٢ -حفظه الله - عند أيسًوا مِن الغلّية، وتعجبوا مِن كلرة مونة الإمام -حفظه الله - عند العبرة من التسارى إذا غلبوهم على لصاحب القُرَّة، وأنَّ الأمور بالقهر والغلّية حتى أنَّ النصارى إذا غلبوهم على قراهم، جَوْب، الخِدرة، دمّان، عبال يرحى، الأكهري، المحرارة، وبنو قطيل والابر قراهم، جَوْب، الخِدرة، دمّان، عبال يحى، الأكهري، المحرارة، وبنو قطيل والابر

<sup>(1)</sup> عيان يزيد: من فباتل بحيل في محيد عمران بهم بدد واسعه معرف بعيان يزيد، من قراهم، جَوْب، الخِدرة، دعان، عيال يحيى، الأكهوم، الصرارة، وينر قطيل والأبر والأمروالمون، في جبل عيال يزيد نُقاش، يتصل من شماله ببلاد بني عَبد وبلاد حاشد وبلاد السودة، ومن شرقه بناحية ريدة والبون، ومن جنوبه ببلاد عَمْران وبلا ثُلاً، ومن غريبه ببلاد ثلاً قارن وما إليها، انظر ومعجم المقحفي، ٧١١.

<sup>(</sup>١) الإضافة من ع.

بلادٍ بقوةٍ لا يقاتلونهم.

#### وقعة المضياع:

في جماد أوَّل سنة 19، وصفة ذلك: أنَّ الشيخَ الجماليُّ علي المقداد وصلَ بمنْ صحبته من المجاهدين إلى محلِّ الضياع، بيت القامض، ويقوا هنالك نحوَ خمسة أيام وبعد ذلك تقدَّمَتْ عليهم العَجَمُ، ووقعَ الحربُ العظيم، ودامَ سبعة أيام . ووقعَ في العجم قتولُ كثيرةً عند الهجوم على العظيم، ودامَ سبعة أيام . ووقعَ في العجم قتولُ كثيرةً عند الهجوم على العربة، فلما كثر فيهم القتل، تركوا الهجوم وصاروا يرمونَ القرية بالمدافع حتى خَربتُ، واستُشْهِدَ من المجاهدين النقيبُ عايض سراج، والنقيبُ علي بن محمد أبو راس، وكانَ مِنْ أركانِ الجهادِ، والفقية عبدًانه بن علي السلامى.

قلتُ: وعلى الجملةِ: فإنّه قُتِلَ في المضياع جميعُ المتسببين في أخلِ سوق كرنفة، فإنّه في هٰله الوقعة وقع القتلُ في المستضعفين من أهل المنار وسمأة، وغيرهم، فقُتِلَ ابنُ [الفقية] المحمد على عجيل، وكانَ من الأخيار، وقُتِلَ من عُتُمةً من بيتِ الجبري ابنُ عبدالله حزامُ الجبري، ومن سائرِ الناس قدرُ خمسة عشرَ نفراً، وأُخِلَ من السوق ما يزيدُ على عشرينَ الفاً من الأموال. لا جَرَم أنَّ الله عَجْلَ بعقوبةِ مَنْ فَعَلَ هٰله الفعلة التبيحة، فقتلَ محمد شيبة صاحبُ القحصة، وكانَ مِنْ أعظم المتسببينَ، فإنَّه قتلَ أربعة أنفارٍ مِنَ الضَّعفاءِ، وفِفِنَ أربعَ مراتٍ في قبرِه، كلَّما دُفِنَ لفظتُهُ الأرض، وصارَ عبرةُ للمعتبرين، ومعجزةً من معجزاتٍ ربُّ العالمينِ، فإنَّ قصتَهُ مثلُ قصةٍ محلم بن (( ) )، فنسألُ الله السلامة.

<sup>(</sup>١) الإضافة من ع. (١) بياض في الأصل.

وكانَ قبلَ هُله الوقعةِ قد أرسلَ الشيخُ الجمالي الشيخَ ناصرَبنَ علي راجح وصحبته جماعةٌ من العسكر يقطعونَ الطريقَ على الكفاياتِ الواصلةِ للعجم من الشريفي. وكانَ من الاتفاقِ أنه عَزَمَ بعضُ العسكرِ السوق، يجرُّ محتاجات، فقامَ إليه بعضُ الشوافع، وصاحوا في السُّوق، فاحدَقُوا عليه فقُتِلَ فيهم، واشتغلَ الناسُ بنهبِ السُّرقِ، وقرُ العسكريُّ سالماً، ثمَّ بعدَ خروجهم من المضياع، عرَمَ الشيخُ الجماليُ أسلمَ؛ ليُدبَرُ عملاً ينفعُ، ويقيَ الشيخُ محمدُ بنُ علي القامض، وصحبته نحو ثلاثين، دايرين حولَ المضياع، حتى شدً منهم العجمُ عازمين ضوران، فلحقهم الشيخُ محمددُ بمن معمه إلى رِمَع(۱)، ووقعَ حربٌ عظيمٌ وقتولُ كثيرةً، وسُلِبَ من المَجَمِ بنادِقُ وجمالً.

وفي نصفِ شهر رجبَ من لهذه السنة طلعَتِ القمرُ كاسفةً.

وفي يوم الجمعة 19، شهر رجب ١٦ الملكور توفي السيد العلامة محمد بن قاسم الحوثي (١٥ في بَرَط، ودُفِنَ في الرَضَمة (١٥)، خارج مطرح (١) رَمّع: وتسمى في لغة رماع، وإد مشهور بالشمال من زييد، ماتاه من ضوران آنس ومن حمّام علي، وشمال جبال عُتمة، وشمال وصاب، وجنوب ريمة، ينتهي بمصبه إلى البحر الأحمر، انظر وصفة جزيرة العرب، ١٥٧٠.

(29 محمد بن قاسم الحوشي: هو الإمام الهادي شرف الدين، ودعا إلى نفسه في حوث، كان محققاً في الفقه والمربية والكلام، لقب بسيف الخلافة، أي النائب عن الإمام المتوكل علي محسن، حُبس من قبل الأتواك في سجن الحديدة حتى سنة ١٣٩٧هـ، سار إلى جبل بَرَط ودعا إلى نفسه وتلقب بالمهدي، وتوفي بها في شعبان ١٣١٩هـ، انظر ونزمة النظري ٥٧١ه.

(3) الرَّضَمة: قرية بالشرق من مدينة يريم بمسافة ٣٤٤م، بها مركز الناحية، انظر ومعجم

<sup>(</sup>١) في ع، م: رماع.

<sup>(</sup>۲) في دنزهة النظرة ٥٧١: «شهر شعبان».

العنان، ووصلتْ تعزيتُهُ إلى مقام ِ الإمام ـعليه السلامُـ وفي صدرها: [الوافـــر]

علام تلوم يا هذا علا ما الهذا علا ما ويق فد مات اللي يُرجئ ملاذاً ويق في ويق في الله المحلى ويق في المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع ومنابع ومنابع المنابع والمنابع والمنا

فأجاب الإمامُ عليه السلام (١): مُصَابُ يمنعُ الجَفْنَ المَساما أصادَ لنا يباضَ السَّسْبُعِ لِيلًا

[الوافسر]

وخطبٌ عَمَّ مَنْ صلَّى وصاحَا

وتسد فقسكت أحسقه الإساميا

/ليهدي واضح النهج الأنساما

ويدفع مذهب الرزيدي (١) مقاما بحدثية جَدّه أصنى السهُمَاما

إذا عُدَّتْ مِنْ الحرُّهَا تُسامًا

فإنْ لم يرتبضي قال السلاما

بفيضيلهم وما بُلغُوا حَراما

إرُتُجَيّب وشيميّه تعاما

فها هُوَ قلوةً الآل الكراما

تعالى جلَّهُ عَنْ أَن يُضاما

بخمير جزاءِ مَنْ أوفى الملَّماما

برحست وقال ادخل سلاما

<sup>-</sup> المقحفي، ٢٦٩.

<sup>(</sup>١) وردت بعض الأبيات في وأثمة اليمن ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٣) في ع، م: وإماماء.

لمدوت شهاب أهل البيت حقاً حليف السعام والتقدي إذا ما سليل الطاهرين أبدو المعالي فيالت حقى فيالت حادث قد جَلَّ حقى فيالت حادث قد جَلَّ حقى وأهل المعالي وأهل المعام والإيمان ضلوا وأهل الجهل قد فاشوا وطاشوا فسبراً أيها الأولاد صبراً فعل فتى ستنوكه السمنايا سلام الله تغشاه بخير

وشمس الفضيل كَهُللاً وخلاما طغى بَحْرُ الفُسلال ضحى وطاما وبحيراً النساس خُلفاً وابتساما يكاد الخف أن يعلو السناما بنساء الفضيل ينهيد انهداما وسال المعلم: يا أسفي علاما ومن يأباه نعرضه الحساما ومن يأباه نعرضه الحساما وسا تُسقي على أحد ذماما وسا تُسقي على أحد ذماما وسا تُسقي على أحد ذماما وسا تُسقي على أحد ذماما

الحمدُ الله الذي مَدانا نعمةً وفضالًا، وسبّب حكمةً وعدلًا، وجعلَ الموتَ تحفة الأبرار، وزلفةً للجوار، والصّلاةُ والسلامُ على من اختارَ الرَّفينَ الأعلى، وعلى آلِهِ الفائزين، من التعليُّر(البالقدح المُمَلَّا، ما صَمَدَ عمودُ الإيمانِ، يصبحُ فضلُهم وتجلًا، ويعدُ،

فإنّه وردَ إلينا ما شرُفَتْ منهُ الأجفانُ باللموع ، واتَقَدَتْ نيرانُ الغضا في حنايا الضَّلوع ، وفاتَ مَنْ أَلَقَتْ عليه أجناسُ الضَّلوع ، وفاتَ مَنْ أَلَقَتْ عليه أجناسُ الفضائلِ وأنواعُها، فيا لَهُ من خَطْبِ عمَّ المتمسّكينَ بصاحبِ الرِّسالةِ، وخصَّ شيعةَ الوصيِّ وآله، ولم يَسَعْ غيرُ الصَّبْرِ والرِّضا لِما حكمَ به الخالقُ وقضى،

<sup>(</sup>١) في أ: التطهر.

والموتُ حُكْمٌ شاملٌ، فعِنْ راحل ليومِه ومِنْ ملحُّو لِغَلِمِ، ولمْ يَمُتْ مَنْ خَلْفَ بِعلَمَ الشَّرِيفِ، والمَّ يَمُتْ مَنْ خَلْفَ بعد المُنيف، والموارد العِلْمِ الشريف، والمستبح، واقعمار المَلْهِ المُنيف، فهو كالخالِد وإنْ أصبح كالتَّرى، وكالمقيم في أهلِه وإنْ أَصْحى في العوا، وفي الله عزاء مِنْ كلِّ مصيبة، ودَرَكُ من كلَّ فايت. وخَلَفَ مِنْ كلِّ هالكِ، فباللهِ فشقوا، وإيَّاه فارجعوا، فإنَّ المصابَ مَنْ حُرِمَ النَّوابَ. اللَّهمُّ ارزُقْنَا المستعداد لمثل يومِه ولا تُتَسِنا ذِكْرَهُ، ولا تَحْرِينا أَجرَهُ، ونوصيكُم بالتعاونِ والتَّعاصُدِ على إحياء فريضة الأمر بالمعووف، والنَّهي عن المنكر المخف، والاستغال بالعلم الشريف الرَّاقي بصاحبِه إلى الشَّاهق والمُنيف، والسلام.

ثم صدر لهم الإمام عليه السلامُ بعشرين ريالاً معاونة ومواساة، وحيث قد تمرَّضْنا لوفاة هٰذا السيّد الجليل ، الأوحد النبيل اقتضى ذلك أن أذكرُ شيئا مِنْ خَبِره ، فأقول: إنْ هٰذا السيّد الأفضل مِمّن نشا في طلب العلم في مدينة صنعاء ، حتى حصّل علماً نافعاً مع ورع وتقوى، ثمّ بعد أنْ بايعَ جماعة الشيعة للإمام الهادي شرف الدين بن محمّد رحمه الله وطَعَن بعض الناس عليه في أمور لا تُعدُّ من المطاعن إلا مجرد هوى، فيايعوا السيّد العلامة على محمد بن قاسم ورحمه الله ولقبوه بالمهدي / ووقعت مخاصمات فيما بينه ويين الإمام الهادي، وحُرّب يسير، وذلك من أثر فتنة علماء السوء والا فالسيد العلامة محمد بن قاسم كان من أهل الورع ، فحسّن له علماء السوء ما لا طاقة لله به ، ﴿ وربّك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ ما لا طاقة لله به ، ﴿ وربّك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ ما لا طاقة لله به ، ﴿ وربّك يحكم بينهم يوم القيام وكاتبة مِنْ صعدة بعد أنْ وصل ثمّ لمّا قام الإمام المنصور بالله وعلمه السلام - كاتبة مِنْ صعدة بعد أنْ وصل القدم ، فارسلوا إليه فتنجى لما علم علم القدو ، والانهضية ، ثمّ ما والقسم ، فارسلوا إليه فتنجى لما علم علم القدو ، والانهضية ، ثمّ ما والقسم ، فارسلوا إليه فتنجى لما علم علم القدو ، والانهضية ، ثمّ ما والقاسم ، فارسلوا إليه فتنجى لما علمة علم علم القدو ، والانهضية ، ثمّ ما وال

بعضُ علماءِ السَّوءِ بعدَ ذلك يُكاتبونَهُ ويُحرَّضونَهُ على عدم ِ النَّزول ِ والتنحَّي إلى النَّزول ِ والتنحّي إلى أنْ توفّى، رحمه اللهُ تعالى.

وقد كان توقي قبله بنحو عام ولله السيّد العلامة إبراهيم، بعد رجوعه من حجّ بيت الله الحرام، ومضى على حضرة الإمام - حفظه الله - عند عوده من الحجّ باذلاً لنفسه للمعاونة على الجهاد في سبيل الله، ثمّ عَزَمَ إلى بَرَط، ونوفي بعد مرض طويل رحمه الله. خذا وقد خلف السيّد العلامة محمد بن قاسم ولدين نجيين من المشتغلين بالعلم والعمل، وهما: السيّد العلامة محمد بن محمد، والسيّد العلامة يوسف بن محمد أبقاهما الله وكثر في السادة من أمثالهما.

#### وقعة بوقة وبيت الحجري:

وصفة ذلك: أنَّ الشيخَ الجماليُّ أمرَ الشيخَ الفخريُّ عبدَالله بنَ عبده بأنْ يعزمَ بجميع المجاهدين في قبلي الجهةِ الأنسيّة، وعَزَمَ الشيخُ الحسامُ الجهةَ المَننية، المَنارُ وما إليه، وكانَ طريقُ الشيخ الفخريٌ من بني أسعد وبني خالد، فاجتمع إليه الحاجُ عليُّ بن أحمدَ الجبري، والسيّدُ أحمدُ الفهد، والشيخُ قايدُ بن صالح الهندي، والشيخُ عمرُ بن أحمد عاطف، والشيخُ أحمد فارع السفياني، وخمسةَ عشرَ سيّداً من هجرةِ المرون(۱۱)، والسيدُ حميدُ بنُ فارع السفياني، وخمسةَ عشرَ سيّداً من هجرةِ المرون(۱۱)، والسيدُ حميدُ بنُ

 <sup>(1)</sup> المرون: نسبة إلى بني المروني، وهجرة المرون من البلاد الانسية، انظر دنيل
 الحسنيين، ١٨٤، دنزهة النظر، ١٧٩.

جمع الله الشَّمْلَ، وصاروا على قلب واحد، وعَقْبُد وساعد، عزم المجاهدون من بني سويد، وطلّع العَجْمُ من الجمعة عُقيْبُ وصولهم هنالِكَ من ضَوْرانَ، مناتيني الجمعان في قاع مرح، وشِعْب عياض، على غير ميعاد، وثبّت الله انصار الحقّ ووقع الحربُ من وقتِ الظهر إلى العشيّة، واختلطت الإبطال، وقـراش المعجم تحمـلُ الاثقـالُ من حمير ويقال. فلمّا أظلمتْ هجم المجاهدون على العَجْم، وهبّت رياحُ النَّصْر، وتوزّلَ باعداء اللهِ البَّوسُ والحِدْلانُ، فقطع منهم المجاهدون الروسَ، وغيموا الغنايم من المؤتة والبنادق والحِدْلانُ، فقطع منهم المجاهدون الروسَ، وغيموا الغنايم من المؤتة والبنادق من المحاهدين السيدُ عليَّ بن محمد المروني، وآخرُ من بيت الجبر، وأمّا العَجْمُ فامتلاتُ مِنْ قالموجوعُ إلى ضَوْران. وكانتِ الوقعة يومَ الربوع ، ٤ شهر العمدة، منة ١٩. ولمَّ وصلَ التحقيقُ إلى المقام، أمّر الإمامُ عليه السلامُ وصلَ ذلك التنصيرُ إلى بلادِ حجور، ويلاد خولان.

#### وقعةُ الضبرة:

في الجهةِ الآنسيّةِ، وصفتُها: أنَّ المجاهدين كانَ مطرُّحُهُمْ في وينان(۱)، وضافوا مِنْ هجومِ المُجَمِ من جهةِ الفَّبْرة، فجعلوا فيها جماعةً من المجاهدين، فهجَمَ العدق، وحالَ بينهم وبينَ الذين في الفبرةِ، وأحاطوا عليهم، وظنُّوا أنَّهُمْ قدْ صاروا في قبضتِهِمْ، وصاروا ـ أعني العجمَ ـ يلعبون

 <sup>(1)</sup> وَيَّنَان: قرية من عُزّلة تُحسس حزيم، ناحية ضوران آنس، انظر ومعجم المقحفي،
 ٧٠.

ويُظهِرُونَ آمارات السُّرور. ويقيَ المجاهدون محصورين يومين، حتى أيسَ الناسُ منهم، حتَّى إذا كان ليلة ١٣ شهر القعلة لسنة ١٩، شمَّر الهمَّة الشيئُ الحسامُ محسن المقداد والشيئُ الهمَّم عزيزُ بنُ عبدالله وهتفوا بالمجاهدين النين صحبتهم، وهجَموا على العَجَم المحاصرين لِمَنْ في الضبرة، فثبت الله المجاهدين وأنزلَ السَّكينة عليهم، وقتلُوا مِنَ العجم قتولاً كثيرةً. وملبوا مِنْ أسلحتهم، حتَّى وصلَ المجاهدون قرية الضبرة، فلمَّا وصلَوا اسفَلها، خرَج المجاهدون المحهدون، وكان كلَّ مجاهد يذودُ بُلكًا من عسكر خرَج المجاهدون المحصورون، وكان كلَّ مجاهد يذودُ بُلكًا من عسكر واستشهد من المجاهدين المحصورين، حال خروجهم من القرية جماعة، ونحو واستشهد من المجاهدين المحصورين، حال خروجهم من القرية جماعة، منهم: الفاضي الأجلُ المجاهد أحمد بنُ علي السلامي وصاحبُه، ونحو ثمانية أنفارٍ أكثرُهُم من عسكر المقام، وأمَّا المجاريحُ فكثير، وفي العجم تعلى الا يُحْصَوْن، وهٰذه الوقعة من أجلُّ الوقعات، ولولا تشميرُ همّة الشيخين، قلي لا يُحْصَوْن، وهٰذه الوقعة من أجلُّ الوقعات، ولولا تشميرُ همّة الشيخين، قلي المسولي العجم على مَنْ في الفسرة.

## كرامة للإمام عليه السلام:

وفي هذه المدة وصل رسول من صنعاة يُسمَّى الفقية أحمد بنَ محمد المحني، قاصداً لحضرة / الإمام وصبحبته كسوةً ومحتاجات للإمام عليه 190 السلامُ - اشترى ذلك من صنعاء، فتلقّاه جماعةً من أهل ضَحيان بني نجاد وأخذوا تلك الأعيان، ويعد ذلك حكى لنا جماعة أنَّهُمْ بَاعني بني نجاد(١) صاروا في أشدِّ حالى، وحصلَ معهم حاصلَ حتَّى ظنُوهُ النكال، فكانوا يرقدون في أماكِنِهِمْ ولا ينتبهون إلا وهُمْ في الأسفال، والبقرُ في أماكِنِهِم. وحكوا

أيضاً مِنْ أفواهِهِم بأنَّ القضية التي جعلوا المنهوبَ فيها صارت تهتزُّمُمْ طولَ الليل. وأنَّهم ما زالوا يسمعون شيئاً يركبُ فوقِهم طولَ الليل، فما وسِمَّهُمْ إلاَّ وصلوا إلى المقام الشريفِ بعقير ناقةٍ، فأرجعوا المأخوذَ.

## كرامةً أخرى:

في الشهر المذكور: لمَّا استفاضَ العجمُ على قرية وينانَ بَعدَ أَنْ خَرَجَ منها المجاهدونَ، ما زال العجمُ يجاهرون بالعصيانِ، ويلعبون في الجامع، ويفعلون ما يُغْضِبُ الرحمٰن. فلمَّا كانَ في بعض الآيَّام سقطَ عليهم دارُ فوَقَ المسجدِ فَاهْلَكَ جميعَ مَنْ في المسجدِ مِنَ العَجَم، وكانوا نحو الثمانين.

وفي هذه المدّة شاع وذاع في بلاد خولان الشام، ورازح وجماعة، أنَّ السيد حسن بن يحيى القاسمي من سادة صَحْيان الشام، وأهله من هجرة فَلَله (١)، يريدُ أن يشقَ عصا المسلمين، ويُمثِن الشام، وأهله من هجرة وصار يكاتبُهُ بعضُ مشايخ خولان سرّاً ويحرّضونة على القيام، ويتشكّرن من أشياء للاعتراض على الإمام، وكتب في ذلك، أنَّ مشايخ بلاد خولان ورازح، لمّا ظهرَ في بلادِهم أمرُ الله وهم كارهون، وانطمست معالمُ الطاغوت التي كانوا إليها يلتجون، وعليها يعولون، ونقص عليهم شيءٌ من الزكاة التي كانوا يستحلونها، ولها يأكلون، ثقلتُ عليهم وطأة الحق، وظهورُ الشريعة، فصاروا يطلبون ملجاً أو مغارات، أو مدخلًا (العلهم إليه يجمحون). فلما

 <sup>(1)</sup> فلله: هِجرة عِلم قديمة في بني جُماعة بصعدة، بالقرب من هِجرة قُطابر، انظر
 اتاريخ اليمن الحديث، ٥٧.

<sup>(</sup>١ ١) في ع، م: ويولوا إليه وهم يجمحوث،

بلغ الإمام حفظة الله ما شاع في تلك البلاد، وخاف من ثوران الفساد، كتب إلى السيّد الم سيف الإسلام محمد بن الإمام الهادي بتذارك ذلك، وكتب إلى السيّد حسن المدكور اليحدّرة من شبّ نار الفتنة الله ملينة ساقين، وأخد سيف الأمور، فأرسل إليه سيف الإسلام، فوصل إليه إلى مدينة ساقين، وأخد سيف الإسلام ما عنده، فوجدة ينقم على الإمام عليه السلام أموراً لا توجب الاعتراض، فرأى أن يكتب بذلك إلى حضرة الإمام عليه السلام لينظرن مل يكون منها مخرج ويجد عدراً، ومضمون الاعتراض مذكور في جواب الإمام عليه السلام - عليه السلام .

#### [الطويسل]

فهَ لَ جائِزٌ لَوْمُ البريءِ مِنَ اللَّذُبِ
وكيفَ يَلُمُ الماء ذو الموردِ العَلْبِ
وصُلْنا باشر اللهِ في المُحْم والعَرْبِ
وحُمُّ ارتكابُ الظُّلْم في الشَّرقِ والغَرْبِ
يَدينون للطَّاخوتِ في السَّلم والحَربِ
بانْ يُعْمِلوا السَّاداتِ بالحَفْض والنَّصْبِ
وكانَ قراهُمْ علقَمَ السَّعْن والضَّرْبِ
بحُسْنِ الرَّجا فاتقادَتِ الشَّمْ بالرُّعْبِ
وكمْ ظالم قد صارَ في مرحب الكَلْبِ

الا أيها المَوْلوعُ باللَّومُ والعنب وكيفَ يلُمُّ الوَّادَ مَنْ هُو آكِلُ أَفْهَنا قناةَ اللَّين بعدَ اعوجاجها وقد كانَ دينُ اللهِ ينهَ لَا رُحُنَّهُ / وقد كانَ أحياءُ القبائِل كُلُها وقد كانَ أحياءُ القبائِل كُلُها فقابلُهُ مَنَّا بالاَّهُ وَشِلَةً وأَيْدُنا الرَّحمٰنُ بالنَّصْرِ والسرَّصا وأيدنا الرَّحمٰنُ بالنَّصْرِ والسرَّصا فأصبَتَ شرعُ اللهِ يَزْهُو بعرَّةً

<sup>(</sup>١ ١) جاء في نسخة ع: «المسار إلى من لم يرض بالقول الأتر»، وعدم الامتثال الامره بالظهر المظهور» البارز بالدلالة الباهرة في الآية القاهرة، بقول الله المئزه المصون لولوا إليه وهم يجمحون، يحلم من شب نار الفئنة.

خَمَـدْنا لَظاها بعدَما ما كان ذا لَهِب على مادها الإسلام عودٌ على الصُّعْب وهذا من الأتراكِ في عارض السُّحب وتفريق أوصال الحجاججة النجب ومَـــنْـعَبُنــا الـزيديُّ يَبْكى من النُّكب على نفي أمجاد الأعاجم والعرب لعجدٍ فإنَّا في ذُرئ شامخ خصب بسوطِ الرَّدي تحمي النَّعاجَ عن الذَّنْب وعبد بيينارين خال عن الكسب

وكم فِتَنِ فيهما السلَّماءُ تَدَفُّقَتْ أحبُّ تَنَّنا كُنَّا نُؤمِّلُ الْكُمْ فهٰـذا من الإفـرنــج في حافظِ الوغى وأنتم بوادٍ ناضب زُرْعًهُ الخنا فحسبكم هذا التفاوت بيننا أحِبُّتنا هٰلي الإصانة منكُمّ ولا تحسب بوا هذا السودَّد أنَّه لنا مُقْلَةً ترعى الوداد ومقلة وحسبُ المُناوي ما يُلاقي مِنَ النَّوى

وإنَّه وصلِّ الكتاب من الأولادِ الكرامِ النُّجَبَادِ الفخام، جملَهُم اللهُ عَوْنًا للدين، وقُواداً وسيوفاً على المُلحدين، وذُوَّاداً، ونحيَّى مُحيَّاهم بالسلام الأسنى، ورحمةِ اللهِ وبركاته مثنى مثنى، اشتملَ الأخبارُ بما هُمْ عليه من الاستقامةِ، والمشي في طريق السَّلامةِ، وأفادَ أنَّه قدَّحَ في بالكِّمْ شكاةً، طاهرً عنكُم عارُها، وسألتُمْ عن أشياءَ لَمْ تُشَدُّ إِليكُمْ أُوتِارُها، لكنَّا لا نترفُّمُ على الإخوانِ، ولا نجعلُ خوضَهم فيما لا يَعنيهم سببًا للَّاضغانِ، بل نقولُ: إنَّ الله كُلُّفَنا بمطابقةِ السُّنَّةِ والقرآن، واتَّباع السيرةِ النبويةِ التي ليسَ فوقَ شأنِها شَانًى، ثم سيرةِ الأثمةِ المحقَّقين من عَتَّرَةِ ولدِ عدنان، وقدْ دلَّ كلامُ اللهِ على تَفْضيل مَنْ كَثُرَتْ فيه وجوهُ الاستحقاقِ، حيثُ يقولُ للفقراءِ المهاجرين اللين أُخرجوا مِنْ ديارهِمْ وأموالِهم: ﴿يبتغون فضلًا من اللهِ ورضوانًا، وينصُّرونَ اللَّهَ ورسولَهُ، وحيثُ يُقولُ للفقراءِ: ﴿اللَّذِينَ أُحصِرُوا فِي سبيلِ اللهِ لا يستطيعون ١٩٦ ضَرباً في الأرض ﴾، وهلمُّوا أيُّها / الإخوانُ لرؤيتهم في المدن المجاورة للإمام، مع أنَّا لمْ نترك غيرهم من مؤمني فقراءِ اليمن والشَّام. ولا يجهلُ ذلك إِلَّا مَنْ لَم يُفَرِّقُ بِينَ الخُفُّ والسَّنامِ . وإنْ كانَ داخِلًا في القويِّ ذي المرةِ السُّويِّ. وقد مَنْعَ رسولُ الله على الأنصاريِّ الذي سأله وقال له: ما في بيتك شيء: قال بلى حلسٌ يُلْبَسُ بعضُه ويَّبْسَطُ بعضُه، وقُعْبُ يُشْرَبُ فيه. قال: اثنى بهما، فلما أتاه بهما، قال: مَنْ يشتري هٰذين؟ فشراهما رجلً بدرهمين، فقـال للأنصاري: خذُّ لهذا الدرهمُ واشتر به طعاماً، وانبُذُهُ إلى أهلِكَ، واشتر بالآخر قلُّوماً، وائتني به، فأتاهُ به، فشَدُّ رسولُ الله 🚵 فيه عوداً بيلِهِ، ثمُّ قالَ له: اذهب فاحتطِبْ ويعْ، ولا أُريُّنْكَ خمسةَ عشرَ يوماً، فَفَعَلَ. فجاءَه وقد أصابَ عشرةَ دراهِمَ، فقالَ 🏨 : «هذا خيرٌ لكَ منْ أنْ تجيءُ المسألةُ نُكتةً في وجهكَ يومَ القيامةِ». رواه أبو داود والبّيهةي. وأخرج الترمذيُّ والنَّسائي قصَّةَ بيع القَدح، مع أنَّه سأل رسولَ الله على ، وكذَّلك أحاديثُ منع السؤال مِمَّنْ يجدُ ما يعشِّيه ويغذِّيه، رواهما الحافظُ الطَّبَرانيُّ في الأوسط، وفي الزُّوايد على المُسْنَد، وأبو داود وابنُ حبان، وخزيمة، وهذا بيانًا بعض المُستَندِ للتفضيل في عليَّةِ المعتمدِ، مع أنَّ أكثر المجاهدين من الفقراءِ والمساكين، وأمَّا ظُلْمُ بعض النَّواظِر فما قَدَروا على إمضاءِ العدُّل.ِ، وبينَهم وبينَ الظُّلْم مسافاتٌ دونَها خرطُ الفَتاد، على أنَّا صِرْنا نوافي أعْلى بلادِ الشام منَ اليَّمن والسَّلام، وحُرَّرَ بتاريخِهِ، ١٣٠٠ شهر القعدة، سنة ١٣١٩.

فلمًّا وصلَّ الجوابُّ سقطً ما في يدِ السيَّدِ حسن، ورجَعَ عن مقصدِهِ،

<sup>(</sup>١) في ع: ٢ شهر القعلة سنة ١٣٢٩.

وتابَ وحادَ إلى وطنِهِ مُلازِماً لِسَكَنِهِ والأَحمالِ البَيِّناتِ، وعلى ذٰلك ترتَّبَ النُّوابُ والعقاب.

#### وقعةُ هجرةِ ذي حود:

في الجهة الآنسيّة، وصفةً ذلك: أنَّ المجاهدين بعد خروجِهم من محلً الحبس، تقرَّق أكثرُهُمْ لِلعيد، كما ذلك عادةً العَرَب، قريبٌ ويعيدُ، ولمْ يبنَ عيرُ الشيخ الجماليّ على المقداد ومعة ثمانون نفراً، فطرَّحُوا في هجرة ذي حود، فلما عَلِمَ العَجمُ بِلْلك، لاحَتْ لهُمْ الفرصةُ، وسَرَوًا ليلاً مِنْ وينان، وكانَ وصولُهُمْ إلى ذي حود يومَ الخميس، عاشر الجمعة يومَ عيد الأضحى، ووقع الحربُ بينهم ويين المجاهدين إلى يوم الإثنين، وكان حرباً شديداً، وضَربوا الاحتياط على القرية، ودَخلوا بعض البيوت، والمجاهدون يتنقلُونَ من بيت إلى بيت، حتى ظنَّ العَجَمُ أنهُمْ قادِرون عليهم، ثمَّ خرجوا من القرية صبح الإثنين نهاراً(۱)، ووقع في العجَم قنولُ كثيرةً، المُكْثِرُ يقولُ: أبيعَمْ والمجاهدين ثمانية عشر رجلاً أربعُمنة، والمقلَّ يقولُ: ثلاث، واستُشْهِدَ من المجاهدين ثمانية عشر رجلاً مؤروساتهم النقيبُ عبدُاهه بن أحمد صبر وفيرة.

#### وقعةً معبر:

وهي وقعةً يحقَّ لها أن تُذكَر، وصفةً ذلك: أنَّ الشيغَ فخرَ الإسلام عبدَالله بن عبدِالواسع راجع، بعدّ خروجِه من الحبس، رجَّعَ إلى بيتِهِ المجرى، فلمَّا وصلَ هنالكَ كتبَ إليه الشيخُ الجماليُّ من ذي حود: أنِ الغارة

<sup>(</sup>١) سقطت من ع، م.

الغارة! إنَّ العجم وهم نحو أربعة آلاف قاصدون إلينا. فبادر الشيخُ الفخريُ بِمَنْ مَعَهُ، فلمَّا وصلَ إلى بعض العُرقِ وصلَة خبرٌ غيرُ صحيح، أنَّ الشيخ المجمائي ومَنْ صحيح، أنَّ الشيخ المجمائي ومَنْ صحيح، أنَّ الشيخ المعونُ أنْ ثمَّة حمولة دراهم طلعتْ من اليَمنِ صحبة جماعةٍ من أعوان الميونُ أنْ ثمَّة حمولة دراهم طلعتْ من اليَمنِ صحبة جماعةٍ من أعوان المجم، وعَزَم الشيخُ الفخريُ بمَنْ معَهُ على غزو معبر، فوصَلوا هنالِكَ وقتَ كثيراً، وأخلوا اثنين وعشرين بغلةً. وغارتْ بلادٌ جهرانَ مع العَجَم، وقُتِلَ منهم ستة عشر رجلًا، ومن المجاهدين ثمانية، وتكون الشيخُ الفخريُ كوناً عَسِراً، أخلتِ الرصاصةُ جميعَ لحيه الأسفل، وكانَ ذلك سببَ وفاتِه \_ رحمه الله في جميع البلادِ، وأخافتِ العجم في الحاضرِ والبادِ.

هٰذه معظمٌ حوادثِ تسمّ عشرة، ومما يلتحقُ (اللك، الحوادثُ الواقعةُ في اليمنِ الأَسْفَلِ، وصفةٌ ذلك: أنَّه وصَلَ إلى الحضرةِ الشريفةِ، القاضي أحمد بنَّ محمد العكام البرطي، والنقيبُ عليَّ بنُ ناصر جزيلان المعروف بأي حرب، وجماعةٌ صحبته، وطلبوا من الإمام حفظه الله أمراً في إنشاء الجهادِ في اليمنِ الأسفل، فجعلَ لهمُ الإمامُ ذلك، واشترَطَ عليهم أنْ لا يتركوا الضربَ في أعداءِ اللهِ وأعوانهِمْ، وحلَّزهُمْ عن الظُّلمِ والتعرض للشَّعفاء، فعرَمُوا إلى هنالكَ ثارَتْ قبائلُ المشرقِ، للشَّعفاء، فعرَمُوا إلى هنالكَ ثارَتْ قبائلُ المشرقِ، اللهن كانوا قدْ استوطئوا اليمن الأسفل، فعائولْ في البلادِ، وصاروا يتعرضون اللهن كانوا قدْ استوطئوا اليمن الأسفل، فعائولْ في البلادِ، وصاروا يتعرضون

<sup>(</sup>١ ١) في ع: وما يلحق بها من الحوادث.

للطُّرِقاتِ، وينهبونَ الضَّعفاء من الرعيَّ، ويتخطَّفونَ كلَّ مَنْ ظَفِروا به حتى استملَ اليمنُ ناراً، وسُفِحَتِ اللَّماءُ، ونَسَبَ ذلك إلى أصحابِ الإمامِ مَنْ لا يمرفُ الحقيقة، ولا يهتدي إلى [السبيل الأقوم وطريقه]()، لا جَرَمَ أَنْ ذلك وقع سبباً لإهانيهم للي العسكر،، وأجلي أكثرُهُم عن بلادِ اليمنِ، فطَلَعُوا بنسائِهم وفراريهم إلى المشرقِ، ويقي مَنْ بقي في ذلَّة وهواني. وذلك عقوبة التعدي والعصيان. ووقعت في اليمنِ في غضونِ ذلك وقايع، فيما بين النقيب علي بن ناصر وجماعته، وبين العجم، حتى حاصروا مدينة إب ، واضطربت اليمنُ اضطراباً كثيراً، حتى أرجفَ الإفرنجُ في بندرِ عدن. فعند ذلك كتبَ أمراء العجم مِنْ تعز وغيرِها إلى صنعاء، فنزل محمد علي بيك ومعه عسكر يسبر، وانضمَّ إليه من حبيش وغيرها مِنْ عسكر العجم، فلمًا غلمَ بلك أصحابُ النقيبِ عليً بن ناصر جزيلان تركوا محاصرةَ إب، وأرْجَقُوا، وكانَ مطرَحُهُمْ عدني اب في العقبة (٢)، وقد كانَ حصلَ الإرجافُ على أهلِ منية إبْ حتى بلمُوا لهم مالاً لينتقلوا من المطرح الملكور.

ثمَّ إِنَّه أَرْجِفَ عليهم وانتقلوا إلى جبل بَعْدان(۱) إلى بيتِ المشايخ بني الوجيه(٤)، ورَبِعهُم المَجْمُ على الأثر، قبلَ أنْ يستعدّوا، فوقَع الحربُ هنالِك

 <sup>(1)</sup> بَعْدَان: جبل مشهور يُطل على مدينة إب من ناحية المشرق، وفيه ناحية واسعة،
 وفيه كثير من العُزل، انظر ونشر العرف، ٢٩٩٧، والإكليل، ١٠١/٢.

<sup>(2)</sup> بيت الرَّجِيه، قرية من عُزلة بَلْح بناحية ملحان، وينو الوجيه في الحديدة، أصلهم من بيت من بني الحَطْلمي في وصاب، وينو الوجيه في شُهَارة وصنعاء أصلهم من بيت المتوكل، انظر ومعجم المقحضى، ٦٩٢.

<sup>(</sup>١) الإضافة من ع. (٢) في ع: المعقبة.

ثلاثة أيَّام ، وحصَلَ في التَّركِ قتلى كثيرةً، وحرج المجاهدونَ من بيتِ الوجهِ ونَهَبَّ العَجْمُ جميعَ ما فيهِ من طعام وغيرِه، وتفرَّقَ النَّاسُ شَلَرَ مَلَد. ووَصلَ جماعة من بني الوجيه، منهم: الشيئُ عبدالله الوجيه إلى المقام الشريفِ ملتجثين ومستجيرين بمولانا ذي القَلْرِ المُنيفِ، ويقوا هنالكَ ملَّة، وعَرَّمُوا مِنَ المقام ، وتلقّاهُمْ جماعة من شياطين الحلا، فقُتلَ الشيئُ عبدالله غدراً في سلاحِه، وقُتلَ ابنُ عمّه الشيئُ ملهي بعد أن قتل رجلين منهم، وأسرَ ثالِتُهُمْ. فهٰذا ما وَقمَ.

وفي شهر القعدة / ورد رجل بمكتوب مختوم إلى حضرة الإمام \_ عليه ١٩٧ السلام \_ وصحبته كتابان مطبوعان، لا بد اذكر ما تضمنا بعد، ومضمون الكتاب: التنوية بمدح الإمام \_ عليه السلام \_ وأتباعه، وأنه لم يَبْق غيرهم في البلاد الإسلامية محافظاً على القوانين الشرعية، دَائباً في المحافظة على الشريعة المحمدية، وأشار إلى ضعف الإسلام وأنه سمع بعض النصارى يقول: الان حان دفق القرآن، وسمع واحداً من النصاري يقول: لا ينحسِم ضرر المسلمين حتى تخرب قِبْلَتُهُم، ويُنبَش قبر نبيهم.

ثمَّ إنَّه أورَدَ في المكتوبِ نصائحَ كثيرةً منها: أنَّه يحسُنُ أنَّ الإمامَ ـ عليه السلامُ ـ يجمعُ بين المؤمنين الصادقين ألف رجل، ممَّن الواحدُ منهم يفلبُ عشرة، يكونون بطانةً للإمام ونصرةً للإسلام. ومِنَّ النَّصائح أنَّه حثَّ الإمامَ على جَعل مكاتب ورسائلَ إلى جميع أقطارِ الإسلام، وأنَّه يوضَّحُ لهم ما يذعُو إليه وما يعتقِلُهُ أهلُ المذهبِ الشريف؛ ليزول ما يقولُهُ العدوُ وينسبُهُ من الأقوالِ التي تنزَّهوا عنها، وحثَّ أيضاً أنَّ الإمامَ يُشيعُ مؤلفاتِ الاثمةِ من أهلِ البيتِ بالطبع ليعرف الناسُ مذاهب الاثمة؛ لأنَّهُم صاروا يتكلمون بما ليسَ

فيهم، وينسِبُونَ إليهم أشياءَ هُمْ منزُهُونَ عنها. وذَكَرَ أَنْ كُتُبَ الشَّيخِ الشَّوكاني(١) أظهرَها الطبعُ حتى شاعَتْ وذاعَتْ، والمذهبُ الشريفُ ـ لمدم انظباع كتبه \_ تحفيتُ أقوالُهُ ومحاسنُهُ، ثمَّ أشارَ أَنَّ الإمامَ ـ عليه السلامُ ـ إذا الحتاجَ لمطبعةٍ أرسلَ بها إلى محلَّ عوفةً. ثم قالَ في آخرِ المكتوب: وصلرَ كتابانِ تلخلكم في الحكمة السياسية، لأنكم عرفتم الحكمة العلمية، ولم تعرفوا الحكمة السياسية، لأنكم عرفتم الحكمة العلمية، ولم العرفوا الحكمة السياسية، ثم طلبَ كثم المكتوبِ لأنَّ خطَّهُ معلومٌ عند الفريقين.

لهذا مضمونُ الكتاب الواصل به رجلٌ من طرف شيخ الضالع، ويذكرُ الله أنه أخرجهُ من عدن، وتأريخ المكتوب محرم لسنةٍ ١٩، ولم يصلُ إلا في القعدة. وأما الكتابان المطبومان فأحدهما مثنان وواحد وعشرون صفحةً بربع القعلع، تضمّن بعد البسملة والحمدَلة، أمّا بعد:

فاقولُ، وأنا السيدُ الفراتي (الله الله كان عهدُنا لهذا، وهو أوائلُ القرنِ الرابِعَ عشرَ، عهداً عمَّ فيه الخلُلُ والضعفُ كاقَّة المسلمين، وكانَ من سنَّة الله في خَلْقِهِ أنْ جعَلَ لكلُ شيءٍ سبباً، ولا بدَّ لهذا الخللِ الطارىء، والضعفِ النازِلِ من أسبابٍ ظاهريةٍ غيرَ سرَّ القدرِ الخفيُ عن البشر، فدعت الحَمِيَّةُ بعضَ أفاضلِ العلماءِ والشراةِ والكُتَّابِ للبحثِ عن أسبابِ ذلك، ثمَّ بدا لي أنْ أسعى في توسيم خال المسمى بعقد جمعيةٍ من سُراةِ الإسلام على جهةِ الهداية، أعنى مكَّة، فعقدتُ العزيمة متوكلًا على اللهِ على إجراءِ سياحةٍ

<sup>(1)</sup> المقصود محمد بن علي الشوكاني، العالم المعروف.

<sup>(2)</sup> السيد الفراتي: اسم أطلق على عبدالرحمٰن الكواكبي.

مباركةٍ بزيارةٍ أمُّهاتِ البلادِ العربية؛ لاستطلاع الأفكارِ، وتهيئةِ الاجتماع في موسم أداء فريضة الحجِّ، فخرجتُ من وطني إلى إحدى مدن الفراتِ في أوائل محرم سنة ١٣١٦ وكُلِّي الْسُنِّ تُنشدُ(١): [الطويل]

دراكِ فَمَـنْ يَدْمَف لعـمـرُكَ يُدْفَن ومِـا نافِـعٌ نَوْحٌ إذا قيلَ قَدْ فَيـى دراك فإنَّ السِّدينَ قدْ زادَ مِزَّهُ وكسانَ عزيزاً قبسلَ ذا غيرَ هَيِّن

فكانَ لَهُ أهلُ يُوفُّونَ حفَّهُ بهدئ وتسلقين وحسن تلقن إلامَ وأهسلُ المعلم أحسلاسُ بيتِهم أما صَارَ فرضاً رأبُ هٰذا التوقُّنَ هلمُ وا إلى فضل (١) التعاوُن إنَّهُ بإهمالِه إلمَّ على كلُّ مؤمَّن هلُّمُــوا إلى أمَّ النُّسـرى وتـــأَمُــروا ﴿ وَلا تَقَــنِــُطُوا مِنْ روحٍ رَبُّ مُهَـيمِـنَ / فإنَّ الذي شادَّتُهُ الاسيافُ() قَبلَكم هُوَ السيومَ لا يحسساجُ إلَّا لألسسُن '

ولهله الأبياتُ بعينِها مكتوبةً في صدر المكتوب الوارد. ثمُّ ذكرَ أنَّه سافرَ إلى الاسكندرونة مُعرِّجاً على بيروت فدمشق، ثم يافا فالقدس، ثم اسكندرية فمصر، ثم مِنَ السويس إلى الحُديدةِ، فصنعاءَ فعدن، ومنها إلى عُمان فالكويت، ومنها إلى البصرة، ومنها إلى حائل، ثم إلى المدينة، ثمَّ إلى مكة. فوصلها في أواثل القعدة.

ثُمَّ ذَكَرَ الاجتماعَ الأوَّلَ يومَ الاثنين خامسَ عشر القعلة لسنة ١٣١٦: في اليوم المذكور، انتظمت الجمعية للمرّة الأولى، وأعضاؤها اثنان وعشرون

<sup>(1)</sup> انظر وأم القرىء ٤، ط. المطبعة العصرية بحلب، ١٩٥٩م.

<sup>(</sup>١) في م، ووأم القرىء: بذل.

<sup>(</sup>٢) في وأم القرى: أسياق.

فاضلاً، ثم ذكر أعضاء الجمعية، وهم (١): السيد الفراتي، والفاضل الشامي، البليغ القدسي، الكامل الاسكندي، العلامة المصري، المحدّث اليمني، المحافظ البصري، العالم النجدي، المحقّق المدني، الاستاذ المكي، الحكيم التونسي، المحرش الفاسي، السعيد الإنكليزي، المولى الرّومي، الرياضي الكردي، المجتهد التبريزي، العادف التاتاري، الخطيب القازاني، المدفّق التركي، الفقية الأفغاني، المصاحبُ الهندي، الشيخ السندي، الإمام المحيني.

ثم إنَّ السيَّد الفراتي بادَر الإخوان بكلمة شعار الأُخوَّة وهي: ولا نعبد الله الله وعلى عهد الله بالجهاد والأمانة، ومن كان لا يُطيقُ المَهد فليعتزلنا، فتسارهوا إلى عقد العهد، واختار الفراتيُّ للرياسة الاستاذ المكيّ، واختار نفسة لخلمة الكتابة، تفادياً عن إتعاب غيره في الخلمة التي يمكنه القيام بها، فأجمعوا على ذلك، ثم اختطب الاستاذ الرئيسُ المكيُّ، فقال: الحمد اله فاجمعوا على ذلك، ثم اختطب الاستاذ الرئيسُ المكيُّ، فقال: الحمد اله السرِّ والنَّجوي، والمسلمُ للمُسلم كالبُنيان على البرِّ والنَّقري، والصلاة والسلام على نبينا القاتل: والمسلمُ للمُسلم كالبُنيان يشعَلُهم عن إعزاز اللين شاغل، وكان أمْرهُمْ شورى بينهُم يسمى بلمتهم لمنهم من المناهم، اللهم أيك نعبه لا نخضعُ لفيرك، وإياك نعبه لا نخفعُ لفيرك، وإياك نعبه لا نخفعُ الفيرك، وإياك نعبه لا نخفعُ المن ولا نهابات ولا ثنيات ولا ثنيات ولا ثنيات ولا ثنيات ولا ثنيات ولا ثنيات

 <sup>(1)</sup> في «أم الـقـرى» ص٧، أورد أرقـامـاً كرمـوز سرية
 ٤٤٣١٣٨١٥١٢٧٩٨١٢١٧٦٦٣٥٥٨٤٥٢٢

<sup>.</sup> AEITTOVTAPIDITTOTATTITTOTAVTVOTTPOTTISA.

فيه، صِراطُ اللين أنعمْتَ عليهم بنعمةِ الهدايةِ إلى التوحيدِ، غيرِ المغضوبِ عليهم بما أشركُوا ولا الشَّالِّينَ بملما اهتدوا، سبحانَكَ ربَّنا آتِنا من لَدُنْكَ رحمةً وهيِّيء لنَا مِنْ أمرنا رَشَدا.

ثمَّ قال: وأقول: إنَّ مسألَةً تَقَهَّوُ الإسلامِ بنتُ ألفِ عام أو أكثر، وما حفظ عزِّ هذا الدين المبين كلِّ هذه الغرون المتوالية إلاَّ متانةً الأساس، مع انحطاطِ الأممِ السائرةِ عن المسلمين إلى أنْ فاقتنا بعضُ الأممِ في العلوم والفنون، فنشَرَتْ نفوذَها على أكثرِ البلادِ، والعبادِ، ولم يَزَلُ المسلمونَ في سباتِهِمْ إلى أنْ استولى السَّلَلُ على كُلِّ أطرافِ جسم المملكةِ الإسلامية، وقرَّبَ الخطرُ من القلب، وهو جزيرة العرب، فتنبَهَتْ أفكارُ مَنْ رزَقَهُمُ اللهُ بصيرةً بالعواقبِ فوقَقَهُمْ لئيل أجرِ المجاهلين، وهَبُّوا ينشرون المواعظ والتذكرة والمباحث المنظرة، فكثر المنبهون، وتحركت الخواطرُ، وأفاد في أثناء كلامه على أنَّ مئة حصانةِ العلم عشرون عاماً فقط، ومدة حصانةِ الاعلامة أربعةِ مقاصدَ، ومدة حصانةِ الاعلامة أربعةِ مقاصدَ، ثم ذكرَ المقاصدَ:

الأولُ: بيانُ الحالةِ الحاضرةِ، والثاني: بيانُ أنَّ سببَ الخَلَلِ النازلِ هو الجهلُ النازلِ!)، والثالثُ: إندارُ الأُمَّةِ بسوءِ العاقبةِ، والرابعُ: تُوجيهُ اللَّوْمِ والتبعةِ على العلماءِ والأمراءِ.

ثمَّ ذَكَرَ الاجتماعَ الثاني(١) يوم الرَّبوع سابعَ عشرَ ذي القعدة لسنة ١٦،

<sup>(</sup>١) في أ: الشامل.

تفسين وصف داء الفتور، وما منشأة، حتى قال الحافظ الشامي (ال: إلى أوى منساً لهذا الفتور هو بعض القواعد الاعتقادية، مثل العقيدة الجبرية. ثم كان يذكر بعض كلام ويقول: مرحى، بالرَّاء المهملة والحاء المهملة والياء، قال في حاشيته: مرحى كلمة تعجّب تقولُها العربُ عندَ إصابة الرّامي، ثمَّ قال في أثناء كلامِه: إذا تتبعنا كلَّ ما وردَّ حاثاً على الزهدِ تجده موجَّها إلى الترفيب بإثرة العامة، أي: بتحويل المسلم ثمرة سعيد للمنفعة العمومية دون خصوص نفسه، ثمَّ ذكر كلام المجتهد التبريزي أنَّ سبّبَ الفتور تركُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الاجتماعُ الثالث على يوم الخميس ثامن حشر شهر في القعدة، وفي ذلك الاجتماع كان الخوضُ فيما هو سببُ الفتوراا، ثمَّ ذكرَ في أثناء كلام الإمام المسيني أنَّه قال: إنِّي أرى السببَ الأكبرَ للفتور هو تكبُّر الأمراء وميلهم للعلماء المتملّقين المنافقين اللين يتصافرون لليهم ويحرّفون أحكام الدين، ليوافقوها على أهوائهم، ولهذا داءً عيَّاه، صعبُ المداواة، فلا شكُ أنَّ في لهذا الزمانِ أفضلَ الجهادِ في اللهِ الحطُّ من قدرِ العلماءِ المنافقين عندَ العامَّةِ وتمويلُ وجهتهم.

الاجتماعُ الرابع(3) يومَ السبتِ حشرين شهر القعدة، ذَكَرَ فيه كلامَ العالمِ

<sup>(1)</sup> دأم القرى: ٢٦.

<sup>(2)</sup> وأم القرى: ٤٧.

<sup>(3)</sup> وأم القرى: ٧٥.

<sup>(</sup>١) في ع: ثلفتور.

النجدي، وكان كلاماً طويلًا نفيساً أفاد فيه: أنَّ سببَ الفتورِ الأثرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ وارتكابُ البِدَع من المتدينين.

الاجتماع الخماص (١) يوم الأحد العشرين من في القعلة لسنة ١٦، تضمن كلام السعيد الإنكليزي وقوله: إنّنا مسلمون (١) حديثو عهد بالإسلام، ولنا إشكالات مهمة تتعلَّق ببحث اليوم، أعني بطريقة الاستهداء من الكتاب والسنّة، لأنّا قد اهتنينا والحمد في إلى الإسلامية متقلين إليها من الطائفة الإنجيلية (١)، لا من الطائفة التقليدية (١)، فنميل طبعاً لاتباع الكتاب والسنّة فقط، ولا نتق بقول غير معصوم فيما ندين. وقد تركّنا دين آبالينا لتنبّع دين محمد نبي الإسلام عليه الصائق أو الشافعي أو الشافعي أو المالكي، وإن كانوا ثقاة ناقلين، ولنا جمعية متتظمة، ونحن نسعي سعياً حيثاً في الدعوة للدين السامي الإسلام، وأكبر أملنا معقود لهداية سعياً حيث الروستان والثانية الزنادقة.

أما البروتستان؛ فلأنهم منقلبونَ من الطائفةِ التقليديةِ انقلاباً ناشئاً عن ترجيحهم الاقتصارَ على الإنجيلِ ومجموع الكتب المقلَّسة متوناً فقط، أي بإهمال الشروح والتفسيراتِ التي لا يُرجَدُ لها أصل صريحٌ في الإنجيلِ، وهم يزيدون على مئة مليونِ من النفوس، كلهم مفطورون على التديّن.

<sup>(1)</sup> دأم القرى: ١٠٥.

<sup>(2)</sup> الإنجيلية المقصودة البروتستانتية.

<sup>(3)</sup> التقليدية: المقصود الكاثوليكية.

<sup>(</sup>١) في دأم القرى: وفقال: إننا مسلمي (ليفربول)، حليثوه.

وأمّا الزنادقة، فهم المارقون من النصرانية كُليًا لعدم ملاعمتها للعقل، وهم لا يزيدون على منة مليون، مستعدّون لقبول ديانة معقولة سنية مسمحاء، وكلّما بعُدوا من النصرانية نفوراً من شركها وخرافاتها، تقرّبوا طبعاً من التوحيد والإسلامية، وحكمتها وسماحتها: فبناءً على هٰذه الحال ترى الجمعية (٢) أهمية لتحوير مسألة الاستهداء من الكتاب والسّنة وتصوير حكمة وسماحة الدين الإسلامي، فارجو حضرة الاستاذ الرئيس أن يسمح لي بتفهم مسألة الاستهداء على أسلوب المحاورة والمساجلة مع بعض الإخوان في هذا المحفل، فأجابة الاستأذ: ساجل من شِست، فقال السعيد الإنكليزي مخاطباً العالم النجدي: إنّك يا مولاي قد صورت في مقدمة خطابك في مناسبة، فعرفني ما الكتاب والسنة، فعرفني ما الكتاب

فاجابهُ المالمُ النجديُّ: أمَّا الكتابُ، فهو هٰذا القرآنُ الذي وصلَ بطريق لا يحتمِلُ الشبهةَ فيه، لاجتماع الكلمة، واتفاق الامَّةِ عليه وتناقُلِها إيَّاهُ جيلًا بعد جيلُ ، حفظاً في الصدور، وضَبِطاً في المسطور مع الحرص المظيم على كيفيةِ ادائِه لفظاً، وعلى هيئةِ إملائهِ كتابةً ومع الاعتناء في تحقيق أسباب النزول ومكانِه ووقع، ومع حفظ اللغة العربية، ويقاء القرآن محفوظاً من التحريف إلى الآن. هٰذا أحدُ وجوه إعجازِه حيثُ جاء مصدَّقاً لقوله تعالى: هٰإِنَّا نَحْنُ نِزَّلنا الذَّكَرَ وإنَّا لَهُ لحافظونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في وأم القرى: حرة.

<sup>(</sup>٢) في الم القرى: اترى جمعية ليفربول.

وأمَّا السُّنَّةُ فعرَّفَهَا بما عرَّفَها به الأصوليون، ثمَّ قالَ: وقد وصَلَتْنا بكمال ِ الضبطِ، خصوصاً منها الكتبُ السَّةُ.

قال السعيد الإنكليزي: لا يشكُ أحدٌ، حتى العدوَّ والمعاندُ، في أنَّه لمُ تبلغٌ ولن تبلغُ أمَّةٌ من الأمم شأنَ المسلمين في حفظِ القرآن المطيم، وضبطِهم التاريخُ النبويُّ، أي السنَّة، ولذلك كان تحريرُ الشريعةِ الإسلاميةِ أحسنَ تحرير، فلا يُرجدُدُ فيها ما وُجِدَ في غيرِها بسببِ عدم ضبطِ أُصولِها، فأرجو أنْ يتبيَّنَ لي ما هو منشأ هٰذا التشتَّبِ الذي نراهُ في الأحكام.

قاجابه العالم النجلي بما مضمونة: أنَّ الاختلافاتِ التي في الشريعةِ ليست كما تُظَنَّ شاملة للأصول، بل إنَّ أصولَ الدينِ كلّها والبعض من الفروع متّقق عليها لأنَّ لها في القرآنِ والسنةِ أحكاماً صريحة قطعية، امًا المخلافات فهي في فُروع تلك الأصول، وفي بعض الأحكام التي ليس لها في الكتابِ والسُّنةِ نصوص صريحة، بل أحدَّ تلك الأحكام المجتهدون من نصوص الكتابِ والسُّنةِ بالمدلولِ المحتملِ، أو بالمفهوم أو بالاقتضاءِ أو نصوص الكتابِ والسُّنةِ بالمدلولِ المحتملِ، أو بالتخريج أو بالتفريع أو بالتياس، أو باتخاذ العلّة، أو باتخاذ التيجة أو بالاستحسانِ، ثم إنَّ أكثر بالقياس، أو باتخاذ العلّة، أو باتخاذ التيجة أو بالاستحسانِ، ثم إنَّ أكثر المخافونَ لا يُقسَّق بعضم بعضاً إذا كان التخالف عن التَّبُع بي في نفس أو تقصيدِ في التَّبُع.

قال السعيدُ الإنكليزي: إنِّي لأَشْكُرُكَ على ما أجملتَ وأوضَحْتَ، غير اتَّك لم تذكرُ في جملةِ أسبابِ الاختلافِ في اعتبارِ الناسخِ والمنسوخِ بينَ

آيتَيْنِ أو حديثين أو آيةٍ وحديث، وإني أظنُّ ذُلكَ مِنْ أعظم أسباب الاختلاف في الأحكام، فاجابة: إنَّ نواسخَ الأحكام قليلة والخلاف فيها أقلُّ؛ لأنَّ النسخَ في زمَنِ التشريعِ لَمْ يَحْصُلُ إلاَّ عَنْ حَكمةٍ ظاهرةٍ كاللَّمْوةِ في الأول للتوحيد والدين لمجرَّدِ الموعظةِ بدونِ جدالٍ، ثمَّ به بدونِ صَدَّع، ثمَّ به بدونِ قتال، ثمَّ به في أهل جزيرةِ المربِ فقط(۱)، ثمَّ بتعميمه مع قبول الجزيةِ والخراجِ مِنْ غيرهِم.

قال السَّميدُ الإنكليزي: إنَّ ما وصَفْتَ من أصول الاجتهادِ وقوانين استنباطِ الاحكام قدْ الْتَيْجَ خلاف ما يأثرُ الله به في قولهِ تعالى: ﴿أَلْهِمُوا اللَّمِينَ ولا تفرّقوا فِيهُ ، وخلاف ما تقتضيه الحكمة ، فهَلْ مِنْ وسيلةِ سهلةٍ لرَفْع هٰذا التفرّق؟

أجابه العالِمُ النجديُّ: إنِّي لا أستطيعُ للذلك سبيلًا، ولملَّ في الإخوانِ مَنْ يتصوَّرُ وسيلةً لهذا الأمر المهمإ(؟).

 <sup>(</sup>١) جاء على هامش النسخة: وشرع الإسلام أو السيف خاصاً بأهل جزيرة العرب، بقصد إحكام الوحلة
السياسية في الوحلة الجنسية لا كما يتوهم الطاحنون في الإسلام، إنه لم يقم إلا بالسيف.

<sup>(</sup>٧) على هامش النحسة الأم جاء التعلق التالي: وقال في الأم المطبوعة الادوان والمذاهب كألها مصابة بالانشفاق مده، كان حليك أثيا العالم النجائي أن تقول إنَّ الاجتهادَ مرادَ الله مِنَ الخَلقِ فهما لم يَوْدُ به صريعُ الكتاب والشَّة فإذا اجتهد المنجعة في حادثة فقد اتنى ما أوْجَبَ الله عليه وسارٌ له أجران إنَّ اسمبَ واجر إنَّ أسطاء وإذا ربَّح اجتهدَ ثانياً عَيْرها، اجتهد أولاً، تكلك، ولا يُسمى خلافاً، وكلك اجتهاد المنجعة الاستباط لا يُسمى اختلافاً، كيف وقد اجتهد المسحابة بحضور الرسول وصرّت اجتهاد كل واحد وكللك المسحابة ،ك وإنَّما المُرادُ الشعرُّق في الدين الذي نهن الله عنه هو الاختلاث في أصوار الأدبان والشاشل في جهاد أعداء الرحمٰن، والمسألة تحتاج إلى طوار لا يسمُها خذا المنتول وياه التوفية».

قال العادمة المصري: رفع الخلاف غير مُمْكِن مُطْلقاً، ولكن يُمكن لتخفيف تأثيراته. ثم ذكر كلاماً حتى قال فيه بناة على ذلك: أرى لو أن فقهاة الأمية، كما فرقوا مراتب الأحكام على المسائل، يفرقون المسائل على المراتب في متون مخصوصة، فيعقدون لكل مذهب من المذاهب كتاباً في العبادات، ينقسم إلى أبواب وفصول تُلكّرُ في كلَّ منها الفروضُ والواجباتُ فقط، وينطوي ضمنها الشرايط والأركان، بحيث يُقال: إنَّ هٰذه الأحكام في فقط، وينطوي ضمنها الشرايط والأركان، بحيث يُقالُ: إنَّ هٰذه الأحكام في السُننَ الزوايد، هٰذه الله التي ينبغي رَعايتها(۱) في أكثر الأوقات، ثم كتاباً ثالثاً تُلكرُ فيه سُننَ الزوايد، وعلى هٰذا النسق يُوضَعُ كتابَ للمُنْهِياتِ يُعدُّ فيها المُكفِّراتُ والكباير، وكذا الصغايرُ والمكروهات، ومثلُ ذلك تقسم كتبُ المُعامَلاتِ على طبقاتٍ من الأحكام الإجماعية، والاجتهادية أو الاستحسانية، فيمثلِ هٰذا الترتيب يسهلُ الأحكام الإجماعية، والاجتهادية أو الاستحسانية، فيمثلِ هٰذا الترتيب يسهلُ على كلُ من العامة أنْ يعرف ما هو مكلفٌ به في دينه، وبهٰذه الصورة تظهرُ على المنف.

ثمَّ ذَكَرَ كلامَ المحلَّثِ اليمنيّ، فقال: قالَ المحلَّثُ: إنّنا معاشِرَ أهلِ اليمني، ومن يلينا من أهلِ الجزيرةِ، كما أنّنا لمْ نزلُ بعيدين عن الصنايع والفنونِ، فكلَّكُ لم نزلُ على مذهب السَّلْفِ في الدَّين، بعيدين عن التَّمَنُّن فيه، ومَسْلَكُ الملِ الحديثِ، وأكثرُنا يُخَرِّجُ الأحكام من أصول اجتهادِ الإمام زيدِ بن عليّ بن زين العابدين، أو أصول الإمام أحمدِ بن

<sup>(</sup>١١) في م: أقل ما يُجوَّز به للعباد.

<sup>(</sup>٢) في م: مراعاتها.

حنبل، وإني أذكر للإخوانِ حالتنا الاستهدائية حسى أن الـذكرى تنفع الموينين، وعسى أن يعلم المسلمون، ولا سيَّما الاتراك، ومن يحكمون أنّنا مِنْ أهل السَّنْةِ، لا كما يُوْهِمونَ أو يتوهِّمونَ، فأقول: إنَّ المسلمينَ على ثلاثِ مراتب: الطبقةُ الأولى، العلماءُ وهمْ كلُّ مَنْ كانَ مَتَّصفاً بخمس صفاتٍ:

الأولى: أن يكونَ عارفاً باللَّفةِ العربية معرفة كفاية لِفهُم الخِطابِ، لا معرفة إلى المعرفة بالمغردات ومجازاتها، ويقواهد الصَّرف وشُوافَّه، والنحو وتفصيلاته، والبيانِ وخلافاته، والبديع وتكلَّفاته، مما لا يَتعيسُّرُ إتقائةً إلَّا لمَنْ يُعْنِي ثُلْنِي حُمُّرِهِ فيه، مع أنَّه لا طائلَ تحته، ولا لزومَ لاكثرِه إلاَّ لِمَنْ أرادَ الأدبَ.

الثانية: أنْ يكونَ قارئاً لكتابِ اللهِ قراءَةَ فَهُم للمُتبادِرِ للمعاني من مفرداتِهِ وتراكيبِه، مع الاطلاع على أسبابِ النَّرول، وبواقع الكلام، وكُتبُها المدوَّقةِ الماخوذةِ من السنَّةِ والآثارِ وتفاسيرِ الرَّسول صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آله وسلّم أو تفاسيرِ الصحابة، ومِنَ المعلوم أنَّ آياتِ الاحكام ِلا تُجاوِزُ المئةَ والخمسين.

الثالثة: أنْ يكونَ متضلَّعاً في السُّنَّةِ النَّبويَّةِ المُلَوَّنَةِ على عَهْدِ التَّابِعينَ وَالْمِيعِ السَّامِ اللهِ السَّقِ اللهِ اللهِ أو مثني ألف حديث، والميكفه ما كفي مالكاً في مُوطِّئِهِ، وأحمدَ في مُسنلِهِ. ومن المعلوم أنَّ أحاديثَ الاحكام لا تُجاوذُ الأَلْف وحمسماية.

الرابعةُ: أنْ يكونَ واسعَ الاطّلاعِ على سيرةِ النبيِّ ـ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمـ وأصحابِهِ، وأحوالِهِم منْ كُتُبِ السَّيرِ القديمةِ لأَهل ِ الحديثِ، كاللُّهبي، وابن كثيرٍ، وابن جريرٍ، وابن قُتَيَّةً والزُّهْريِّ.

الخامسة: أنْ يكونَ صاحب عقل ، سليمَ النَّظْرِ لم يُفْسِدُ ذَعْنَهُ بالمنطقِ والجدل التعليميّين والفلسفةِ اليونانيةُ ويابحاثِ الكلام وعقايدِ الحكماءِ ونزصاتِ (١) المعتزلةِ، وإغراباتِ الصوفيّةِ، وتشديداتِ الخوارج، وتخريجاتِ الفقهاءِ المتأخّرين، وحشوياتِ المُوسوسين، وتزويقاتِ المراثين، وتحريفاتِ المُدلسين (١)، فأهلُ هله الطبقةِ لا يُقلّلُون أحداً إلا بعد الوقوفِ على دليلِ مَنْ يُقلّدون، فإذا وجدًوا في المسألةِ قُرآناً ناطقاً، لا يتحولون عنه إلى غيرِه، وإذا كانَ القرآنُ محتملًا لوجوهِ فالسَّنَةُ قاضيةً عليه مفسَّرةً له.

ثمُّ قالَ: فإنْ لم يجدوه في كتابِ اللهِ أخذوه من صحيح سُنةٍ رسول الله، ولا يقدلون عن الحديث الصحيح إلى اجتهاد، ثمَّ إذا لمَّ يجدوا في المسالة حديثاً يأخدلون بإجماع علماء الصحابة، ثمَّ بقول جماعة من الصحابة والتابعين، ولا يتقيّلون / بقوم دونَ قوم . فإنْ وجدوا مسألة يستوي الصحابة والتابعين، ولا يتقيّلون / بقوم دونَ قوم . فإنْ وجدوا مسألة يستوي فيها قولان رجَّحوا أحدَهُما بمرجَّح يقومُ في الفكر، لا يتبعون فيه أصولاً بموضوعة غير مشروعة، وأهلُ هذه الطبقة عندنا يتورون اذهانهم بأصول استدلالات الإمام زيد بن علي - رضي الله عنه - أو غيره من الأثمة في تخريجهم الأحكام، واستنباطها من التصوص بدونِ تقييد بتقليد أحدِهم خاصة دونَ غيره؛ لأنهم لا يجوزونَ اتباعَ إمام إذا رأوا ما ذهب بليه في المسألة بعيداً عن الصواب، فلا يقلّدونَ أحداً تقليداً مُعْللقاً، كانَّه نيئ المسألة بعيداً عن الصواب، فلا يقلّدونَ أحداً تقليداً مُعْللقاً، كانَّه نيئ

<sup>(</sup>١) في ع: تيرمات.

<sup>(</sup>٢) في م، ع: المتدينين.

والطَّبقة الثالثة هم العامّة، وهؤلاء يهديهم العلماء مع بيان الدَّلِيل بقصدِ الإتناع ، فالعلماء عندنا لا يَجْسُرونَ على أنْ يُقتوا في مسألة مُطلقاً، ما لمَّ يَدُّرُوا معها دَليلها مِنَ الكتاب أو السُّنة أو الإجماع ، ولو كان المستفتي أعجمياً لا يفهم ، والتزامُ علماتِنا هذه الطريقة مبني على مقاصد مُهِيّة ، أعظمها: تضييق دائرة الجراءة على الإفتاء بدونِ عِلْم . وفي هذا التضييق توسعة على المسلمين، وسد لبابران التشديد في الدين ، والتشويش على المسلمين، ولهذه الحكمة البالغة ، بالنغ الله ورسولة في النكير على المنتجاسرين على التحليل والتحريم والمتسلمين المحض التقليد، فالعالم عندنا لا يأنف أنْ يقف عند لا أدري، بل يحذر ويخاف مِنْ غش السائل ويغره إذا أجابَه ، بان فلانا المجتهد يقول: إنَّ الله أحل كذا وحرَّم كذا؛ لانً السائل لا يعلم ما يعلم هُو مِنْ أنَّ هذا المجتهد الذي ليس بمعصوم ، كثيراً السائل في قوله مَنْ هو أفضل منه من الصحابة والتابعين، ومِنْ أنَّه يتردُّه

<sup>(</sup>١) في ع: كتاب.

<sup>(</sup>٢) في ع: والمستسلمين.

في رأيه وحُكْمِهِ كم اجتهد وكمْ رَجَعَ، ومِنْ انَّ أكثرَ دلائلِهِ، إمَّا ظنَيةُ النَّبوتِ النَّاقُونَ ما قالَه، ولكنْ نَقَلَهُ عنهُ النَّاقُونَ ما قالَه، ولكنْ نَقَلَهُ عنهُ النَّاقُونَ ما قالَه، ولكنْ نَقَلَهُ عنهُ النَّاقُونَ، وكم اختلفوا في الروايةِ عنهُ، بينَ سَلْبِ وليجابِ ونفي وإثباتٍ. وكمْ زَيَّق أصحابُه اجتهاتَه ورأوا غيرَ ما رآه، ومِنْ أَنَّه -أي المجتهد اجتهدَ لنضهِ ويلغَ عُلْرَهُ عندَ ربَّهِ وصرَّح بعدم جوازِ أَنْ يَتَبِعَهُ أَحدُ فيما اجتهدَ، وبَبرًا من تَبِعَةِ الخطام، ثمَّ ذكرَ كلامَ الإمام مالكِ في التبرَّي، وكلامَ أي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيانَ النوري، لَمَّا مَرضَ مرضَ الموتِ، دعا بكُتبِهِ فحَرَقَها(١) جميعاً، وكلامَ أبي يوسفٍ وزُقَرَ.

ثم قال: أيها الإخوانُ الكرامُ، قد أطلتُ المقالَ فاعلروني، فإنّي مِنْ قوم ألِنوا فِخُرَ اللّذيل وإنْ كانَ معروفاً مشهوراً، وقدْ ذَكَرْتُ علماء العرب منوهاً بفضيلها لا بفضيلهم على غيرهم، كلا بل غالبُ علماء سائر الجهات أحدُّ فِمناً وَدقَّ نظراً، واغزَرُ مادَّةً، وأوسَعُ عِلْماً، ولللك لمْ نَزَلُ نحنُ في تعجّب وحَيْرَةٍ مِنْ نظرِ أولِيكَ العلماءِ المتبحّرينَ في أنفسهمْ، العُجّز عن الاستهداء، وقولهم بسد باب الاجتهاد، نعم، لم يبق في الإمكانِ أنْ ياتي الزمانُ بأمثال ابنِ عُمَر وابنِ عباس والنّخمي وسُفيانَ النّوري والشافعي وعدد المائم من العُلماء، ولكنْ متى كلّف الله عبائد بدينٍ لا يفقهُهُ إلا أمثالُ خولاءِ النوابغ العظام؟ النّسَ أساسُ ديننا القرآنَ، وقدْ قالَ تعالى: ﴿إِنّا جَعَلْناهُ قُرآناً عَربًا المَوْلِهُ وَهِا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَربًا المَوْلِهُ .

أمًّا السُّنَّةُ أَفَلَمْ تصلُّ إلينا مجموعةً مدوِّنةً بهمَّةٍ أهل الحديثِ ـجزاهُمُ

<sup>(</sup>١) في دام القرىء: فغرقها.

الله خيراً - وجابوا أقطارَ البلادِ التي تفرُّقَ إليها الصحابة، فجمعوا متفرُّقاتها ودوَّنُوها، وسهَّلُوا الإحاطة بها بما لمْ يتسهَّل الوقوفُ عليه لغير أفرادٍ من عُلماءِ الصَّحابةِ الذين كانوا ملازمين للنبيِّ ﷺ، وكذا أسبابُ النزولِ ومواقعُ الخطاب ومعاني الغريب في القرآنِ والسُّنَّةِ، فإنَّ العلماءَ لمْ يأْلوا جهداً في ضَبْطِها، وكذا الأثمةُ المجتهدونَ والفقهاءُ الأوَّلُونَ عَلَّمُونَا طريقَ الاجتهادِ والاستنباطِ والتخريجِ وقياسَ النظير على النظير. ثمَّ إِنَّنَا إِذَا أَرَدْنَا أَن نُدَقَّقَ ٩٩ ب النظرَ في مرتبة علم أولئك المجتهدين العظام ، لانجدُ فيهم / علماً ملهبياً أو كسبياً خارقاً للعادةِ، فهذا الإمامُ الشافعيُّ \_وهو أغزرُهُم مادةً وأولُ وأصطلمُ مَنْ وضعَ أصولًا لفقهمِ للجُّدُهُ قد أسَّسَ مَذْهَبَهُ على اللُّغةِ فقط، من حيثُ المشترك، والمُتباينُ والمترادِف، والحقيقةُ والمجازُ، والاستعارةُ والكناية، والشرطُ والجزاء، والاستثناءُ المتَّصلُ(١) والمنقطعُ، والعطفُ المرتَّبُ وغيرُ المرتُّب، والفورُ والتراخي، والحروفُ ومعانيها، واتَّبعَ أبا حنيفة في إدخالِه في أصول مذهبه بعض قواعد منطقية مثل دلالة المطابقة والتصمُّن والالتزام، ومعرفة الجنس والنوع، والفصل، والخاصة والمقدّمتين والنتيجة والقياس المنتج، وأتَّبعه أيضاً في قياسِ ما لَمْ يردُ فيه قرآنٌ أو حديثٌ على ما وردّ، وهُكذا فتحَ كلُّ من أولئك الأثمةِ لمَّنْ بعلَّهُ مَيْداناً واسعاً، فجاءَ أَتباعُهم ومدُّوا الْأَطْنات.

ولهذا التوسيعُ كلُّه ليسَ من ضروريَّاتِ الدَّينِ، بل ضَرَرُهُ أكثرُ من نفعهِ، وما أُشبَّة الأمورُ الدينية بالأمورِ المعاشية! كلُّما زادَ التَّأْتُفُ فيها بقصدِ استكمال

<sup>(</sup>١) في دأم القرىء: والمتفصل.

أسباب الراحةِ انسلبتِ الرَّاحةُ ، والقولُ الذي فيه فصلُ الخطابِ أنَّ اللهُ سبحانَهُ ـ ولهُ الحكمُ ـ لمْ يرضَ منَّا أنْ نتَّبعَ الأعلمَ الافضَلَ، بل كَلَّفَنَا بأنْ نستهديَ من كتابهِ وسنَّةِ رسولِه على حَسْبِ إمكانِنا وطاقتِنا.

الاجتماعُ السادسُ(١) يومَ الاثنين ٢٧ شهر القعلة، مضمونٌ ذَّلك: أنَّ الأستاذَ الرئيسَ خاطبَ الشيخَ السُّندي أنه لم يشاركُهم في البحث، وطلبَ منه ما عندَه، فقالَ الشيخُ السنديُّ ما مضمونُه: أنَّهُمْ قد أَفادوا، وأنه يحبُّ أن يذكَّرَ لَهُمْ حَالَتُهُ، وإنْ كَانَ من خلفاءِ الطريقةِ النَّقْشَبَنديَّةٍ، وأنَّه صارَ مرجعاً لعامَّةِ خلفائِها في الْأقاليم الشرقيَّةِ والجنوبيَّةِ في الهند، وحكى أنه لم يفكُّرُ قطُّ في أنَّ الذُّكْرَ وقراءةَ الورَّدِ على وجهِ راتبِ فيه مظَّنَّةُ البدعةِ، فالزيادةُ في اللين، ولا أنَّ المراقبة والاستفاضة والاستمداد من أرواح الأنبياء والصَّالحين فيها، مظنَّةُ الشُّرْكِ، إلى أنْ حضرَ (اتلكَ الاجتماعاتِ، فسممَ وقَنِمَ وأقلمَ وعزَمَ ١٠ أَنْ يَتَلَطُّفَ فِي الْأَمْرِ بِالنصيحةِ والموعظةِ الحسنةِ حسى أَنْ يُوَفِّقَ لهدايةٍ جماهير النقشبنديَّةِ، وإلى تصحيح وجهَتِهمْ بأنَّ يذكُّروا اللهَ قلْباً ولساناً بدونِ عددٍ مخصوص ، قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، بدون هيئةٍ ، فرادى ومجتمعين، بدون تداع ، وأنْ يتركُوا المراقبة ويَسْتَعِيضُوا عنها بالدُّعاءِ بالغفرانِ والرُّحْمَةِ لكلُّ من السَّيخ بهاءِ الدين النقشبندي مرشدِهِم الأعلى، ولخليفة مرشدِهِم الأدنى. وقد فتَحَ الله عليُّ ببركةٍ جمعيَّتنا لهذه فَهُمَّ أسباب مَيْل المسلمين إلى التصوُّفِ صَالِحِهِمْ وَفَاسِتِهِمْ، وهُو أَنَّ الشَّافَعَيَّةَ وَالْحَنْفَيَّةَ قَدْ ضَيَّقُوا عَلَى

<sup>(1)</sup> دأم القرى: ١٥٧.

<sup>(</sup>١ ١) هذا وقع خطأ نحوي في ضمير المتكلم الذي جعله الناسخ ضمير الغالب.

المسلمين العبادات تفييقاً لا يُعْلَمُ أنَّ الله يطلَبُهُ مِنْ عباده، وكثّروا الأحكام في المعاملات تكثيراً ضيّع الناس، وشوَّش الإفتاء والقضاء، حتى صارَ المُسْلِمُ لا يمكنّهُ أنْ يصحَّح معاملته أو عبادته فصارَت الأُمَّةُ في ارتباك، وجعل المسلم لا يكادُ يمكنه أنْ يعتبرَ نفسه مُسلماً ناجياً لتعلّر تعليق جميع عباداته ومعاملته على ما يطلبه منه الفقهاء، بناءً على ذلك أصبح الجمهورُ يعتقدون في أنفسهم التهاونُ اختياراً، كالغربي لا يحلرُ البللَ.

ثمَّ ذَكَرَ أَمثالًا من ذٰلك كثيرةً إلى أنْ قالَ: حتى صُفرةً بقرةِ بني إسرائيل مثلًا؛ لكيلا يعتقد خِلانَه فيكفرَ فيحبطَ عملُهُ وينفسخَ نكاحُهُ.

بناءً على خلاا التضييق، صارَ المُسْلِمُ لا يجدُ لنفسِهِ فرجاً إلا بالالتجاءِ إلى الصوفية اللين يهونونَ عليهم الدِّينَ كلَّ التهوينِ، وهمُ القائلونَ: إنَّ العلمَ حجابٌ ويلمحِهِ تقعُ المصلحة، وينظرةٍ من المرشدِ الكامل يهيرُ الشهيُ ولياً، وبلفحةِ (١) في وجهِ المريدِ، أو تفلةٍ في فههِ، تُعليمُهُ الأفمى وتحترمُهُ المقربُ التي لَلَغَتْ صاحِبَ الغابِ، وهمْ المُقرَّرونَ بأنَّ الولايةَ لا يُنافيها ارتحابُ الكبائِرِ كلِّها إلاَّ الكلب، وإنَّ الاعتقادَ أوَّلاً من الانتقادِ، وأنَّ الاعتقادَ أوَّلاً من الانتقادِ، وأنَّ الاعتمانَ يُوبِ المروفِ والنَّي عن المُنكرِ، إلى غير ذلك من الأقوال المهونةِ للدينِ. على انَّ الناسَ، لو وجدُوا المصوفية الحقيقيين، وأين همُ لفَرُوا منهم فرارَهُمْ من الأسدِ؛ العاديةِ الشاقةِ، لتطهيرِ الأسدِ؛ العاديةِ الشاقةِ، لتطهيرِ

<sup>(</sup>٢) في دأم القرى: ويتفحةٍ.

النفوس مِنْ أمراض إفراطِ الشَّهواتِ، وتصفية القلوبِ من شوائبِ الشَّرهِ، وجملِ الطَّباتِيرِ بوبمائةِ وبعبادتِهِ.

ثم ذكر كلام الاستاذ الرئيس، ومضمونُ ذلك: أنْ قَدْ كانَ التنسُكُ في المسلمين شيمةً لاكتر الصَّحابة والتابعين، ثم إنَّ التوسَّع في الدنيا قلّ عدد المتنسَّكين، وصارَ بعض المتغرَّغين يقصدونَ نوالَ لهله / الجراة بالتلَّس ١١٠٠ بالتنسَّك. ثمَّ ذكرَ كلام الخطيب القازاني: إنَّ الإنحوانَ الأفاضلَ لم يتركوا مقاماً لقائل، ولذلك لا أجدُ ما أتكلَّم فيه، وإنَّما أقصَّ عليك مساجلةً جَرَتْ في الاستهداء بين مفتي قازان (اوافرنجي روسي من العلماء المستشرقين، وقد هداهُ الله إلى اللَّين المبين، فاجتمع بمفتي قازان الم وقال له: إنَّه أسلمَ جليداً، وهو بالنَّع في معرفة لغة القرآنِ والسنة مَبلَغاً كافياً، وعالم بموارد وموقع الخطإ علماً وافياً، فيريدُ أنْ يتَّبع القرآن، وما يمكِنُهُ أنْ يتحقَّق ورودُهُ عَنْ رسولَ الله هي ، فيعمل بها بقهم ويمكِنُهُ تحقيقُهُ حسبَ طاقتِه؛ لأنه لا يرى وجُهاً معقولًا للوثوق بزيدٍ أو بعمرو، أصحاب الأقوالِ المتضاريةِ المتناقفة، وفي المتناقفة، وفي المتناقفة، وفي المتنافضة المتابين التهاتُر.

فأجابه المفتي بما تضمَّنَهُ: أَنَّ أَكثريَّةَ الأُمَّةِ مطبقةٌ على لزوم اعتمادِ ما حرَّرَهُ المجتهدونَ الأربعةُ قاطباً، والأكثريةُ دليلٌ على الصحَّةِ، فلا يجوزُ الشاددُ.

فضال المستشرق: لو كانَ الصَّوابُ قائماً بالكثرةِ والقِدَم ، وإنَّ خالَفَ

<sup>(</sup>۱ ۱) سقطت من ع.

المعقولَ، لاقتضى ذلك صوابية الوثنية ورجحانَ النَّصرانيةِ، ولاقتضى كللك خلاف ما صَعِّ وروبُهُ عن النبيِّ اهِ مِنْ أَنَّ أَمَّتُهُ تَفْتَوَقُ إلى ثلاثٍ وسبعين فرقةً، كلَّها في النَّارِ إلاَّ واحدةً، هي التي كان هو وأصحابُهُ عليها. ولا شكَّ أَنَّ الاثنتين والسبعين أكثرُ من أيَّ واحدةٍ كانت منها، فأينَ يبقى حُكْمُ الأكثرية؟

فأجاب المُفتي: أنه قد سَبَقَنا من أهلِ التحقيق والتدقيق أُلوكُ من المُفْضِلاء، وكُلُهُمْ اعتملوا لزومَ اتباع أُحَدِ المداهب؛ لأنَّ مداركنا قاصرةً عن أنْ تُوازِنَ الدَّلائلَ وتميَّزَ الصَّحيحَ والرَّاجِعَ، ثُمَّ مَثَّلَ ذَلكَ بالطبيب لا يُلزَمُ أَنْ يُجرَّبُ طبائع المفاتع المفرداتِ، بلْ يأخُدُ عِلْمَهُ بطبائعها عمًا دونَهُ المُمَّ الطَّبُ.

فَاجِابَةُ المستشرق: نعم، إنَّ الطبيبَ يعتمدُ على ما حقَّقةُ الأَوْلُونَ، ولَكنَ فيما اتَّفقوا عليه، وأمَّا ما اختلفوا فيه على طرقيْ نقيض بينَ نافع أو مُسِمً، فلا يَعْمَلُهُما ويجدُّدُ التجربة، ثم أذكرُ أنَّ الأَّمَّةَ المتقدّمين لم يطلّعوا على غير ما اطلّعَ عليهِ المتاعرونَ. والحاصلُ أنَّ الإنسانَ الذي يعتبُّدُ بتقليد أحدِ أولئك الائمةِ المتقدمين(") لا يتخلّصُ مِنْ قَلَقِ الضّمير، أو يكونَ كحاطِب اللّها .

أَجَابَهُ المفتي: نحنُ لا نُحتَّمُ بأنَّ الصوابَ مقطوعٌ فيه في جانب أحدِ تلك المذاهب، بل المقلَّدُ منَّا، إمَّا يقولُ بإصابةٍ الكُلِّ أو يُرجَّحُ الخطأَ في جانب مَنْ تَرَكَ مع احتمال الصّواب.

<sup>(</sup>١) الإضافة من ع.

فقال المستشرقُ: هذا القولُ يستازمُ تعلَّدُ الحقَّ عندُ الهِ أو القولُ بالتَّرجيحِ بلا مُرَجِّعِ ؛ لأنَّكم تتحامَّون المفاضلةَ بينَ الأثمةِ، واعترافَكُمْ بالتَّرجيعِ بلا مُرَجِّعِ ؛ لأنَّكم تتحامَّون المفاضلةَ بينَ الأثمةِ وَجِيْنَ اتَباعَ باحتمالِ الجميعِ للخطا يقتضي جوازَ تركِها كلَّها، مَمَ أنُّكُمْ تُوجِيْنَ اتَباعَ أَحلِها، أفليستُ هٰذه قضايا لا تطابَقُ ولا تُعقَلُ المماذا وأنتم على هٰذا الارتباكِ لا تُجوِّزون للمُبْقَلِي أن يستهديَ لنضيهِ، فإنْ تحقَّقَ عندَه شيءٌ عن يقينِ أو غلبةٍ ظنَّ اتَبُعَهُ وإلاَّ كانَ مختاراً، وهل يُكلِّفُ اللهُ نفساً إلاَّ وسُعَها؟

فاجابَهُ المفتي: إنَّا لِبُعْدِ العهدِ لم يبنَ في إمكانِنا التحقيقُ، فما لَنا من سبيلِ فيرُ اتّباع أحدِ المتقلّمين، ولو كانَ تحقيقُهُ يحتملُ الخطأَ.

قال المستشرقُ: فالموجبُ لتكليفِ النَّفْسِ ما لَمْ يُكَلِّفُها اللهُ، أليس من الحكمةِ أَنْ يحفَظُ الإنسانُ حُرِيتُهُ، واختيارَهُ فيستهدي لنفسِه بنفسه، فإنْ أصابَ كان ماجوراً، وإنْ أخطأً كانَ معلوراً، ويكونُ ذلك أوْلى مِنْ أَنْ ياسرَ نفسَه للخطإ المُحتَمَل من غيرهِ.

أجابة المفتى: إنَّ لهذا الغيرَ أعْرَفُ منَا بالصَّوابِ، وأقلُّ منَا خطأً، فتقليلُهُ أقرتُ للحقِّ.

قال المستشرقُ: لهذا مُسَلَّمٌ به فيما اتَّفَقَ عليه المتقـلَمونَ، امَّا في الخلافيَّاتِ، فالعقلُ يقفُ عن الترجيح ِ بلا مُرَجَّحٍ، ولا سيَّما إذا كنتمُ لا تُجرَّزون أيضاً البحث عن الدَّليل ِ.

أجابة المفتي: إنَّنا إذا أَرفَنا أَنْ لا نُعِدٌ مِنْ شَرْعِنا إلاَّ ما نتحَقَّقُ بانفسِنا دليله من الكتاب أو السُّنةِ أو الإجماع ، تضيقُ حيثلًا علينا أحكامُ الشَّرع ، فلا تَفي لحلِّ إشكالاتِنا في العباداتِ، ولا لتعيين أحكام حاجتِنا في المصاملات، فيحتاجُ كلَّ منا أنْ يَعْمَلَ برأْيهِ في غالبِ تقاتقِ العبادات والمُعاملاتِ، ويصيرُ القضاءُ غيرَ مقيَّدٍ بإيجاباتٍ شرعيةٍ، وَهلْ مِنْ شكُّ في أنَّ إطرادَ الآرام، وانتظامَ المعاملات ألَّيْقُ بالحكمةِ مِنَ لا اطَّرادَ ولا نظام.

قال المستشرق؛ لا شَكَ في ذلك، ولكن، أينَ الاطرادُ والانتظامُ منكم، ولا تكادُ توجدُ مسألةُ عندكمْ في العباداتِ أو المعاملاتِ غيرُ خلافيةٍ، وربّما يُقالُ إِنْ توفيق العملِ على قول من اثنين أو أكثر أقربُ للاطرادِ مِنَ الفوضى المحشفةِ في تفويض الأمرِ لرأي المبتلى أو تفويض المحكّم لحريةِ القاضي، فيُجابُ عن ذلك أنَّ الأمرَ أمرُ ديئي ليسَ لنا أنْ نتصرَّفَ فيه برأينا، ونعزوه إلى الله ورسولِهِ كلِباً وافتراةً وإفساداً للين الله على عبادِه، ولو أنَّ الأمرَ نظام وضعي لما كانَ أيضاً من الحكمةِ أنْ يلتزمَ أهلُ زمانياً بآراءِ مَنْ سَلَفوا من عشرةِ قرونٍ، وعندي أنْ هذا التضييق قد استَلزَمَ ما هُو مُشاهَد عندكُمْ من ضعف حرمةِ الشرع المقلس. وأُعيدُ قولي: إنكُم تحبُّونَ أَنْ تُكلفوا أنفُسكُم بما لم يمنعُكمْ حيراً الاحتارة الله لكمْ ولم يمنعُكمْ منها، ولكنْ عَلِمَ الله الخيرَ في القَدرِ الذي هداكُمْ إليه، وتركَ لكمُ الخيارَ على وجه الإباحةِ في باقي شؤونِكُم لتوقفوها على مقتضياتِ الزَّمانِ إلى الغير، وموجباتِ الأحوالِ التي لا تستقرُّ،

ثمَّ قالَ: اعلم أيُّها المفتى المحترمُ أنَّ هٰله الحالة التي أنتم عليها من التشديد والتَّشْويش في أمِّر الدِّين هي أكبرُ أسبابِ انحطاطِ المسلمين، كما انحطَّ قبلَهُم الإسرائيليون، أمَّا الإسلاميةُ فهي أحكامُ الفرآنِ وما ثبتَ مِن السُّنَّةِ وما اجتمعتْ عليه الأُمَّةُ في الصَّدرِ الْأَوَّل، لا يوجد فيها ما ياباهُ عقلَ أو يُناقِضُهُ تحقيقُ علي على اختلافِ مواضيعِهِ

مِنْ توحيدٍ وتعليم وإنذارِ وتبشير وأوامرَ ونواهٍ وقصص ، قدُّ مضى عليه اثنا عشر قرناً تمحضه أفكارُ الناقدين المعادين ولمّ يظفروا فيه، ولو بتناقُض واحدٍ، بل الأمرُ كما تنبَّه إليه المدقِّقونَ المتأخِّرونَ، أنَّه كلُّما اكتشف العلمُ حقيقةً وجلها الباحثونَ مسبوقة التلميح أو التصريح في القرآنِ، أودَعَ الله فيه ذٰلك ليتجدُّد إعجازُهُ ويتقرَّى الإيمانُ بهِ، إنَّه من عندِ اللهِ؛ لأنَّ ليسَ من شأنِ مخلوقِ أنْ يقطعَ برأي لا يُبطِلُهُ الزمانُ، فهٰذه القضايا التي قرَّرها حكماءُ اليونانِ على أنها حقائقُ، ولمْ تتردَّدْ فيها عقولُ عامَّةِ البشر أُلوفَ سنين، أصبحت محكوماً على أكثرها بأنَّها خرافاتٌ. وكذا يُقالُ: كفيُّ السُّنَّةَ النبويَّةَ شرفاً أنَّه لم يوجَدُ في أعاظم الحكماء المتقلِّمين والمتأخرينَ من يربو عددَ ما يُعزى إليه من الحِكم التي قرَّرها غيرَ مسبوقِ إليها على عددِ الأصابِع ، مع أنَّ في السُّنَّةِ النبويَّةِ على صاحبها أفضلُ التحية ـ من الحِكم والحقائق الأخلاقيَّةِ والتشريعيَّةِ والسياسية والتعليمية(١) ألوف مقرّرات مبتكرة، يتجلَّى عِظمٌ قدرها مع تجلُّد الـزمـانِ وترقّي العلم والعرفانِ، وكفي بذلك مُلْزماً لأهل الإنصافِ بالإقرار والاعتراف لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام بالنبوّة والأفضلية على العالمين عقلًا وعلماً وحكمة وحَزْماً وأخلاقاً وزُهْداً واقتداراً وعزماً، وكفى أيضاً بهٰـذه المـزايا العظمى مُلزماً بتصديقِهِ بكلِّ ما جاءَ به؛ لأنَّ الدُّهْرَ لم يأتِ بمُرشِدٍ للبشر أكملَ وأفضلَ منه.

ثم قال المستشرق للمفتي: وهذا ما دعاني للإسلام والحمدُ الله، وعندي أنَّه لو قامَ في الإسلام سُراةُ حكماهُ دعاةً مقدَّمون، لما بقيّ على وجه الأرْض

<sup>(</sup>١) في وأم القرى: العلمية.

عاقلٌ يكفُرُ بااللهِ. ثمَّ قالَ: وإنِّي أرى أنَّه لا يمضي قرنٌ إلَّا ويكثُرُ المهتدون من المستشرقين ويرسَخون في اللَّين فيتولُّونَ تحريرَ شريعةِ الإسلام ، ويقبضون بها على الأنام ، ولا يبعدُ أن تأتيَ الأيامُ بالبرنس محمد المهتدي مثلًا قائماً مقام الإمام ، مُعيداً عزَّ الإسلام .

أجابه المفتي: لا مانع مما ذكرت، ذلك فضل الله يؤتيهِ من يَشاءً.

ثم قال المستشرقُ: لا يطاوعني لساني أنْ أدَّعي الغَيْرَةَ على المِلَّةِ البيضاءِ أكثرَ منك، إنّما أنشِلُك باللهِ ويحِبَّك لدينك أنْ تترُك هٰله الأوهام التقليدية، وتُعينني على تأليف كتاب يصوّر حكمة دين الإسلام وسماحته؛ ليكونَ سعينا هٰذا ذُخراً عظيماً، ننالُ به فخرَ وثواب إهداه عشرات (ملايين بل مئات ملايين) من الناس لهٰذا الدين المُيين، ولا يحُبَرَنُ ما أقولُ على فكركِ، فإنَّ أهلَ هٰذَا الزمانِ المتنوِّدين الأحرارَ لا يُقاسونَ بأهل الأزمنةِ المظلمةِ الغابرةِ. نعم، وننالُ ايضا ثوابَ حفظِ المالايين الكثيرةِ من أبناءِ المسلمين العريقين، تلامذةِ ألمسدرسِ العصريةِ من هجر الإسلاميةِ على صورتها المحاضرةِ المشوِّهةِ المدارسِ العصرية من هجر الإسلاميةِ على صورتها المحاضرةِ المشوِّهةِ باختلاطِ الحِكم بالخُرافاتِ المعطلةِ بثقلِ التشديداتِ المبتدعةِ، فالبَدارِ باختراط الحِرَة بهٰذه الخدمةِ التي يكاد يُعادَلُ أجرُها أَجْرَ نبيُّ مُرسَلُ.

أجابة المُفتي: أصبتَ فيما افتكرَّتَ ولَيْعُمَ ما أَشْرَتَ به، ولَكنْ لهذا عملً مهمَّ يحتاجُ القيامُ به لعناية جمعيَّة يتكوَّنُ من تضلَّع أعضائها في فروع العلوم الدينية؛ علمَّ كافي للإحاطة، وحصول الثقة. ولسوءَ الحظَّ، لا يوجدُ مَنْ فيهم الكفايةُ في لهذه البلاد، ولذلك تحثَّمَ علينا أَنْ تترُكَ لهذه الفكرةَ آسفين، فندعو الله أنْ يُلهِمَ علماء مكَّةً أو صنعاءً أو مصرَ أو الشام للقيام بإيفاءِ لهذا الواجب.

قال الخطيب القازاني: وقد سمعتُ المفتي يقولُ إنَّه اجتمعَ بكثيرٍ من المستشرقين، فوجدَهُمْ كلُّهُمْ يُحسِنونَ العربيَّة أكثرَ من علماءِ الإسلامِ غير العرب، وما ذلك إلاَّ مِنْ ظَفَرِ مدارسِ اللَّغاتِ الشرقيةِ الإفرنجيَّة بأصول ِ التعليم العربية أسهلَ من الأصول ِ المعرفيَّةِ عندنا.

قال المجتهد التبريزي: إنّي أرى فتنة الإسلام فتنتين عظيمتين، ولولا قوة أساسيه البالغة فوق ما يتصوّره المعقل، لما نَبَتَ النّينُ إلى الآن، أمّا الفتنة الأولى أصابيه البالغة فوق ما يتصوّره العقل، لما نَبَتَ النّينُ إلى الآن، أمّا الفتنة الأولى فقد مضت وهي حين تشاجروا في الخلافة والملك وانقسموا على أنفسهم، باسهم بينهم يتتل بعضهم بعضا، وأمّا الفتنة الثانية، فلم تزل مستمرة، وهي أن الخلفاء المعاسيين مالوا إلى تعمّنِ النظر في المقائلا، فخلَمَهُمْ من خَلَمَهُمْ من المناظرة في الفقه وبيانِ الأولى من المداهب، فاقبلوا على التذهيق والجدّل في المائلوق في الفقه وبيانِ الأولى من المداهب، فاقبلوا على التذهيق والجدّل في المائل وتركوا بقية المداهب، فاتنة حمياة، وحرباً صمّاء، العرب، ومذهب مالك في المغرب، ومنهب جعفر في بلاد الخَور وفارس، فاكثروا التأليف والتصنيف في لهذه المذاهب، كلَّ مؤلَّف يحبُّ أن يَبَّدِي ما عنده علل (١٠) المداهب، فتزاحموا وتجادلوا وناقض بعضهم بعضاً، وكانَ مِن العلماء علل (١٠) المداهب، فتزاحموا وتجادلوا وناقض بعضهم بعضاً، وكانَ مِن العلماء بعض الشنة، وكانَ مِن العلماء على على المنافرة في الفته على المنافرة في الفتنة، وهم لا يشعرونَ كما قال تعلى على الله على الله على الله على الله على المنافرة في الفتنة، وهم لا يشعرونَ كما قال تعلى على الله على الله على المنافرة في المنافرة في الفتنة، وهم لا يشعرونَ كما قال تعلى على الله على على المنافرة في المنافرة في الفتنة، وهم لا يشعرونَ كما قال تعلى على الفال على المنافرة في المنافرة في الفتنة، وهم لا يشعرونَ كما قال تعالى على المنافرة في المنافرة في

<sup>(</sup>١) تي أ: على.

ولهكذا اتَّسعتْ دائرةُ الأحكام في الشَّرْع ، فصارَ الخلقُ عاجزينَ عن التقاطِ الفروع ، فَضْلًا عنِ الرُّجوعِ إلى الأصولَ ، فاطمأنَّتِ الأمَّةُ للتقليدِ، وأقبلَ العلماءُ على التعمَّقاتِ في الدين، يُغْرِبُ المفسِّرُ ويتَفنَّنُ، ولو بحكايات قاضي الجنُّ؛ لأنَّهُ غيرُ مطالَبِ بدليل يَ ويتفَحَّصُ المُحَدِّثُ عن نوادِرِ الاخبارِ والآثارِ، ولو موضوعةً، لأنَّه غيرٌ مسئولٌ عن سَدهِ، ويستنبطُ الفقيهُ الحُكُمُ ولوّ بالشُّبَهِ مِنْ وجهِ للازم الَّلازم للعلَّةِ؛ لأنَّ مجالَ التحكُّم واسمَّ. ولهذه الفتنةُ لمْ تَزَلْ مستمرةً إلى أنْ أوقَفَها قِصَرُ الهمّم عندَ الأكثرينَ. علَى أنَّ لهؤلاء المتأخّرين أخلدوا إلى التقليد الصرف، حتى في مسألةِ التوحيدِ التي هي أساسُ اللَّين، ومبدأً الإيمان واليقين، والفارقُ بين الكُفْر والإسلام . وجعلوا أنفسَهم كالعميانِ، وصاروا يُحْسِنونَ الظنُّ في كلُّ ما يجدونَهُ مُدَوِّنًا بينَ دُفَّتِي كتاب؛ لأنَّهم رأوًا التَّسليمَ أهونَ من النَّبَصُّر، والتقليدَ أَسْتَرَ للجهل ، وصارَ أهلُ كلُّ إقليم أو بلدٍ يتعصُّبُونَ لمؤلَّفاتِ شيوخِهم الأقدمين، لا يُبالونَ بحمل أثقالِ النَّاسِ في الدِّين على عواتفِهمْ، يزعُمـــونَ أنَّ التَّسليمَ أسلمُ، وإنْ خالَفَ ظاهـــرَ النصّ، وأنَّ اختلافَ الْأَثْمَةِ رحمةً للْأُمَّةِ، نعمُ اختلافُ الأثمَّةِ يكونُ رحمةً إذا أُحْسِنَ استعمالُهُ، ويكونُ نَقْمةً إذا صارَ سبباً للتغرُّق والتباغُض ، كما هو الواقعُ بينَ أهــل الجــزيرةِ السلفيّين، وبينَ أهـل مصـرَ والمغـرب والشـام، والتـركِ المستسلمين، وبينَ أهل عراق العجم وفارس، والصنف الممتاز من أهل الهنـد الشَّيعيِّين، وبين أهل زنجبار ومَنْ حولَهم من الإباضيين، فهٰذِهِ الفرقُ يَعْتَقِدُ كُلُّ منهم أنُّهم وَحْدَهُمْ أهـلُ السُّنَّةِ والجماعَةِ، وأنَّ سواهُمْ مبتدعونَ.

وَكَذَٰلُكَ اختلافُ المجتهدين في كلِّ فرقة مِنْ تلكَ الفِرقِ، لا يتصوَّرُ العقلُ انْ يكونَ رحمةً إلَّا بقيْدِ حُسْن استعمالِهِ، وإلَّا فيكونُ نقمةً. والمرادُ مِنْ حُسن

استعمال الخلاف هو أنَّ كلُّ قوم مِنَ المسلمين قد أتُّعُوا مذهباً من المذاهب ترْجيحاً أو تعصُّباً أو وِراثةً، ولا بدُّ أَنْ يكونَ المذهبُ \_ الآخدُ به كلُّ قوم \_ بعضَ الأحكام الاجتهاديةِ، التي لا تناسبُ أخلاق أولَتكَ القوم ، أو لا تلائِمُ أحوالَهُم المعيشية، أو طبائعَ بلادِهم، فيضطرون إلى الإقدام على أحدِ أمرين: إمَّا التمسُّكُ بتلكَ الأحكام وإنْ أضرَّت بهِم، أو الجنوحُ إلى تقليدِ مذهب اجتهاديُّ آخر في تلك الأحكام فقط، وإنْ كانَ أكثرُ علماءِ المسلمين إلى القرنِ الثامن بل التاسع يختارونَ الشَّقِّ الثاني، فيقلِّدونَ في هذه الحالةِ المذاهبَ الأخرى، ولكنْ بَعْدَ النظرِ والتَّدْقِيقِ في الأُدلَّةِ؛ لثلا يكونوا مقلَّدين تقليداً أعمى. لا يُجوُّرُه الدِّينُ اساساً إلَّا للجاهِل بالأدلَّةِ. وهذه الطريقةُ هي الطريقةُ المتَّبَعَةُ إلى الآن في بلادٍ فارس، والعلماء المتصلِّرونَ لذلك هم أفرادٌ من نوابع العلماء المتضلُّعين في علوم مآخدِ الدِّين وأكثرُهم ـ لا سيَّما الإيرانيون منهم ـ متفقُّهون ومتخرَّجون على مذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام المدوِّن عندهم. ويُطلِقُ أهـلُ فارس على هٰؤلاءِ العلمـاءِ أنَّهم مجتهـدون تجـوُّزاً واتَّباعاً لعادةٍ الأعجام ِ في التَّغالي في التُّبجيل ونعوتِ / الاحترام ، ومنْ ذلك يُمْلَمُ أنَّهُ ما يظنُّهُ ١٠١ ب فيهم إخوانَهُم المسلمون غيرُ الواقفين على أحوالِهِم إلَّا من تفوُّهاتِ السياسيين، غيرُ صحيح ، فما هم كما يقولون عنهم مجتهدون في أصول الدِّين، يجوّزون الرأي في الإجماعيَّاتِ مخرجون الأحكام أخذاً من الدُّلاثل الظُّنيَّةِ.

ثمَّ اعترضَ على نفي التلفيقِ في التقليد؛ لأنَّ القياسَ أنه يجبُ على كلَّ مسلم عاجزِ عن الاستهداءِ في مسألةٍ دينيةٍ بنفسِه، بأنْ يسألَ عنها مِنْ أهلِ النَّكرِ، أي: يقلدُ فيها مجتهداً، وعلى لهذا الاعتبارِ، ما المانعُ للمسلم المقلِّدِ أنْ يتعلَّم كلَّ مسألةٍ مِنْ مجتهدٍ أو فقيمٍ تابع لمجتهدٍ، فإذا اغتسلَ بماءٍ

دونَ القَلْينِ لحقته قطرة خمرٍ واعتبرَهُ طاهراً كما علّمه عالمٌ مالكي: خسلاً بلون دلك، كما علّمه عالمٌ حقي، وبعد حدثٍ موجب توضًا وبسح شعرات فقط من الرأس، كما علّمه عالمٌ شافعيٌ، بعد خروج دم قليل منه، كما علّمه عالمٌ جعفري، علمه عالمٌ جعفري، كما علّمه عالمٌ جعفري، فهلا يكونُ هٰذا المقلدُ صلّى صلاة صحيحة تُجزيه عند الله ؟ بلى ثم بلى، تُجزيه بالضرورةِ حتى لا يقومَ دليلَ على أنَّ ذلك خلافُ الأولى، كما يقالُ ني حيّ الخروج من الخلافات؛ لأنَّه لا يُمقلَ أنْ يُكلفَ هٰذا المقلدُ بأخدٍ دينِه كلّه مِنْ عالم واحد؛ لأنَّ المعجابة \_رضي الله عنهم - مع اجتهادِهمْ وتخالفِهم في الأحكام، كانَ يُصلي بعضهم خلف بعض، مَع حُكم المُؤتمَّ منهم على حسب اجتهادِه، بعدم صحّة صلاةِ إمامِه، وأشراطِهِ صحّة صلاةِ المامم، الى أنْ قال: وليسَ مقالمنا هٰذا مقامَ استيفاء؟ وانَّما أورَدْتُ هٰذا المقدارَ لقصدِ بيانِ جوازِ التلفيقِ إذا كانَ عن غرض ويتم.

ولا شكَّ أَنَّ ضرورةَ التلفيقِ أهمُّ من الضَّرورةِ التي لاَجْلها جوَّزَ الفقهاءُ الحِيلَ الشرعيَّة مع أنها وصمةً عار على الشَّرع ؛ حيثُ لا يُعقلُ أَنْ يُعالَ: الشَّمْعةُ مشروعةً، ولكنْ يجوزُ التحيُّلُ لها، إلى غيرِ ذلك من إيطال الشَّرع بناءً عليه. ومن الحكمةِ أن نلتمس للضَّروراتِ أَحْكاماً اجتهاديةً فيأمُّرُ بها الإمامُ إنْ وَجِدَ، وإلاَّ فالسلطانُ، ليرتفعَ الخلافُ فتعملُ به الأمَّةُ، وينحوِ ذلك يَسْلَمُ شرعنا من التَّضارُب والتَّلاعُبِ ويتخلَّصُ القضاءُ والإقتاءُ من التَّوفيقِ على الأهواءِ، وحينتل يتحقَّقُ أَنَّ الخلافَ في الفروع رحمةً.

والحاصلُ أنْ يقتضيَ علماءُ الهدايةِ أنْ يقاوِموا فكرَ التعصُّب لمذهبِ دونَ

الآخر، فيكونَ سعيُّهم منتجاً للتأليفِ وجمُّع الكلمة في الْأُمَّةِ.

الاجتماع السابع!!!، يومَ الأربعاءِ الرابعَ والعشرين من ذي القعدة سنةً ١٣١٦، وفيه ما معناه: أنَّ لهذا الفتورَ ناشيءٌ عَنْ أمورِ كثيرةٍ. ثمَّ قسَّمَ ذٰلك ثلاثة أنواع : أسبابٌ دينيةً وأسبابٌ سياسيةً وأسبابُ أخلاهيةً ، ثمَّ ذكرَ الأسبابَ التي استخرجها من مباحِثِ الجمعيةِ السَّابقةِ مرتِّبةً على حروفِ المعجم ، ثمَّ ذكر موارد الخَلَل في السِّياسة والإدارة الجاريتين في الدولة العثمانية، قال: فقـد جاءَها أكثرُ الخَلَلِ في الستين سنةُ الاخيرةِ، بعدُ أنْ اندفعتْ لتنظيم أمورها، فعطَّلتْ أصولُها القديمة، ولمْ تُحْسِن التقليدَ ولا الإبداع، فتشتَّتَ حالُها، ولا سيَّما في العشرينَ سنةً الأخيرةِ، التي ضاعَ فيها ثلُّنا المملكةِ، وخَرَبَ الثلثُ الباقي، وأشرَفَ على الضياع لفقدِ الرجال ِ، وصرَفَ حضرةُ السلطان قوَّة سَلْطَنتِهِ كلُّها في سبيل حفظ ذاتِهِ الشريفةِ، وسبيل الإصرارِ على سياسة الانفراد، وأمَّا سائرُ الممالكِ والإماراتِ الإسلاميةِ فلا تخلو مِنْ بعض هٰذه الأصول، كما أنَّ فيها أحوالاً أُخرى أضَّرُّ وأمَرُّ، يطولُ بياتُها. ثمَّ ذَكَرَ الأسبابُ السياسية والإدارية العثمانيَّتين، ثمَّ ذكر منها عدم التَّطابُن في الأخلاق بين الرُّعاةِ والرُّعيةِ، فلَهُ شأْنٌ عظيمٌ، كما يظهرُ للمتأمَّلِ المدقِّقِ في تواريخ الأمم مِنْ أنَّ أعاظمَ الملوكِ الموقِّقين كالإسكندرِ وصلاح الدين لم يفوزواً في تلكَ العظائم(١) إلاَّ بالعزائِم الصادقةِ، مع مُصادَقةٍ تُطابِقُهُم مع رعاياهُمْ وجيوشِهِمْ في الأخلاقِ والمشارَب تطابقاً تلمّاً؛ بحيثُ كانوا رؤوساً

 <sup>(1) «</sup>أم القرى»: ۱۷۳.

<sup>(</sup>١) في أ: الأعاظم.

حقّاً لتلك الأجسام ، لا كرأس جمل على جسم ثورٍ. وهذا التطابقُ وحدّهُ ١١٠٢ يجعلُ الأثَّة تعتبرُ رئيسَها رأسَها فتتفانى دونَ /حفظِه، ودونَ حكمٍ نفسها بنفسها حيثُ لا يكونُ لها في غير ذلك فلاحٌ أبداً، كما قال الحكيم المتنبي:

يَفْلَحُ عُرْبٌ مُلوكُ هِا عَجَمُ وإنما الناس بالملوك وهل وممَّا لا خِلافَ فيه أنَّ مِنْ أهمَّ حِكْمَةِ الحكوماتِ أَنْ تَتَخَلَّقَ بَخُلُق أخلاقِ الرميَّة، وتتَّجد معها في عوائدها ومشاربها، ولو في العوائد غير المستحسنة **ف**ي ذاتِها، ولا أقَلَّ منْ أنْ تُنجاري الحكومةُ الأجنبيةُ أخلاقَ الرعيِّة، ولو تكلُّفاً وقتياً إلى أنْ تتوفَّق الاجتِدابهم إلى لُفَتِها فاخلاقها فجنسيِّتها، كما فعلَ الأمويون والعباسيونَ، وكما تُهَنَّمُّ بهِ الدُّولُ المستعمرةُ الإفرنجيةُ، فلمُّ يشدُّ في هٰذا غيرُ المغـول ِ الأتـراكِ، أي: العثمـانيين، فإنَّهم بالعكس، يفتخـرونَ بمحافظتِهمْ على غيريَّةِ رعاياهم، فلم يَسْعَوا باستتراكِهم، كما أنهمْ لم يقبلوا أن يستعربوا، والمتأخرون منهم قبلوا أن يتفرُّنسُوا، ولا يُعْقَلُ للْلك سببٌ غيرٌ شديد بُغْضِهم للعرب كما يُستَدَلُّ عليهِ مِنْ أقوالِهم، التي تجري على ألسنتهم مَجْرى الأمثال ِ. والعربُ لا يقابلونهم على كلِّ ذٰلك سوى بكلمتين أو ثلاثٍ خُلِقْنَ للجورِ والفسادِ، والقملِ والتركِ والجرادِ، والكلمةُ الثانيةُ تسميتُهم بالأورام ، كنايةً عن الربيةِ في إسلامِهم، وسببُ الربيةِ أنَّ الأتراكَ لم يخلموا الإسلاميَّة بغير إقامة بعض جوامع، لولا حظُّ نفوسهم(١)،ملوكهم بذكر أسمائهم على منابرها لم تُقَمَّ، وأنَّهم أتوا الإسلامَ بالطاعةِ العمياءِ للكُبَراءِ.

<sup>(</sup>١) في م: القرس.

<sup>(</sup>٢) في ع: أيوا.

لذكر ممن الأسباب السياسية متضييع حُرْمَةِ الشَّرْع ، وقوَّة القوانين بالتزام عدم اتَّباعِها وتنفيلِها، والإصرارَ على أنْ تكونَ الإدارةُ نظاميَّةً إراديَّةً فعلًا، وتعطيلُ أحكام الشرع كافي لخرق حُرْمتِهِ.

ثمَّ ذكرَ الاجتماعَ الثامنَ (١) في يوم الخميس خامسَ وعشرينَ شهر القعدة لسنة ١٣٦٦، وذكر فيه كلامَ السيّدِ الفراتي: أنَّ مِنْ أعظم أسبابِ الفتورِ في المسلمين غَرارَتُهُمْ أيْ: علمُ معرفتهم كيفَ يَحْصُلُ انتظامُ المعيشةِ والإرشاد إلى الحكمةِ في شؤون الحياةِ، ومِنْ أعظمها جهالةَ النّساءِ المُفْسِلةُ للنّشأةِ الأولى وقت الطُّغوليَّة والصَّبْوة. ومع الغرارةِ اللَّرْثُ في الأمور، أي: تركها بلا ترتيب، والحكمةُ قاضيةً على كلَّ إنسانِ ولو كان زاهداً مُنْفرداً في كَهْفِ جبل، فضلاً عن سايس رعيَّةٍ أو صاحبِ عائلةِ أنْ يتَّخِذَ له ترتيباً في شؤونهِ،

اوَّلاً: بَانْ يُرتَّبَ أُوقَـاتَه حسبَ أَشْغَالِهِ، ويُرتَّبَ أَشْغَالَهُ حسبَ أَشْغَالِهِ، والشَّغْلُ الذي لا يجدُ له وقتاً كافياً يُهْمِلُهُ بالكُلَّيَّةِ أَو يَفُوَّضُه لَمَنْ يَغِي حَقَّ القيام به عنهُ.

ثانياً: يرتّبُ نفقاتِهِ على نسبةِ المضمونِ مِنْ كَسْبِهِ، فإنْ ضاقَ دخلُهُ عن المبرم من خرجِه، يُغيَّرُ طرزَ معيشتهِ، ولو بالتّحَوُّلُ مثلًا مِنْ بلدهِ الغاليةِ الأسعارِ، أو التي مظهرُه فيها يمنعُهُ من الاقتصادِ، إلى حيثُ يمكِنُه ترتيبُها على نسبةِ كَسْبِهِ.

ثالثاً: يُرتُّبُ تقليلَ غائلةِ عائلتِه عندَ أوَّل فُرصةٍ، مُلاحظاً إراحةَ نفسِهِ من

<sup>(</sup>۱) أم القرى، ١٧٣.

الكدِّ في دُورِ النَّجْزِ من حياتِهِ، فيريِّي أولاده ذكوراً أو إناثاً على صودةِ أنَّ كلًّا منهم منى بلغَ أشَّدَهُ يمكنهُ أنْ يستغني عنه بتفسِهِ، معتمداً على كَسْبِهِ الذاتي ولو في غير وطنِهِ.

رابعاً: يرتّب أمورَهُ الادبية على نسبة حالتِهِ المادية. أعني يُرتّب أمورَهُ الدينية ولدّاتِهِ الفكريّةِ وشهواتِهِ الجسمية ترتيباً حسناً، فلا يُحَمَّلُ نفسَهُ منها ما لا تُطيقُ الاستمرارَ عليه.

خامساً: يُرتّبُ ميلة الطبيعي للمجدِ والتعالي على حسبِ استعدادِه الحقيقيّ، فلا يتركُ نفسة تتطاولُ إلى مقاماتٍ ليسّ من شأنٍ قوّته المادية أنْ يبلّغَها إلاّ بمحض الحظّ، أي: الصّدّفِ.

ئم قال: إنَّ لاتحلالِ أخلاقنا سبباً مهماً أيضاً يتملَّقُ بالنساء، وهو تركَّهُنُ الممالاتِ على خلافِ ما كان عليه أسلاقنا، حيثُ كان يوجدُ في نسائنا كامُّ المؤمنين حائشة سرضي الله عنها سائن الخلفا عنها نصف علوم ويننا، وكمثاتٍ من الصحابياتِ والتابعيات اللاتي في وجودِمِنَّ في المَهْدِ الأوَّلِ مِنْ عرب إنكار، حجة دامغة، تُرْغِمُ أَنْفَ غَيْرةِ اللين يزمُّونَ أَنْ جهلَ النَّساءِ أَحفظُ لمقيِّقِ، فضلاً عن أنَّه يقومُ لهُمْ برهاناً على ما يتوهمون، / حتى يصح الحكمُ بأنَّ العِلْمَ يدعو للفجور، وأنَّ الجهلَ يدعو للعقْدِ، نعم، ربَّما كانت العالمة أقدرَ على الفجور من الجاهلة، ولكنَّ الجاهلة أَشِرَ عليه.

ثمَّ إِنَّ ضَررَ جهلِ النَّساءِ وبسوة تأثيرهِ في أخلاقِ البنين والبناتِ أمرَّ واضحٌ. واثمَّا نأثيرُهُ على أخلاقِ الأزواجِ ، فالرَّجالُ ميّالونَ بالطَّبْعِ لزوجاتِهم، والمرأةُ أقدرُ مِنَ الرَّجُلِ في ميدانِ التجاذُبِ للْأخلاقِ، ولا يَتَوهُمُ عَكسَ فَلك إلا مَنْ استحكم فيه تغريرُ زوجتهِ له؛ لأنها ضعيفة مسكينة مسخّرة لإرادته، حال كونِ حقيقةِ الأمرِ أنها قابضة على زمامِه تسوقة حيثُ شاعتُ، وما قدرُ دهاءِ السّاءِ مثلُ الشريعةِ الإسلاميّة، حيثُ آمرتُ بالحُجُب والحَجْرِ الشرعيّين حصراً لسلطتهن، وأمرتُ باستقرارِهِنَّ في البيوت، ولا شَكَ أنَّ ما وراءَ لهله الحمدودِ إلا فتح باب الفجور، وما لهذا التحديدُ إلا مرحمة للرجال ِ. والصينيُّون وهم أقدمُ البشرِ التزموا بتصغيرِ أرْجُلِ البناتِ بالضَّمْطِ عليها والصينيُّون المعالم المسلمة والسميُّ في إفسادِ الحياةِ الشريفة.

وقد أمرَتِ الشريعة برحاية الكفاعة في الزَّوْج، وأكثرُ الاثمَّة المجتهدين افغلُوا لزرمَ تحرَّي الكفاعة في جانب المرأة للرجل، وأوْجَبُوا أنْ يكونَ هو كُفُونُ المراة للرجل، وأوْجَبُوا أنْ يكونَ هو كُفُونُ المو لا تُعلَّمُ للرجل المناعة في المرأة للرجل إيضاً موجات مهمّة منها: التخيُّر لتربية النسل، وللتساهل في ذلك دخل عظيم في انحلال الأخلاق في المدن؛ لأنْ للتُرَوَّج بمجهولاتِ الأصول أو الاخلاق أو بالغريبات جنساً أو الرقيقات مفاصد شتى؛ لأنْ الرجل ينجرُّ طبعاً(١) أو كُرُها لا خلاق زوجته، فإنْ كانتْ سافلة يتسفَّل لا محالة، وإن كانت غربية بتفضيته في أهلِد وقومه، وجرَّتُه لموالاة قومها والتخلُّق بأخلاقهم. ولا شكُ أنْ هذه المفسدة تستحكِم في الأولاد أكثر من الأزواج.

ثمَّ ذكر الاجتماعُ التاسعُ(١) يومُ السبتِ سابعُ وشعرين في القعدة، واستغرقَ ذلك الاجتماعُ قراءة قاتـونِ الجمعيةِ، وكذلك جلسةُ الاجتماع

<sup>(1)</sup> دأم القرى: ١٨٩.

<sup>(</sup>١) في ع: طوعاً.

العاشر وجلسة الاجتماع الحادي عشر.

ثمَّ ذكر الاجتماعَ الثاني عشراً اليم الاثنين، التاسع والعشرين من ذي القعمدة، واشتملَ الاجتماعُ على قراءة القانونِ الذي تقرَّر في الاجتماعاتِ الثلاثِ السابقة، ثم ذكر مَّتناً مُجرَّداً، وقال: المقلمةُ قد تُقرَّرُ في الجمعيةِ المنطقة بمكة المكرمة في ذي القعلة المسمى جمعية أمَّ القرى، التاتج الاتية: -

١ ـ المُسلمون في حالةٍ فتورِ مستحكِم عامّ.

٢ \_ يجبُّ تدارُكُ هٰذا الفتور سريعاً وإلا فتنحلُ عصبيتهم كليًّا.

٣\_ سببُ الفتدور تهاونُ الحكماء، ثمَّ العلماء، ثمَّ الأمراءُ جرثومةُ الدّاء:
 الجهلُ المطلقُ، وأضرُّ فروع الجهلِ الجهلُ في الدين.

ثمَّ ذكرَ جمعيَّة تعليم الموجِّدين وقضيتُها وشروطُها وماليةَ الجمعيةِ.

ثمُّ قالَ السيِّدُ الفراتي (2): أُخبركم أَيُها السادةُ أَنِي أَخلتُ بالأمس وسالةً من أخينا الأديب البيروتي، الذي لم يمكِّنَهُ القَدَرُ مِنْ موافاةِ الجمعيَّةِ، كما بيِّتُ ذلك قبلاً، وهو يُقْريكُمُ السَّلامَ ويلعو لَكُمْ وللجمعيَّةِ بالتوفيق، ويطلبُ أن أَتلزَ عليكم قصيدةً له يخاطبُ بها المسلمين. فقال الأستاذُ الرئيسُ: وعله السلامُ، وأمر بقراءةِ القصيدةِ، فقرَأْتُ وأثبتُ منها بإشارةِ الاستاذِ بعض الابياتِ، وهي:

<sup>(1)</sup> وأم القرى: ١٩١.

<sup>(2)</sup> دأم القرى: ٢١٥.

مْ فَشَيْرُ اللهُ عَنْكُمْ سَائِعَ النَّعَمِ

قُ وَاهِلُهِا مصلحونَ فِي شؤونِهِمِ

مُ مَا خَاقَ مِنْ نُلُو يَا زُلُمَةَ السَّلَمِ

[البسط]

بدون إنسراك أحساء ولا رمسم رُجْعَى إلى دين أسلاف ذوي نِعَم وسُنْه جاءتا بأفصسح الكلم ولا يفرنكم تاويل مُحْسَلِم خَرُّ مِنَ الإصر والأخلال والسَّقم بهما عليكُمْ دَصُوا الكُشُوان بالنَّعَم سمحاء جاءتُكُمُ بِكُلِّ مُغْتَنِم قوامها حكمة تُلْفِي إلى شَعَم

[السبط]

فاسْمَوْا لنهضيتِكُمْ ياخيرة الأُمَمِ مِنْ جامع لكُمْ ولستُمْ قَوي رَحِمَ شتَّى الخلاتِي مِنْ حُرْب ومِنْ عَجَم خَفْسراءُ سوداءُ حُولُ الرُّكْن والحَرَمَ

> ثمَّ ذكرَ قرارَ الجمعيةِ، وأنَّهُ بعدَ البحثِ والتدقيقِ والنظرِ العميقِ في أحوالِ جميع المسلمين، وُجِدَ أنَّ بجزيرة العربِ وأهلِها - بالنَّظر إلى السَّياسَةِ المدينيةِ - مجموعة خصائص وخصال لم تتوفّر في غيرهم. بناءً عليه رأت

غيرتسمسويا حَيازَىٰ مَا بِأَنَّهُ فَسِيكُمْ اللهُ لا يُهْلِكُ القرى إذا كَفَرَتُ تَرْكُ النَّسَآمُسرِ بالسَمُعُسروفِ ٱوْدَتَكُمُ إلى أن يقول:

يا قومنسا صَحَّدُوا تَوْحيدُ بارِيْكُمْ ونقَّدوا الشَّرْعَ مِنْ حَشْو ومُحْتَرَعِ خُلُوا بمُسْحَكَم آياتٍ مُنسَرُّكَمْ دحوا البدايع في الدين وإن حَسُنتُ سَمَاحَةُ الكِّينِ في فِكْر وفي عَمَل مَماحَةُ الكِّينِ في فِكْر وفي عَمَل وحافِظوا مِلَةً بيضاء ساطعَة وحافِظوا مِلَةً بيضاء ساطعَة راقَتْ فضائِلُها في كلِّ فلسفة

حتى يقول:

هذي وسيلتُ كُمْ لا غيرَها أبداً / في غير جامعةِ التَّوحِيدِ لنَّ تجلُوا سياسةُ السَّينِ أولى ما تُساسُ بهِ فيها الحياة وفيها حِفْظُ رايتِكُمْ الجمعيَّةُ أنَّ حِفْظَ الحياةِ اللينيةِ مُتَعَيِّنةً عليهم، لا يقومُ فيها مقامَهم غيرُهم وأنَّ انتظارَ ذلك من غيرهم عَبَّكُ محضَّ. وحيثُ كانت الجمعيةُ لا يعنيها غيرُ أمر النهضة المدينية، بناءً عليه رأت الجمعيةُ من الضروريُّ أنْ تربطَ آمالُها بالجزيرة، وما يليها، وأنَّ تبسُّط لأنظارِ الأمَّةِ ما هي الخصائص للجزيرةِ وأهلها والعرب عموماً؛ فنقول: الجزيرةُ ١ ـ هي مَشرقُ النور الإسلامي، ٢ ـ فيها الكعبةُ المعظَّمةُ، ٣ ـ فيها المسجدُ النبوي، ٤ ـ أنسبُ المواقع أن يكونَ مركزَ السياسة الدينية لتوسُّطها بينَ أقصى آسيا شرقاً، وأقصى أفريقيا غرباً، ٥ ـ أسلمُ الأقاليم من الأخلاط جنسيةً وأدياتاً ومذاهب، ٦- أبعدُ الأقاليم عن مجاورةِ الأجانب، ٧- أفضلُ الأراضي لأنْ تكونَ ديارَ أحرارِ لبُعْدِها عن الطَّامعين والمزاحمين؛ نظراً لفقرها الطبيعي، ٨. هم مؤسسو الجامعة الإسلامية لظهور الدين، ٩ ـ أنه مُسْتَحْكِمٌ فيهم التخلُّق بالدِّين؛ لأنه مناسبٌ لطبايعهم الأهليَّةِ أكثرُ من مناسبتِه لغيرهِم، ١٠ ـ وهم أعلمُ المسلمين بقواعدِ اللبين؛ لأنَّهم أعرَفُهُم فيه، ومشهودٌ لهم بأحاديثَ كثيرةٍ بمتانةِ الإيمانِ، ١١-وهم أكثرُ المسلمين حِرْصاً على حفظِ الدين وتاييدِه والفخارِ به، والعصبيةُ النبويَّةُ لم تزلُّ قائمةً بين اظهرهِمْ في الحجازِ واليمنِ وعُمانَ وحضرموتَ والعراق وإفريقيا، ١٢ ـ وهم أقوى المسلمين عصبيةً وأشَّدُّهُم أَنفةً لما فيهم من خصائص البدويَّةِ، ١٣ - وأمراؤهم جامعون بينَ شرفِ الآباءِ والأمُّهاتِ والزوجاتِ، فلم يختلُ عزُّهُم، ١٤ ـ وهم أقلرُ المسلمين على تحمُّل قشفٍ المعيشة في سبيل مقاصدهم، وأنشطُهم على التغرُّب والسياحاتِ لِبُعْدِهم عن التَّرفِ المُلِلِّ لأهلِه، ١٥ ـ وهم أحرصُ الأمم الإسلامية على الحرية وإباء الضيم، وهٰذا سَبُّ عدم انقياد أهل اليمن ومَنْ يليهم للعثمانيين، ولغتهم أغنى العرب عموماً وأغنى لغات المسلمين في المعارف ومصونة (١) بالقرآنِ العظيم مِنْ أَنْ تموت، ١٦ - والعربُ لغتهم هي اللغة العمومية بينَ كافة المسلمين البالغ عددهم ٣٠٥ مليونِ، ولغتهم هي اللغة الخصوصية لمئة مليونِ من المسلمين وهم أقدم الأمم اتباعاً الاصول تساوي الحقوقِ وتقارُبِ المراتبِ في الهيئةِ الاجتماعية، ١٧ - والعربُ من أحرص الامم على احترام المهودِ عزة، واحترام اللَّمة إنسانية، واحترام الجوادِ شهامةً، وبذل المعروفِ موهةً.

فهله هي الأسبابُ التي جعلتُ جمعيةً أمَّ القُرى أنْ تعتبرَ العربَ هم الوسيلة الوسيلة الوسيلة لجمع الكلمةِ الدينيةِ، نسألُ الله أنْ يوقَّق ملوكُ المسلمين وأمراءهم للتصلُّب في الدين وللحَرْم والعَرْم ، عساهم يحفظون عزَّهُمْ وسلطانَهم إلى أنْ يرِثَ اللهُ الأرض ومَنْ عليها، وأنْ يحميهم من التعسب السيّع، للسياساتِ والجنسياتِ، ومِنَ الكِبْر والأَنفَة، ومنَ التَّخاذل والانقسام، ومِنَ التنقيادِ إلى وساوس الأجانبِ الأضدادِ، وإلاّ فيتناهم الخطرُ القريبُ المُحدِق بهم، وتتخاطَفُهُمُ النسورُ المُحلِّقةُ في سمائِهم، واللهُ الموقَّق وإليه ترجعُ الأمورُ. ولهكذا أَيِّمتِ الاجتماعاتُ وجُوِّمت المذاكراتُ وارْفَعَس الجميعُ على وعدِ التلاقي. في ثالث عشر ذي القعلةِ بعدَ أداءِ المناسك.

لاحِقَّهُ: يقولُ السيد الفراتيُّ: إنَّه بعدَ تفرُّقِ الجمعيةِ بنحوِ شهوين، ورد إليَّ مِنَ الصَّاحبِ الهندي كتابٌ يذكُرُ فيه أنَّه بعدَ مفارقةِ مكةَ المكرمة، اجتمعَ بأميرِ جليلٍ من أعاظم نبلاءِ الأمَّةِ ورجالِ السياسةِ، فاستَطْلَعَ رأي الأميرِ في

<sup>(</sup>١) مصونة.

خصوص النَّهضة الإسلامية، ثمَّ ذكر سرورَ الأميرِ بعدَ إطْلاعِهِ على جمعية أمَّ القرى، وأنَّه طالَ ما كانَ يتمنَى ذلك، وأنَّه قال: أعظمُ إعجابي هو في لهذا الرجل المُلقَّبِ السيَّد الفراتيُّ كيف اهتدى في رحلةٍ قصيرةٍ لانتخابِ لمؤلاء الأعضاءِ الأَجلَّدِ.

قال الصَّاحِبُ: أوَدُّ انْ أستفيدَ مِنْ مولايَ الأميرِ وجوهَ إصحابِهِ بهذه الجمعية لأَصَحَّحَ رأيي في بعض انتقاداتٍ تختلجُ في فكري، "فأدلَّه مسألةً"، ومِنْ جملةِ تلك الانتقاداتِ، قال الصاحبُ: أليسَ بعضُ الاعضاءِ كالعالِم النجديّ والمجتهدِ التبريزي قد أَسْهَبَ كثيراً بما كان بَعْضُهُ يكفي؟

قال الأميرُ: إنَّ مسألَتَيْ التوحيدِ والاستهداءِ ركنانِ مُهمَّانِ في الدَّينِ، وقدُ تطرُق إليهما الحَلُّلُ منذُ قرونِ كثيرةٍ، فصارَ إصلاحُهما وردُّهُما إلى أصلهما من أصعب الأمورِ، وفي مثل ذلك لا بُدَّ من الإسهابِ في البحثِ والتَّمَّقِ فيه، أَوْلاَ يرى وهِ المثلُ الأعلَى، كيفَ جاءَ القرانُ الكريمُ بألفِ أسلوبٍ في ١٠١ب تأييد التَّنزيهِ والتوحيد / والحثُّ على اتباع الكتاب والنبيَّ دونَ التقليدِ؟

قال الصَّاحبُ: لا أدري، هل أصابَتِ الجمعيَّةُ أَمْ أخطأتْ في تعليقِ أكبرِ أملِها في إعزازِ الدينِ بالعَربِ، دونَ دولةِ آل ِ عثمانَ وملوكِها العظام ِ.

قال الأميرُ: لا شَكَّ أنَّه لا يقومُ بالهدى الديني ولا يَغارُ على الدينِ أمَّةُ مثلُ العرب.

قال الصاحب: أليست هناك دولة راسخة المُلك إدارة وعسكرية وسياسة،

<sup>(</sup>١ ١) في دأم القرىء: دفإن أذِن فلي أعرضها عليه مسألة مسألة.

وافرةُ القوى تكونُ أقدرَ على إعزازِ الدين من العربِ الضعفاءِ؟

قال الأمير: إنَّ حضرةَ السَّلطان يصلحُ أن يكونَ حضُداً في الأمر، أمّا إذا أودَ أنْ يكونَ هو القاتم به، فلا يتمَّ قطعياً؛ لأنَّ اللينَ شيءً والمُلَك شيءً آخر، والسَّلطانُ غيرُ الدولة. قال الأميرُ: أُريدُ أنَّ احترامَ الشعايرِ الدينية في أكثر ملوكِ آل ِ صمانَ، ظواهرُ مَحْضَةُ، وليسَ مِنْ غَرَضِهمْ أن يُقلِّموا الاهتمامَ المثلينِ على مصلحةِ المُلكِ، ولهذا مُرادي بأنَّ اللَّين غيرُ المُلكِ. وعلى فَرض إدادتِهم تقديمَ السدينِ على المُلكِ فلا يقدرون على ذلك، ولا تُساعِلُهُم الظُّروف المحيطةُ بهم، حيث أنَّ دولتَهم مؤلِّفةُ من لفيفِ أهل مُدانِي وفي وفي حريما أنَّ دولتَهم مؤلِّفةً من لفيفِ أهل مُدانِي وفي وفي المُنكِ مختلفة.

قال الصاحب: قَدْ وُجِدَ في هٰذا البيتِ الكريمِ بعض أعاظمَ خَلَموا إصزازاً للدينِ (كالسُّلطانِ محمد الفاتح(ا)، ياورسليم(2) والسلطان سليمانُ (3) والسلطانُ محمود(4)، فهمُّ أوْلَى وأَجْدَرُ بالخلاقةِ من غيرهم.

قال الأميرُ: أرجوكَ أنْ لا تنظرَ المسألةَ بنظرِ العوامِّ، بل نظرِ حكيمٍ سياسي، فقلَّب صفحاتِ التاريخِ بدِقَّةٍ تجدُّ أنَّ إدارةَ الدينِ وإدارةَ المُلْكِ لمَّ يتَّجِدَا في الإسلامِ تماماً، إلَّا في عَهْدِ الخُلفاءِ الراشدين، وعمرَ بنِ عبدالعزيز فقط \_رضي الله عنهم \_ واتَّحدتا نوعاً في الأمويين والعباسيين، ثم افترقت

<sup>(1)</sup> محمد الفاتح: هو السلطان السابع للدولة العثمانية، تسلطن ١٤٨١-١٤٨١م.

<sup>(2)</sup> ياوزسليم: هو السلطان التاسع من سلاطين الدولة العثمانية ١٥١٢-١٥٢٠م.

<sup>(3)</sup> سليمان القانوني: هو السلطان العاشر، ١٥٢٠مـ١٥٦٦م.

<sup>(4)</sup> السلطان محمود: هو السلطان الثلاثون، ١٨٥٨\_١٨٣٩م.

الخلافة عن المُلْكِ. وأمّا سلاطين آل عثمان، فإنّي أذكر لك انموذجاً مِن أعمال لهم أتوها رعاية للمُلكِ، فأقول: هذا السلطانُ محمّد الفاتح، وهو أفضلُ آل عثمان، قد قدّم المُلكَ على الدين، فاتقق سرّاً مع فرديناند، ملكِ الأراغونِ الاسبانيولي ثمّ مع زوجته إيزابيلا على تمكينها من إزالة مُلكِ بني على التعقير بالقتّل العام والإكراء على التعقير بالقتّل العام والإكراء على التنقير بالقتل العام والإكراء على التنقير بالإحراق وضياع خمسة عشر مليوناً من المسلمين، بإعانتهما بإشغالهِ أساطيل إفريقيا عن نجدة المسلمين. وقد فعل ذلك بمقابلة ما قامت المسطينية. وهذا السلطان سليم غلر بآل العباس واستقصاهم (١) حتى أنه المساطينية. وهذا السلطان سليم غلر بآل العباس واستقصاهم (١) حتى أنه والإسبانيون يحرقون بقيتهم في الأبدلس. وهذا السلطانُ سليمان ضايق إيران حتى التمام المنان منا المنافية عنه المنافية عنه المنافية المنافية عنه المنافية عنه المنافية المنافيون تكليف نادر الرفع التقوقة بمجرد تصديق ملعب الإمام جعفي، كما لم يَقبَلوا مِنْ أشرف خان الأفغاني اقتسام فارس، كي لا يُجاوِرُهم ملك سني.

وقد سَمَوا في انقراض خمسَ عشرة دولةً إسلاميةً. ومنها أنهم أعانوا الرُّوسَ على التّارِ المسلمين وهولاندة على الجاوة والهنديين، وتعاقبُوا على تدويخ اليمن، فأهلَكوا إلى الآن عشراتِ الملايينِ من المسلمين يَقتُلُ

 <sup>(1)</sup> المقصود قصة أخذ السلطان سليم الأول بعد فتحه لمصر بقايا نسل الخلفاء العباسيين
 وإعدامهم.

<sup>(</sup>١) في ع: واستأصلهم.

بعضهم بعضاً، لا يحترمون فيما بينهما ديناً ولا أُخوَّة ولا مرومةً ولا إنسانيةً، حتى أنَّ العسكر العثماني باغَت المسلمين مرَّة في صنعاة وزبيد. وفذا السلطانُ محمود اقتبسَ عن الإفرنج كُسوتَهُمْ والزم رجال دولته وحاشيته بلبسها، ولم يَشَا الاتراك أنْ يُغيروا منها الأكمام رحاية للدين؛ لأنها مانعة للوضوء، أو معسرة له، وفذا السلطانُ عبدالمجيد رأى من مؤيّدات إدارة مُلكِه إباحة الربا والخمور وإبطالَ الحدود. ورأى مصلحة في قهر الاشراف وإذلال السادات، وفي فائد المقدار كفاية إيضاح أنَّ مؤيّدات المُلّكِ عند السلاطين

أمّا صفة عدمة الحرَمْين وألّقة مسامع العثمانيين لِلقَبِ الخِلاقةِ فلا يُغيدُ الدينَ وأهْلَة شيئاً، وليسَ لهمْ ما يَتَوهُمُ البَعضُ من الإجلال عند الأجانب؛ لأنهم لا يتفوهون بأنَّ السلطانَ خليفة إلاَّ عندما يريدون أنْ يُقيموا الحُجَّة على المسلمين المحكومين لهم ببعض أعمالِه في مُلكِه، ولو أنَّ حضرةَ السلطانِ المصلمين المحكومين لهم ببعض أعمالِه في مُلكِه، ولو أنَّ حضرةَ السلطانِ أَخَدُ عليه تأييدَ اللَّينِ بما أُمنَّه الله به من القُوَّة، لتمكن مِنْ أنْ يحترمَ دينة ومُلكِهُ خدمة مقبولة عند الله، ولَرُفِحتْ له وايةُ الحميد في شرقِ الأرضِ ومُقْرِها، وأظنه قد قرَّبَ اليومُ اللي يتنبَّ فيه فَيَترَوها في الأمر، ويُضرَبُ على فم الفشاشين المتملقين الخائيين اللين يُسْبِون حضرتَهُ إلى ما لَمْ يتسبِ هوَ أيله، وكان خولاء الغشاشون يريدون بهلم الساسي أنْ يجعلوا حضرة السلطانِ نظيرهم دعيً (١) نسبٍ كاذبٍ، كدعواهم لأنفسِهِم السيادة والولايةَ والعلاية في أنفسهم وآبائهم ويستطردون حكايات لابائهم مُختَرعة لا يعترفُ والقطانية في أنفسهم وآبائهم ويستطردون حكايات لابائهم مُختَرعةً لا يعترفُ

<sup>(</sup>١) في ع: ذي.

لهم بها أحدٌ من المسلمين، ومن المعلوم عندَ أهلِ الوقوفِ أنَّ التَّلُقُبُ بالخلافةِ والإسامةِ وإمْرَةِ المؤمنين في آل عثمانَ العظامِ حَلَّثَ في عَهْدِ المرحومِ السلطانِ محمود، حيثُ صارَ بعضُ وزراتِهِ يخاطِبونَهُ بذلك عُلُوّاً في التعظيم .

أ /وكذلك حضراتُ السلاطين أنفسِهم لم يزالوا إلى الآن متحفّطين عن التلقّبِ بالخلاقةِ، إنّما تمضّعُها أفواهُ البعض فيلوكها التركيُّ تعظيماً لقومهِ، والعربيُّ نفاقاً للسلطانِ، والمصريُّ اتباعاً للمراثين، والهندي اعتزازاً بالوَهْم، بخلافِ سلطانِ مراكش وأميرِ عُمانَ وإمام اليمن المتنازعين في هٰذا المقام رسماً، المتفاطعين الإجله.

ثم ذكرَ قولَ الأمير في القواعدِ الأساسيَّةِ التي تُبنى عليها الجامعة الدينيةُ، وهي ثماني عشرةَ قاعدةً.

قال الصاحبُ: يُسْتَنْفَقُ من ظاهرِ فكرِ مولاي الأميرِ أنَّهُ لا يجوزُ الاتُكالُ على المَلِكِ العثماني في أمر الخِلاقة.

قال الأميرُ: إنَّي أُحِبُّ العثمانيين لِلْطَفِ شمائِلِهم، ولكنَّ النصيحة والدينَ يستلزمان قولَ الحقِّ، وعندي أنَّ آلَ عثمان إذا تدَبَّروا لا يجدون وسيلةً لتجديدِ حياتِهم أفضلَ مِنَ اجتماعِهمْ معَ غيرهم على خليفةٍ قُرْشيٍّ.

قال: إنَّ ما ذكرَ مولايَ مِنْ حَصْرِ صفةِ الخلافةِ في خليفةٍ قرشيٌّ في مكةً ترتبطُّ به جميعُ السلطناتِ والإماراتِ الإسلاميةِ لأمْرُ عظيمٌ جداً، والغالبُ أنَّ اللُّوْلَ المسيحية التي لها رعايا من المسلمين تتحلَّرُ مِنْ أنْ يجرَّ جمعُ الكلمةِ الدينيةِ إلى رابطةٍ تولُدُ حروباً دينيةً، فتعمدَ خذه اللُّولُ إلى عملِ اللَّسائسِ لتمنع حصولَ لهذا الارتباطِ، فما هو التدبيرُ الذي يقتضي اتَّخاذَكُمْ أمامَ تحلُّرِ الدُّولِ ؟

قال الأميرُ: لا يفتكِرُ لهذا الفِكرَ غيرُ الفاتيكان وأحزابُه الجزويت وأمثالُهم، أمًّا رجالُ السَّياسة في إنكلترا وروسيا وفرانسا، .. وهي الدولُ العظامُ التي يهمُّها الافتكـارُ في لهٰذا الشــان ـ فقد علَّمَتْهُم التجاربُ التتنائيَجَ العامية، وهي أنَّ المسلمين لا يتنصُّرون أبداً، لا سيَّما في زمانٍ يبتعِدُ فيه النَّصارى عن نصرائيتهم، مع أنَّ المسلمين أفراداً أو جموعاً أبعدُ عن الفِتن من الجاهلين، وهم أقربُ من غيرهِمْ للاَّلفةِ، وحُسْن المعاملةِ والثباتِ على العهدِ. فإذا أرشدَ أولُتك السياسيون إلى أن يضمّوا إلى معرفتِهِمْ هُلَه عِلْمَهم أيضاً بالأحكام الإسلاميةِ في مسألةِ الجهادِ التي يتهيَّبونها، علماً يستخرجونه مما عندهم من تراجم القرآنِ الكريم لا مِنْ مؤلفات متعصِّبي الطُّرَفَين، حيثُ يجلونَ نحواً من حمسينَ آيةً بأساليبَ شتَّى، كلُّها تنهىٰ عن الإلحاح في الهداية إلى الدين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾، ﴿وجَادِلْهُم باتِّي هي أحسنُ ﴾، ويجدون آيتين في التشديد، إحداهُما: ﴿فَاصِدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾، والاخرى: ﴿وَجَاهِمُوا فِي صَبِيلِ اللهِ﴾، ويمراجعةِ أسبابٍ نزول ِ هاتين الايتين، يعلمونَ أنَّهما نزلَتَا في حُقُّ المشركين والكتابيِّين من العرب، ولا يُوجَدُ في القرآنِ الكريمِ مُلْزِمُ لاعتبارِ عموميّةِ حُكْمِها. وبلْلك يعلمونَ أنَّ قَصْرَ معنى الجهاد على الحروب كان مبنيًا على إرادة الفتوحات، والتوسُّل للتشجيع ، حتى كانَ مجالًا للفتوحاتِ كما أعطى اسم الجهادِ مقابلةً لاسم الحروب الصليبية التي أصلى نارَهـا المسيحيون. ثمَّ بعَطْفِ نظرهِم إلى التباريخ، يجدون أنَّ العربَ منذُ سبعةِ قرونٍ لم يأتوا حربًا باسم الجهادِ،

ولدى رجال السياسة دليل مُهم آخر على أن أصل الإسلامية لا يستلزم الوحشة بين المسلمين وغيرهم، بل يستلزم الألفة؛ وفلك بأن العرب أينما حلّوا من المبلاد، جذبوا أهلها بحُسْنِ القُدْوةِ والمثال لدينهم ولعتهم، كما أنهم لم ينغروا من الأمم التي حلّت بلائهم، فلم يُهاجروا منها كعدن ومصر وتونس، بخلاف الاتراك، بل يعتبرون دخولَهم تحت سلطنة غيرهم من حُكم الله؛ لأنهم يلحنون لكلمة ربّهم تعالى: ﴿تلك الأيام تُداولُها بينَ النّاس ﴾، فإذا علم السياسيون هلمه الحقائق وتوابِعها لا يتحدّرون من الخلافة العربية، "بل يَرَوْن مِنْ صوالحِهم الخصوصية وصوالح النصرانية وصوالح الإنسانية ليُؤيّدُوا المحلافة العربية).

قال الصاحبُ: أستشِف من كلام مولاي الأمير، أنَّ أمَلَهُ ضعيفٌ في تشكيل جمعية تعليم الموجَّدين؟

قال الأميرُ: إنَّ درنَ تشكيل الجمعيةِ بعضَ عواتقَ ماليةٍ فقط وأرجو اللهَ تعالى أن يُزيلها. انتهت المحاورةُ.

يقول السيِّدُ الفراتيُّ: قد الحقْتُ هٰذه المحاورةَ سجلَّ المدَّكُراتِ، وكتبتُ بها إلى باقي الإخوانِ، رجاءَ مَنْ يقمِنُ بافهِ واليومِ الآخرِ، وعندَهُ شيمةً حميةً، ومروءةً فلا يتجسَّسُ على جمعيةِ أمَّ القرى بقصدِ إيصال سوم إليها، ولَيُعْلَمُ أَنْ يَدَهُ وإن طالت الأفسلاكُ لأقصَرُ مِنَ الإضرارِ؛ لأنَّ الجمعية في أمانِ الإخلاص ولا يَحِيقُ المكرُ السيِّعُ إلاَّ بأهلِه.

<sup>(</sup>۱ ۱) سقطت من ع.

(امن أَحَبُّ أَن يُنْجِدَا) مقاصدَ جمعيةِ أمَّ القرى برأي قائقٍ أو حمل مهمَّ، أو رغبةٍ في تعضيلِها بجاءٍ أو مال، وأرادَ مراسلة الجمعية، أمكنَّهُ أَنْ يُراسِلَ وكالةَ الجمعية، معنية مصر، إلى وكالةَ الجمعية بدونِ اسم، بلُ بإرسال كتاب مُعنونٍ إلى مدينةٍ مصر، إلى صندوق البوستة عدد ٥١٧. وإذات أراد التَّخفي أمكنَّهُ أَنْ يخابرها باسم له مختلفٍ. ثمَّ بعدَ أخلِدِ الجوابَ يستعملُ الجفرية الموضَّحة في الجدول.

ثم ذَكَرَ بعدَ ذَلك فهرسة أكثر العباحث المتقدَّمة الواردة في سجلً المداكرة، وهُله صورةً الجغْر، حيث البوستات ماذونة رسمياً بفتح مكاتيب يُشتهُ بها، فالحاجة مُلْجِثةٌ لاستعمال كتابة جفرية مامونة. ويناءً عليه صار وضعٌ هٰذا الجلول تسهيلاً للمخابرة السَّرية بجفرٍ لا يمكنُ كشفُ سرَّها بلونٍ معرفة حروفِ المفتاح المُتَّقَقِ عليه بينَ كلَّ متخابريْن.

طريقة الكتابة هي: أنْ يتفق المتخابرانِ على كلمة، ولو ساذجة، تُسمّى المُفتاح، ولا حاجة لأنْ تكونَ أكثرَ من ثلاثية أو رباعية، وجندما يُريدُ أحدُهما أنْ يُحتَبَ عبارةً فَعَلَيْهِ أَنْ يُحرَّرَها بحروفٍ مُقطّعة على ورقة، يضعُها أمامَهُ، ويقعُ بينَ يَدَيْهِ هٰذا الجدولَ، فينظرُ ما هو الحرفُ الأولُ من المفتاح، فيضعُ إصبحَ يدهِ اليُمنى على الحرفِ المُماثِلِ له الاالمرسومُ في الجدولَ الأولُ إلى العامودي الأيمن الاسود. ثمَّ ينظرُ ما هو الحرفُ الأولُ من العبارة الموادِ المعامودي الأيمن الاسود. ثمَّ ينظرُ ما هو الحرف المُماثِلِ له من الجدول كتابتُها، فيضعُ إسحَ يدهِ اليُسْرى على الحرفِ المُماثِلِ له من الجدولِ

<sup>(</sup>۱ ۱) في أ: من تجران يتجد.

<sup>(</sup>۲ ۲) سقطت من ع.

الأَوْل الْأَفتي الأسود، ثم يمشي بإصبعيه يَساراً ونازلاً حتى يلتقيا في نقطة زاويتهما، فحينتلا بينظرُ ما هو الحرف المرسومُ في نقطة الملتقى، فيكتبه. ثم ينظرُ ما هُو الحرف الثاني من المفتاح وما هو الحرف) الثاني من العبارة، فيعملُ كما عمِلَ أوَّلاً ويكتبُ حرف نقطة الملتقى، وهمكذا حتى تنتهي حروف المفتاح، فيعيدُ الأخذ باوَّل حرف من المفتاح، ويستمرُّ في الأخذ من حروف العبارة المعتلم يُعيدُ الكرَّة مِنْ أوَّلها، ويبقى مُستَمراً في مُولاةٍ حروف العبارة إلى أنْ تنتهي، وعندلذ يجدُ أنه قد تصدرُرًا) معه حروف مُبتَلة عرضاً عن الحروف الأصلية للعبارة، ومَنْ يريدُ الاختصار، يُمكِنهُ أنْ يُحرَّر بعض العبارة كتابةً عادية، ويكتبُ بعض كلمات وجمل من خلالها بهذه الطريقة، ولا بأس أن يُحرَّر إمضاءه أيضاً جفلً .

طريقة الحلّ هي: أنَّ مَنْ يَأْخُذُ الرسالة الجفريّة ليحلّها، يضَمُّ إصبّعَ يلهِ اليُمنى على مثل الحرف الأوّل من المفتاح في الجلول العامودي الأيمن الأسود، ثم يسْري بإصبِعهِ يساراً حتى يَقِفَ على مثل الحرف الأوّل في الحرسالةِ الجفرية، ثمَّ يصعدُ بإصبّعهِ حتى ينتهي الجدولُ الأفقي الأعلى الاسودُ، فياخذُ الحرف الذي يجدُهُ فيه فيصدرُهُ، فيكونُ هذا هو الحرف الاصليّ المُستبْدَلُ، ثمَّ يعملُ مثلَ ذلك باعتبار الحرف الثاني من المفتاح، ولمكذا، ثمَّ يُعيد الكرَّةَ على حروف المفتاح، المرقة بعدَ الأخرى، إلى أنْ يستبدلَ حروف الجفرةِ كلها بالحروف الاصليّة.

تنبيةً: قد وُضِعَ لهٰذا الجدولُ للكتابةِ العربيةِ، كما أنَّه يُكْتَبُ به التركيةُ

<sup>(</sup>٢) في دأم القرىء: تسطر.

والفارسيةُ باعتبار تفريق حروف: (بح زك) من أخواتها العربية بالقرينة، وكذلك يُستغنى عن حروفِ الحركاتِ في الأوردية ببعض الحروفِ العربية، التي لا دخلَ لها فيها. ومَنْ يُريدُ استكمالَ ذلك يُمكنُهُ أَنْ يُضيفَ لهٰذا الجدولِ على نسّقِ ترتيبِه /ما يشاءً من الحروفِ والأرقامِ والرموز والأشكالِ، ولهذه صورةُ الجدولِ الأفقى:

|    | -   | 4       | -    | 7   | J   | 6 | 3 | 3   | 1   | 10 | 1   | 7  | _ a |     | 4        | -             | 3        | 1        |       | 7   |     | _  |    | -   | -   |      |     |
|----|-----|---------|------|-----|-----|---|---|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----------|---------------|----------|----------|-------|-----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|
| H. | L,  | ŕ       | Ŀ    | -   | ۰   | ÷ | - | -   | ٠   | ۱÷ | -   | ÷  | ÷   | ÷   | ۳.       | <del>اڻ</del> | ÷        | 1        | ÷     | ÷   | +   | +  | Ē  | -   | ÷   |      | -   |
| 1  | ۳   | <u></u> | ŕ    |     | ٠÷  | ۰ | 1 | ٠   | Ť   |    | -5- | -  | ÷   | ÷   | ۳.       | -             | ÷        | -        | -     | -   | ÷   | ÷  | -  | ۰   | -   |      | H   |
| ×  | -   | ۳       | -    | -   | 1   | - | - | -   | -   | -  | -   | -  | ı   | ÷   | -        | ~             | ~        | 1        | 1     | 14  |     | _  | -  | -54 | -   | -    |     |
|    | ~   | 4       | · ·  | _   |     |   | - | -   | 4   | 10 | 3   | 1. | ٤.  |     | <u> </u> | 0             | ~        | -        | 4     | -4  |     | ٠, | ·  | 느   | ٤   | -    | ല   |
|    | •   | ×       | نــا | 4   | نا  | 1 | ٠ | -   | - 0 | 14 |     | 2  | 1   | 4   | 1.2      | 2             | - 4      | -        | J     | 4   |     | ,  | ,  |     | £   | 5    |     |
| Ε. |     | ۰       | *    | - 1 | 4   | 1 | ۵ | ۰   | . 1 | -  | 4   | -  | ತಿ  | L   | L        | -             |          | 32       | 9     | 2   | 0   | 3  |    | - 1 |     | Ė    | 3   |
| 6  | Ε.  |         |      | ٠   | نا  | 9 |   | ے ا | -8  | 1  | . 4 | _  | - 6 | 1.5 | 4        | Ł             | -        |          | 2     | 0   | 3   |    |    |     | ,   |      | . 2 |
| 3  | 3   | 6       | -    |     | L.  | 1 | 9 |     | 4   | 1  | e   | 9  | 4   | 8   | ت        | Ł             |          | 3        | 2     | 0   | 5   | 3  | 5  |     |     | -    |     |
|    | E.  | 3       | . 5. |     |     | - | - | 4   | 2   | -  |     | 1  | . 8 |     | 4        | 3             | į.       | 1        |       | - b | 0   | ø  |    |     | 3   | - 1  | b   |
| 3  |     | Ł       | 2    | ٤   | -   |   | ~ |     | .0  |    |     |    | -   | 4   | - 3      | ø             | 3        | 1        | . \$. | à   | Þ   |    | 9  | .0  |     |      |     |
| 7  | . 3 | -       | .t.  | E   | 5.  | ٠ | - |     |     | 9  |     | -  |     | 4   | . 3      | 4             | . 6      | 3        | Ł.    | 3   |     | h  |    | 0   | ٥   |      | . 1 |
| 1  | ,   | 3       | ,    | ŧ   | E   | 4 | * | *   | +   | t  | ¥   | 7  | .4  |     |          | à             | 4        | 4        | 13    | L.  | , t | h  | 4  | *   | 100 | 3    |     |
|    | ,   | 7       | 3    |     | ŧ   | E | E | +   |     | ~  | -1  | -  | 7   |     |          |               | å        |          | d     | 2   | Ł   | Ł  |    |     | 4   |      | 7   |
| 3  | ~   | 7       | -    | - 1 |     | Ł | 1 | 1   |     |    | ×   | 1  |     | 9.  | -        | . •           | t        | 4        | 4     | 4   | 48  | 1  | ٤. | D.  |     | 1    | 7   |
| 1  | 7   |         | 7    | ,   | -   |   | E | 6   | 5   | -  |     | v  | 1   |     |          | -             |          | -        | - 4   | 1   |     | 4  | Ł  | 6   | 3   | 3    | 7   |
| 7  | -   | 3       | 7    |     | 7   | 3 |   | £   | E   | 8  | -   | -  | v   | •   |          | 4             | -        |          |       | à   | 4   | 9  | 3  | T.  | E.  | h    | -   |
| 5  | 3   | 7       | 2    | 7   | 1   | , | 3 | •   | Ł   | E  |     |    | -   | v   | •        |               | . ,      | -        | •     | 7   | 10  | 4  |    | J   | Ł   | Ł    | 3   |
| -  | 3   | 3       | 0    | 3   | 7   | 3 | 7 | ь   |     | É  | E   | 2  |     | -   | *        | - 1           | *        | 7        | 4     |     | -   | ě  |    | 3.  | 3   | T    | 7   |
| 7  | •   | *       | 3    | -   | 1.7 | 7 | 7 | 7   | 8   |    | ė   | E  | -   | 4   | -        | Ţ             | 1        | 7        | 7     | ıà. | •   | -  | J  |     | •   |      |     |
| Ť  | 7   | 7       | A    | 1   | -   | 3 | 7 | 7   | 7   | 3  |     | É  | E   | 4   |          |               | v        | 1        |       | 7   | 4   |    |    | - 6 | 4   | -    | 3   |
| 13 | -   | 7       | -    | 4   | 1   | - | 1 | -   | -   | -  | -   | Ť  | Ē   | ē   | 1        | -             |          | v        | 1     |     | -   | -  | •  | -   | -   | -    | -   |
| 1  | 2   | 7       |      | -   | 1   | - | - | 3   | -   |    | 7   | 7  | -   | £   | Ť        | E             |          |          | v     | ,   | -   | -  | 4  | -   |     | - 1  | -   |
| 1  | 3   | 3       | ì    |     | 3   | 4 | 1 | 1   | 3   | 1  | -   | ,  | 4   |     | È        | Ē             | -        | -        |       | 7   | ÷   |    | 7  | -   | •   |      | - 1 |
| 1  | 7   | 1       | 3    | r   | 7   | - | 1 | 3   | -   | 3  | -   | ÷  | 7   | 7   | ÷        |               | Ē        | -        |       | -   | Ţ   | Ė. | -  | 7   | -   | -    |     |
| F  |     | ÷       | -    | -   | 7   | - | 2 | 4   | 4   | -  | 3   | ÷  | -   | 7   | 3        | •             | -        | 1        |       | -   | ÷   | ¥  | Ť  | ÷   | 7   |      | H   |
|    | ÷   | 7       | 4    | -   | 3   | 1 | 7 | 3   | 1   | -  | 5   | 1  | ÷   | -   | 7        | -             | ÷        | 1        | ÷     | -   | -   | -  | T  | Ť   | ÷   | -,1  |     |
|    | ÷   | ÷       | -3   | 5   | 1   | 3 | i | -   | 3   | 1  | 7   | -  | Ť   | ÷   | ÷        | 7             | -        | 1        | è     | ÷   | Ē   |    |    | Ţ   | Ť   |      | H   |
| 17 | -   | ٠       |      | 1   | -   |   |   |     |     |    | 7   |    | ř   |     |          |               | ÷        | -        |       |     |     |    |    |     | _   | H    |     |
| Ľ  | _   | ·       | _    | ÷   | _   | - | - | ٠,  | ٤.  | -  | _   | _  | ۳.  | -   | -        |               | <u> </u> | <u>.</u> | ÷     |     | ٤   | ۴  | _  | _   | _   | ابسا | بخب |

هذا مضمونٌ ما حواهُ أحدُ الكتابين، والكتابُ الآخر ذكرَ فيه مصارعَ
 الاستبداد(۱۱) ومَضَرَّاتِهِ.

ثم إنَّ الإمام - حفظه الله - أجاب على السيد بجواب بليغ لا بدَّ نُلْحِقُه إِنْ شَاءَ الله ، وفي الكتابين ما يُوجِبُ الشَّكَ ، ويُثمرُ الظَّنَ ، أَنَّ ذُلكَ استطلاعُ ما عند المسلمين من الهمَّة والغيرة على الدين ، ولعلَّ ذُلك مدسوسٌ من جهة قوال الإنكليز، وجوابُ الإمام - حفظه الله - قد النَّمَ بما يومي إلى قطع اطماع الفرقة الكافرة النَّصرانيَّة ، لمَّا وقع في خَلَيهِ ذُلك الوهم، والله المسؤول أنَّ يحفظُ دينَ الإسلام ويُؤيَّده . ثم دَخَلَتهِ

## / سنةُ عشرين وثلثمائةٍ وألف

۱۰۶ب

وفي أوائِلها توفي السيدُ المقام صفيٌ الإسلام الفضنفرُ احمدُ بنُ مثنى عنسر في بلادِ حجور، وكانَ عاملًا هنالك من طرَف الإمام \_حفظه الله عنسر في بلادِ العودِ من مخلاف قَعْطَبةً. هاجرَ من بلادِ إلى دَمارَ، ثمَّ إلى صنعاء، وحصَّل طرفاً صالحاً من الفقه، وكانَ شديداً على أهلِ المعاصي والطَّاغرت (١)، بقي عاملًا في بلاد الشوفين، فأقامَ فيهم الحقَّ بعد اندراسه، وكان مهاباً فيهم. ثمَّ لمَّا وصلَ عبدالله باشا إلى بلاد الشوفين حَسْبَ ما شُرِح

<sup>(1)</sup> هو كتاب وطبائع الاستبدادي، ط. الثالثة، دار الشرق العربي، ١٤١١هـ/١٩٩١م.

<sup>(</sup>١) سقطت من ع.

أولاً، وصلَ إلى المقام، وكانَ من نيَّتِه إعادتُهُ إلى الشرفين، فعرضَ ما أوَّجَبَ إرسالَهُ إلى بلاد حجور لإقامته الشريعة هنالك، وكانت قد اندرست، فوقعت بينة وبينهم وقائع عظيمة يعلول شرحها، قد ذكرنا بعضها، فأقام فيهم الشريعة إلا ما كانَ من بلاد الهندي، فإنَّه وقع بها حربٌ شديد، واستفاضت عليه الإجناد المنصورة، وهرب الشيخُ محمد الهندي إلى بلاد الخميسي. ثمَّ لما توفي السيد الصفي، أرسل الإمامُ -حفظه الله السيد العلامة صفي الدين أحمد بن يحيى بن قاسم عاملاً على تلك البلاد، فساسَهُمْ أحسنَ السياسة، وأمد المهام الهيابية.

وفي شهر ربيع الأول، وصل إلى صنعاء اليمن السيّد حسنُ بن خالد بن الهدى من حضرة السلطان عبدالحميد، وأظهر أنه وصل لإصلاح الشأن بين السلطان والإمام، وفلك لمّا بلغ إلى مسلمع السلطان اضطراب اليمن، وفراز العساكر النافلة إلى اليمن، حتى أنّها ما زالتْ تخرجُ العساكرُ المتكاثرةُ من الشام، فلا يبقّونَ إلا ملة يسيرة، ويهربونَ من اليمن، ويكونُ طريقُهُم من الشام، فلا يبقّونَ إلا ملة يسيرة، ويهربونَ من اليمن، ويكونُ طريقُهُم راجعين. وكان المأمورون يُموهون عليهم أنَّ اللين يجزجون إلى قتالهم كفار، فلمًا عرفوا الحقيقة، وأرسلَ معهم الإمامُ حفظه الله \_ كثيراً من صورِ الكتابِ اللي ذكرناه سابقاً، حتى اتّضحَ الأمرُ لجميع بلادِ الشام، وعرفوا أن الأمرَ بخيع بلادِ الشام، وعرفوا أن الأمرَ بخيع بلادِ الشام ويلادِ العجم عروضاتِ أحوال لا تُحصى، حاصِلُها: جميع بلادِ الشام ويلادِ العجم عروضاتِ أحوال لا تُحصى، حاصِلُها:

أرسلَ السلطانُ السيدَ اليمني، ولمَّا وصلَ إلى صنعاء، كتبَ إلى الإمامِ عليه السلامُ كتابًا صُحْبَةَ الحاجِ عليٌ بن يحيى النحوي من أهل صنعاء.

مضمون الكتاب: طلب الرصول إلى حضرة الإمام ، وأنّه وصل مامورٌ من حضرة الإمام ، وأنّه وصل مامورٌ من حضرة السلطان لا يَسَعُهُ إلاَّ المشافهة ، وقد رأى الإمام بتنوير البصيرة بأنْ لَيْسَ للعَجَم قصدٌ فيما فيه صلاحُ الإسلام والمسلمين، وإنما يريدونَ بللك المراوضة لأمور لا تخفى على اللبيب، وكان جوابُ الإمام على السيّد المذكور بما لفظّة:

وبعد البسملة: الجنابُ الرفيعُ الشريفُ، والمقامُ الرحيبُ بالعلمِ المعنيف، والمقامُ الرحيبُ بالعلمِ مجرى العلم والعقلِ الجاري في مجرى العلم والعقلِ السيّد حسن خالد بن محمد بن أبي الهدى أحسنَ الله الموالة، ويلفّه في دحض المنكراتِ آمالهُ، والسلامُ عليه ورحمهُ الله ويركاتُه، وإنَّه وردَّ إلينا كتابُكُمُ الكريمُ، توسَّمنَا فيه المقاصدَ الخيرية، ورجَونا جبرَ ما ثُلُّ من العلّةِ الاحمدية، فلم يُسمعُ في غيرهِ من مكاتبةِ المأمورين جبرَ ما ثُلُّ من العلّةِ الاحمدية، فلم يُسمعُ في غيره من مكاتبةِ المأمورين أسن الخلياب، والردَّ إلى مُحكم السنةِ والكتاب، فالحجّةُ بها عندَ أولي الالباب أقطعُ من الطّعانِ والفيّراب، وإنّا نقلّمُ إليكم مقلّمةً نستجلبُ بها الجرزيةِ والكوضوع، بل ومقام الجزئية والكليّة ومقام الأحكام الوضعيةِ المشتملةِ على العلّةِ والسبب والمانع والشرطية، فنقول: إنّا نشأنا بعدَ أسلافِنا بصنعاءِ اليمنِ ليسَ لنا أمّلُ غيرَ العلم والسَمل والأمرِ بالمعروفِ والنّهي عن المنكرِ، مع ثروةٍ في المال مِنْ فضل والمَمل والأمرِ بالمعروفِ والنّهي عن المنكرِ، مع ثروةٍ في المال مِنْ فضل اللهِ كافية، ومؤيّةٍ في الناس بالجلالةِ وافيةٍ، حتى وردتُ عساكرُ السلطانِ اللهُ كافية، ومزيّةٍ في الناس بالجلالةِ وافيةٍ، حتى وردتُ عساكرُ السلطانِ اللهُ كافية، ومزيّةٍ في الناس بالجلالةِ وافيةٍ، حتى وردتُ عساكرُ السلطانِ الشَعْلَةِ وافيةٍ، حتى وردتُ عساكرُ السلطانِ المنافِرةِ وافيةٍ، حتى وردتُ عساكرُ السلطانِ المنافِرة وافيةٍ، حتى وردتُ عساكرُ السلطانِ على المنافرة وافيةٍ، ومزيّةٍ في الناس بالجلالة وافيةٍ، حتى وردتُ عساكرُ السلطانِ على المنافرة وافيةٍ، حتى وردتُ عساكرُ السلطانِ المنافرة وافيةٍ، عن المنافرة وافيةً من المنافرة وافيةً من المنافرة ولية المنافرة وافيةً من وردتُ عسائة المنافرة المنافرة وافيةً من المنافرة وافيةً من المنافرة وافيةً من المنافرة وافيةً من المنافرة وافيةً والسبية وافية وافيةً واف

الأعظم والخاقانِ المفخِّم، فرَجَوْنا معهم إقامةَ الأحكام القرآنية، ومحوَّ آثار المنكراتِ الشيطانية، ولمَّا تمكُّنَ أمْرُهُمْ دَخَلَ الخوفُ من باب الرَّجاءِ، ولم نَجِدُ لتغيير المنكراتِ منهجاً، مع العلم أنَّ مشاهَدَتُها خروجٌ عن سفينة النجاةِ، ولم نجِدْ مِنْ أهل هذا الأمر مَنْ يَمْتَثِلُ () لأوامر الله ويخضعُ، ولا يقربُ بينها وبينَهم من النَّسب الأرفع. إنْ قلتُ: قال اللهُ، قَال الرسول، قالوا: قالت الأصولُ، وإنْ قلت: خافوا اللهَ / قالوا: اتْرُكِ الفضولَ، وإنْ قلتُ: أينَ ١١٠٧ أركانُ الإسلام ؟ قالوا: يكفي ضربُ المرافع يومَ مولدِ الرسولِ، وإنْ قلتُ: هٰذَهُ الخَمْرُ كَالْمَاءِ الزُّلَالِ. قالوا: هو مثلث الحنفي الحلال، وإنَّ قلتُ: هٰذَا زنا ولواطً، قالوا: لا حدُّ ولا حَبْسَ ولا رباط، فانتظرنا مدةً سبعةٍ من المشيرين والولاةِ، فلم نَرَ الأمرَ إلاَّ مقهقِراً إلى ورائه، والقرآنُ تتهافتُ حيطانُّهُ، والإسلامُ تنهـدُ أركـانُـهُ، والظلمُ يمتدُ جِرانُه، وسمِعْنا اللهَ يقولُ: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يدعونَ إلى الخير ويأشُّرونَ بالمعروفِ وينهَوْنَ عن المُنكِّرِ﴾، ويقولُ: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمَعْرُوفِ وتَنْهَوْنَ عن المُنْكَرِ)، ويقولُ: ﴿ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ على لِسانِ داودَ وعيسى بن مريم، ذلك بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعتَدُونَ، كَانُوا لَا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، لَبَشْسَ مَا كَانُوا يَهْمَلُونَ﴾، ويقولُ: ﴿إِذْ قَالَتْ أُمُّةٌ مَنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أُو مُعَدِّبُهُمْ عِذَابًا شديداً، قالوا مَعْذِرةً إلى ربُّكُمْ، ولعلُّهُمْ يتَّقونَ، فلمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ انْجَيْنا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عن السُّوءِ، وأَخَذْنا الذين ظَلَموا بعذاب، بَكيسٍ بما كانوا يفسقون♦.

<sup>(</sup>١) في ع: يمتثل.

قال ابنُ عباس: واهِ إ إِنَّ الفِرقةَ السَّاكِتَةَ من اللّهِن ظلموا، وقال عزَّ شأَنَّهُ حاكياً من لَقمانَ في وصيته لابنه: ﴿وأَمْرُ بالمَعْروفِ وانَّهُ عنِ المُنْكَرِ واضيرْ على ما أَصابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمورِ ﴾، وكمْ في القرآنِ من الزَّواجِر التي تقشيرٌ منها الجلودُ، ويَلنبُ لها الجَّلمودُ: ﴿ أَلَم، ذَٰلكَ الكتابُ لا رببَ فيهِ ﴾، وقالَ رسولُ الله هُ المَنْكَرِ أو ليُسلَّطَنُ اللهُ عليكم شِرارَكُمْ فيلدعوا خيارُكُم فلا يُستَجابُ لَهُمْ »، وفي حديثِ حُلَيْفَةَ في رواية الترملي: واللّهي نفسي بيلهِ لتأمُّرُنَّ بالمعروفِ ولتَنْهُنُ عن المُنْكَرِ أو ليُسَلَّعَلَ الواللهِ للسَّجِبُ لَكُمْ ، وفي حديثِ حُلَيْفَة في رواية الترملي: وواللّهي نفسي بيلهِ لتأمُّرُنَّ بالمعروفِ ولتَنْهُنُ عن المُنْكَرِ، أو ليُوسَكُنُ اللهُ أَنْ يبعثَ عليكُمْ عِقاباً مِنْهُ ثَمَّ تَدُعُونَهُ فلا يستجيبُ لَكُمْ ،

قوله: «يوشكُ اللهُ» أي: يُسرِعُ، وليسَ من أفعال المقاربة، كما في غريب الحديث.

وفي رواية أبي داود والترملي عنه الله الما وقع بنو إسرائيلَ في المعاصي، نهاهُمْ عُلماؤهم فلمْ يَتَهوا، فجالسوهُم في مجالسِهم وآكلوهُم، وشاربوهُم، فضرب الله قلوب بعضهم بعض، وتَعَنَهُمْ على لسان داود وعسى بن مريم، ذلك بما عَصَوًا وكانوا يعتدون. ثمّ جلس رسولُ الله في وكانَ متّكتاً، ثمّ قالَ: وكانَ متّكتاً، ثمّ قالَ: وكانَ متّكتاً، ثمّ قالَ: وكانَ ملكِوا المعروف ولتَتَهُنَّ عن المنكر، ولتأخُدُن على يد الطّائم ولتأخُرُنُهُ على الحَقِّ أَطْرا وليعمّنكمُ الله بعقاب، وفي حديثِ عائشة: قالتَ: دخلَ على الحق الله في ، فعوفتُ في وجهه ألّهُ قدْ حضرهُ شيء ، فتوضًا، وما كلّم أحداً، فلَمَقْتُ بالحجرةِ أستمتُ ما يقولُ، فقدَ على المِنْهُ الناسُ، إنَّ الله يقولُ، فقدَ على المنعرة أنه الناسُ، إنَّ الله يقولُ، فكم مُروا بالمعروف، وانْهَوًا عن المُنْكَر قبل أنْ تدعوا فلا أجيبَ لكمْ وتسألوا

فلا أُعطيكُمْ، وتستنصروني فلا أنْصُركُمْ، فما زادَ عليهنَّ حتَّى نزلَ. رواه ابنُ ماجةَ وابنُ حبَّانَ، وصحَّحه من رواية عاصم بن عمرَ ابن عشمانَ عن عائشة.

وروى البخاريُّ والترملُّي من حديثِ النعمانِ بن بشيرٍ، أنَّه قال 🏩 : ومَثَلُ العالِم في حدودِ اللهِ والواقع ِ فيها كمَثَل ِ قوم ِ استَهْمُوا على سَفينَةٍ فصارَ بعضُهُمْ أعلاها ويعضُّهم أسفلَها، فكان الذي في أسفَلِها إذا استَقُوا منَّ المامِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوَقَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّا خَرَقْنَا فِي نصيبِنا، ولم نُؤْذِ منْ فَوَقَنا، فإن تركُوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإنْ أخلوا على أيديهم نَجُوا جميعاً،، فهذا بعضٌ ما ورد عن خاتم النبيِّين، اللَّني لا يَنطِقُ عن الهوى، وغيرُ ذٰلك ممًّا لا يَسَعُهُ المقامُ. ولمَّا لم نجدُ عندَ اللهِ رخصةً، خرجنا ندعو الناسَ إلى كتاب اللهِ وسنَّةِ رسول ِ الله ، بنيَّةٍ يعلَمُها الله ، لا نُريدُ عُلُوًّا في الأرض ولا فسادا ، ولا مخالفةً لسلطانِ الإسلام ولا عنادا، لكنَّا كَتَبِّنا إلى حضرتِهِ مِرَاراً، وعَرَّفْنا أنَّ دونَ بلوغِها إليه خَرْطَ القَتَادِ مِنْ حيثُ سمعنا أنَّ للمأمورين في اليمن عيوناً خفيةً في مجالس السلطان الأعظم ، يتطلُّعون لِما وردِّ ممًّا يضرُّ بالمأمورين من عروضات ومضَّابطَ، فيحتالون لأخلِها وإرجاعِها إلى المأمورين الميريَّةِ، ومجاوزةِ الحدُّ في ظُلْم الرَّعيَّةِ، وإفناءِ الآلافِ من العساكر الشاهانية، حتَّى لقَدْ ضَرَبُوا مَنْ نكص منهم بالمدافع ، ولا زالوا يخرجونَ علينا في كلِّ عام مرَّةً أو مرَّتين، ومِعَ ذٰلك لم يعتبروا أنَّهم بتركِهِمْ لمحاربةِ الأجانب من الكُفَّارِ، واهتمامِهم بمحاربةِ أولادِ النبيُّ المختار، ومَنْ تمسُّكَ بحمايتِهم من الشيعةِ الأخيار يخلِلُهُم العزيزُ الجبّارُ، كما شاهَدْنا ذٰلك في المعاركِ الكبارِ. على أنَّا نسمَعُ أنَّ في خزاين الدولةِ العثمانيةِ فردةَ نعل ِ من نَعْلَيْ رسول ِ الله 🏩 ، يفتخرون بها على ساتر الملوك، ويخرجُون بها في المعاركِ للاستنصارِ على الآلافِ والملوك، فكيف يُحاربون اللَّرْيَّة الطَّاهِرَة اللين هُمْ بضعةً منه مع تصطيمِهِمْ لنعابِهِ، ثمَّ لمْ يَحْفِهِمْ إخراجُهُم لنا عن حضرةِ اللنايا وزيفها ولا شفاهم سكوننا في مهبً الرَّيع ومنابتِ الشّيع بمجاورةِ الوحوش في القفارِ مع رضا الربَّ تعالى بمجانبةِ الأوطان والآقطارِ. ولمَّا علمَ الله بصبرنا، كشف لنا من عظيم قدرتهِ القناع، وتولَّى نصرَ دينِه بما قرَّ في الاسماع ، ومع ذلك فهُمْ تارةً ينسبونَ إلينا الكُفر الصريح وآونةً إلى سبًّ الصحابةِ والرَّفض القبيع ، وفحنُ نبراً إلى اللهِ من كلَّ ما يُخالِفُ الكتابَ والسَّنَة، أو يقوِّي طريقَ أهلَ البُعاع والظَّةِ.

ثمُّ اعلَم أيُها السيَّدُ انَّ المِلْلَ الأَجنبيَّة صارت تزدري أهلَ المِلْلَ الإسلاميَّة، والدولة العثمانية كما ترى الصادر إليك لفاً من بعض الجرائد الإسلاميَّة، ولقد أحدَّتنا بمطالعتها الحميَّة الدينية، ولولا وجودُ المأمورين لهم، لفَصَدناهم بالجهاد إلى ديارِهِم الكفريّة، لكنا نملمُ أنَّ في المأمورين لهم، إخوانَّ، وأنَّه سيقولُ: السفية الشيطانُ: محاربَة أولادِ سيدِ ولدِ عدنانَ، أقدمُ من محاربةِ عَبَدةِ الصّلبانِ، ثمَّ لا يغربُ عن خاطرِكم الكريم أنَّها قد سَبقتْ بيننا وبينَ المأمورين مقاولات، ويُرسلون إلينا مَنْ يسعى بالمصالحة، ثمَّ ينكشفُ أنَّ الإشعارَ بالمصالحاتِ نوعٌ من المخادعات، فأزَّمَّنا لذلك على ينكشفُ أنَّ الإشعارَ بالمصالحاتِ نوعٌ من المخادعات، فأزَّمَّنا لذلك على عمر مقاولةٍ كلَّ سفيه، وقصرِ الجوابِ على الألمعي النبيه، حتى وردَ عمر مكريُكمُ العزيزُ المستجلِبُ للمواذنة بيننا على الاتفاقِ في محلَّ حريزٍ لتكونَ المراجعة بلفظٍ مطنب أو وجيزٍ. وفهِ القائلُ:

أيا دارَها بالخَيْفِ إِنَّ مَزَارَها قريبٌ ولَكنْ دونَ ذٰلِكَ أهوالُ

فما من قبيلة مِن قباتل حاشد وبكيل إلا وهم موتورون بقتلى غير قليل، فنخشى أن يخفر اللمة مارد من المَرَدة، فلولا أنَّ اللهَ سحَّوهم في كلَّ زمانٍ لأولاد سيَّد ولد عدنان، كما سحَّر الشيطان لسليمان لمَّا دَخَلَ ضبطهُم تحت إمكانٍ، وطالعوا كلام صاحب الإكليل فيما جرى بينهم وبين ملوكِ حمير، اللين ملكوا ما بين مطلع الشمس ومغربها، حتَّى أعجزوهم وصالحُوهُم على قَطْع الاتناوة، فالتَّعويلُ على عزيز جنابِكُم أنْ ترفعوا إلينا ما في مرامِكُم بالقَلَم الذي هو أحدُ اللَّسائين، فإنْ كانَ مُطابقاً لمرادِ اللهِ تراجَعْنا للاتفاق إلى محل يُلينُ بالجميع، ففي الإشاعة بشاعة قبلَ أنْ يكشفَ كلُّ أحدٍ قِناعَهُ، محل يُلينُ بالجميع، ففي الإشاعة بشاعة قبلَ أنْ يكشفَ كلُّ أحدٍ قِناعَهُ، ودُمْتُم محروسي الجناب، عاملين بالسَّنة والكتاب والسَّلام.

وحُرَّر بتاريخِه، اثني عشر ربيع أول لسنة ١٣٢٠

ولمًّا وصلَ الجوابُ إلى السيّد المذكورِ أبي إلاَّ المراجعة في الوصول، وطالتِ المراسلة بينه وبين الإصام في ذلك، والإمامُ مصمّم على عدّم وصوله، ولم يَزَلُ يتوسَّلُ إلى الوصول بكُلُّ مَنْ يتوسَّمُ أَنَّ الإمامَ يقبلُ قولَه، وبعد اللّيّا والتي وأيس المذكورُ على الوصول، وبلوغ المأمول، وطلب الانفاق بأحد السّاداتِ الاعلام مِنْ خاصة الإمام، فأرسلَ الإمام حفظهُ الله السيّد المقدام محمد بن احمد السيّد المقدام محمد بن احمد الشامي وصحبتهما جماعة من حاشد قدرُ أربعمة فنه، وانضم إليه كثيرٌ من الشامي وصحبتهما جماعة من حاشد قدرُ أربعمة فنه، وانضم إليه كثيرٌ من الناس تزيدُ على عشرة آلاف، يريدون الأطّلاع على ما يكونُ.

فلمًّا وصلَ سيدي الصفيُّ إلى رَيدةَ كتبَ إليه \_أي إلى ابن أبي الهدى\_

إلى عَمْرانَ، فخرجَ بنحو الربعةِ آلاف رجل ومثةِ فارس، ووقع الاتفاقُ إلى جوب، ووقع الاتفاقُ إلى جوب، ووقع الاستخدامُ من العَجَم، وتلقَّلُهُ ابنُ أبي الهُدَى، ثمَّ دخلَ سيدي الصفيُّ وسيدي محمد بن أحمد الشامي وابنُ أبي الهدى إلى بيتٍ، ووقعت المفاوضةُ فيه، والقي إلى سيّدي الصفيِّ ما في نفسه، ثمَّ تفرُّقوا.

في اليوم الثاني رجع ابن أبي الهدى إلى عَمْران، والسيدان إلى حمر، ويخل ابن أبي الهدى عقب ذلك إلى صنعاة، فلمًا وصلَ سيدي الصغيّ إلى حضرة الإمام ألقى إليه مراد ابن أبي الهدى، ولاح للإمام حفظه الله - أن المقصود ليس إلا المخادعة وتسكين الحرب، فاشترط الإمام شروطاً دخل بها ابن أبي الهدى إلى حضرة السلطان، عازماً أنه سيعود لإنجازها، وكانَ دخوله في شهر شعبان سنة عشرين إلى المحديدة، ثمّ إلى بندر حدن، ومن هنالك ظهر أنَّ المراد تسكين البلاد عن الحرب ليتم لهم بيعها إلى الإفرنج الإنكليز، أعماهم الله، وكانَ قبل قد تحرّك الإفرنج.

### صفة تحرُّك الإفرنج:

وسببُ المحرِّكِ لهم على ذلك: أنَّ الشيخَ محمدَ بنَ ناصرِ بنِ مقبل شيخ المحجريةِ، عمَّر بيتاً في ‹‹(شق البلاد)› التي ترجِعُ إلى المشايخ الداخلين تحت حماية الإنكليز، فوقعتْ منهُمْ إلى السركال الذي في عدن، فكتبَ السركالُ إلى الشيخ المذكورِ برفع العمارةِ، فأجابَ عليه أنَّ البلادَ بلادُ الإسلامِ، ولا بُدُ أنْ نَأَخَذَها إلى عدن، فخرجَ السركالُ ومعه نحوُ أربعمةٍ من

<sup>(</sup>١ ١) في م، ع: وإلى قرب البلاده.

العسكر، وأربعة من المدافع، وانضاف إليه من تحت حمايته أحمدُ بنُ فضل العبدلي (١) والحوشيُّ (٥) والعولقيُّ (٥) واجتمع معهم مِنْ أصحابِهم قدرُ ثلاثة الآف، وأرسلوا إلى عند محمد ناصر بأنه يقبلُ ألف ريال قيمة البيت، ثمَّ أرسلوا إليه ثانياً جماعة ممَّنْ يزعُمُ التصوَّفَ مِنْ أهلِ العَيْدروس، فأبي عن قبول ذلك، وجميعُ أصحابِه، وانضاف إليه طابورٌ من القبائل، وكانَ البيتُ قبول ذلك، وجميعُ أصحابِه، وانضاف إليه طابورٌ من القبائل، وكانَ البيتُ في بقمةٍ منخفضة، وربيّوا حولَه كَوْلتين في كلِّ كولةٍ خمسون تركياً، وتقدَّم الفرنج ومَنْ معهم على مَنْ في البيتِ المذكور، فلمَّا قابلوهُم رمُوا البيت بالأربعة المدافع أربع ضربات حتى وقع إلى الأرض بعن فيه، ثم تقدَّموا على مَنْ في إحدى الكولتين من العجم فاقتتلوا قِتالاً شديداً وقتِل من الفرنج على مَنْ في إلكولةٍ عن الخروم، فلمَّا رَأى مَنْ في الكولةِ وقب المؤتم، فأخِذَ سلاحُهُمْ وأسِروا، فلمًا الأخرى أصحابُهم قتلى طَلَيوا الأمانَ من الفرنج، فأُخِذَ سلاحُهُمْ وأسِروا، فلمًا ويَّن معهُ هنالِكَ، وكتبَ السركالُ بللك إلى السلطان، وكذلك إلى مُصرَّف ويَّن معهُ هنالِك، وكتبَ السركالُ بللك إلى السلطان، وكذلك إلى مُصرَّف ويَّن معهُ هنالِك، وكتبَ السركالُ بللك إلى السلطان، وكذلك إلى مُصرَّف ويَّر معهُ هنالِك، وكتبَ السلطان بأنْ يعقدوا صلحَ سنةٍ.

أحمد بن فضل المبدئي، سلطان لحج، ت بعيد نشوب الحرب الأولى سنة ١٩١٤، انظر، وملوك المرب، ٣٥٢/١، وهذية الزمر، ١٩٥٠.

<sup>(2)</sup> الحواشب، سلطانهم علي بن مانع ثم ولده محسن، مركزه ميمير، انظر، وملوك العرب، ٢/١هـ.

 <sup>(3)</sup> صالح بن عبدالله العولقي، صلطان العوالق العليا، مركزه الأتصاب، انظر، وملوك العرب، (٥١/١).

فلما انتهى العام، لم يزل الإفرنجي يُخْرِجُ الأزواد(١) والرَّصاص والباروت والمسافع، وجميع الآلات إلى الضالع من شهر شعبانَ سنة ١٩٦٩، ولم يظهر لاحدٍ ما مراشهم بذلك، هل قد حصرلَ السدادُ بينهم وبينَ السلطانِ على الانسياحِ في اليمن، فوقعت المكاتبةُ مِنْ سلطانِ لحج وشيخ الضالعِ شايف بن سيف إلى الإمام حفظه الله . يُحرِّضُونَه على جهادِ التركِ. فظهر للإمام حفظه الله . أنهم يريلون بذلك أمرين: تخفيف ثمنِ اليمنِ على الإفرنج بسبب الحركاتِ أولاً، واستنهاضَ ما عندَ الإمام ِ ثانياً. فأجاب عليهم الإمام حفظه الله . بجواباتٍ تضمَّنَتْ إلزامهُمْ بجهادِ الفرنج والتركِ، وعَزْمَهُمْ

## صفة وقعة بيت جسَّار جهة بلاد آنس:

وصفةً ذلك: أنّه لمّا توقّف الجهادُ بسب سعي ابن أبي الهدى، وصارَ الشيخُ الجماليُ يتنقلُ في بلادِ آنس، ووصلَ إلى ببتِ جَسَّار بات هنالك ونيّتُهُ الابتقالُ اليومَ الثاني إلى محلَّ آخر. وكانت عيونُ العَجم عليه في وُدُودِهِ وصلورِهِ فلمْ يشعرُ إلا بهجوم العَجم عليه إلى هنالك، وانقسموا فرئتين: فرقةً قصدتُ صِنْوةُ الشيخ محسن ليشغلوه عن الغارة، وفرقةً قصلت الشيخ المجماليُّ، وكان صحبة الشيخ قدرُ ثلاثين نفراً، وأحيط به من جميع الجهاتِ ولم يشكّوا في قبضه، وكان اللين في الحصنِ لا يُدركون مَنْ تحتَ الباب، فحصلَ مِنْ لَعضه، المجاهدين من جهةِ فحصلَ مِنْ لَعضه الله الباهرِ انَّها وصلت جماعةً من المجاهدين من جهةِ اللهاب، فرمَوْا مَنْ في البابِ حتَّى هزموهم عنه، وحجَجَ الشيخُ ومَنْ معه في

<sup>(</sup>١) في ع: الأرزاق.

سلاجِهِ، ووقعَ في العَجَم ِ قتلى كثيرةً.

وفي شهر شعبانَ المذكورِ، كَتَبَ إلى الإمام -عليه السلام - أنَّها وصلتُ كُتب من بلاذِ عسير أفادت أنَّه وقعتْ قتلتان بينَ قبائل قحطانَ والاتراكِ في بلادِ غامد وزهرانَ قَتِلَ فيها مِنَ العَجَم تسعُمثةٍ وأُسِرَ ثلاثُمثةٍ، وأُخلوا أربعةَ مدافق والبنادق والخزنة وجميع ما حَوِثةُ محطَّةُ العَجَم، وقُتلَ عدو الله هيفُ أبو بدرة، وكانتُ له عندَ التركِ مُرْتَبةٌ عظيمةً، وكان مِنْ أعوانِ العَجَم في تلك البلادِ، وكانتُ له عندَ التركِ مُرْتَبةٌ عظيمةً، وقد تحفَّظُ أعداءُ اللهِ في كتم الواقعة بإيهام العرب أنَّ الحرب بينهم وبينَ التصارى في البحر، وليس لذلكَ أصل بل هم من أعوانِ النَّصارى وَخَلَمتهم.

رُونِي هٰذه المُدة خرج إلى بندر مِيْدِي (١) طائفة الطّليان من الإفرنج، وسبب ١٠٨٠ فِلْك أَنْ رجلاً من بني مروان كان أجيراً عنذ بعض تجّار الطليان، فقتلوه، فلنحَلَ جماعة من بني مروان في سنبوك في البحر إلى جزيرة دَهْلَك، وقتُلُوا القاتل بنحو عماعة من أولاده وفويه، وأخلوا عليه بنحو ثلاثين ألف ريال، وحرجوا إلى بلادِهم، وقيل: إنَّ النصرانيُّ المقتول المائحوذ كان في بندر مِيْدِي، فلمًا وصلَ الخبر إلى رئيسِ الطليانِ جَهَّزَ على مِيْدِي وبني مروان، وأين من البحر رماها بالمدافع الكبار وأعانهم التَّركُ على ذلك، فلمًا قابلَ ميدي من البحر رماها بالمدافع الكبار ويُنْ متين رطلاً وأحرقوها بالمرآة من البحر حتى فرينتُ بيوتُها، وأحرقتُ عِششَها، وكانت تُرى الطّلاعاتُ من البحر إلى شُهارة، وجبال الأهنوم، فلمًا وقع ما وقع، تأهبَ بنو مروان للقِتال، فلمًا شالم المنافع على أنَّ المال

 <sup>(</sup>١) ميدي: مدينة على ساحل البحر الأحمر، غربي حَرَاض بمسافة ٣٠كم، بها ميناه تتبع محافظة حجة، انظر،
 اليمن الكبري، ١٠٩.

المأخوذ وديّة القتلى، تقطع قيمة البيوت التي خربت في ميّدي، ويُسَلَّمُ بنو مروان البقية، وكانتْ قدْ تجمّعتِ الأتراكُ وتكفَّلْتُ للطّليانِ بتربيةِ بني مروان، فلمًا وقعت الواقعة المذكورةُ سابقاً في بلادِ حسير أوْهَنَتُهُمْ فضربوا صفحاً عنْ معاونة الطّليان.

وفي هذه المدّة غدر رجالُ ولد عامرٍ من بلاد غمرٍ من بلاد خولان رازح باثني عشر رجالًا من خولان الشام منهم الشيخُ الاكمالُ المجاهد رجالُ من خولان الشام، ويقيةُ القتلى من جماعته، وكان رجالُ ولد عامرٍ قد خالفوا عن الطاعةِ وارتكبوا عظيم الغدرِ والشَّناعةِ، ولم يَزَل ربيلُ المعيدُ المهددامُ سيفُ الإسلام محمدٌ بن الإمام الهادي يراجعُهم ويدعوهم إلى واجب الطاعة، فأبوا عن ذلك وعاضدَهُمْ سِراً بعض رجال بني بحر، فأمدُهُ الإسلم بمحاصرتِهم في بيوتِهمْ، ومنعهم مِنَ الحَرْثِ في وادي بدر حتى المملّب، والغدرُ المذكورُ وقع في خلال ِ هذا الحِصار، وذلك أنهم طلبوا من ابن روكان الاتفاق، ثم التقوه إلى بعض الطريق. فلمًا وقع ذلك كتب الإمامُ منهم القيامَ على البُغاقِ، فأجوان بن عامر، وذلك سِحار وجماعة خولان، طلب منهم القيامَ على البُغاقِ، فأجوان بالسّع والطاعة، فلمًا عَلِمُ بذلك وَلدُ عامر حصلتْ منهم المُراوغةُ في طلب الصّلح.

وفي هٰذه المدة أو قبلَها بيسير، أرادَ الشيخُ محسن المقداد الدخولَ إلى بني مطر طَمَعاً بإقامةِ الجهادِ من هنالك لحُسنِ الظُّنُّ فيهم. فلمًّا وصَلَ هنالك، اتَّفَقَ بشيخ ِ بني مطر ورثيسها الشيخ ِ أحمد الرمّاح، فلم ينعمُ بلْلك،

<sup>(</sup>١) بياض في كل النسخ.

وكتب إلى الإمام حفظه الله ..: إنّا لا نقبلُ المقدادَ إلّا إذا كان الأمرُ بإرادةٍ إنشاءِ الجهادِ في جهانِنا، فهمَّ على الرأي، ورجعَ الشيخُ محسنُ بِمَنْ معه إلى جبل عانز، وكان هنالك يحيى بنُ إسماعيل الردمي وجماعةً من هَمْدَان نحو أربعين فغزاهم فاستسلموا وسلموا السّلاحَ وجميعَ ما معهم ومقدارهُ أربعون بندقاً شاشيخان ومونتُها، وجميعَ ما معهم من صلاح وغيره.

وفي هٰذه السنة كتب الإمامُ \_حفظه الله \_ صحبة الحاج، والزّمَ الرسولُ بعرض ذلك على أمراءِ المحامل: لفظه:

### يسم الله الرحمن الرحيم

﴿ هٰذَا بِلاغُ للنَّاسِ ولَيُنْلُدُوا بِهِ ولْيعلموا أَنّما هو إِلَّة واحدٌ، وليدُّحُرُ أُولُو اللّبابِ فِي هٰذه ذكرى للمؤمنين وليقاظُ لكافة المسلمين، أهل لا إِلهَ إِلاَ اللهُ، كلمةُ التوجيد والحصنُ الحصينِ، سلامٌ عليكم، وإنّا نحمدُ الله الله الله الله عن ونسلمٌ على رسولِه محمد المختارِ، وعلى آل بيته المصطفين الأخيارِ، وعلى صحابتِه السابقين الأبرارِ، أما بعدُ، جَمَعَنَا اللهُ ولياكم على رضاه وتقواهُ قَدْ عَلْمتُمْ أَنَّ اللهُ سبحانةُ ولهُ الحَدْدُ أَكْرَمَنَا بِالْجلّ الْأَدِيانِ إليه: الملّةِ الحنيفيةِ، شَرْع اللهِ اللّي اختارَهُ لنفسِهِ وأنزلَ به كُتُبهُ، وأرسلَ به رُسُلّةً، وأن يزيغَ عنهُ إلا ضالً جاحدٌ، ولن يَهلكَ على اللهِ إلا وأرسلَ به رُسُلةً، ولن يزيغَ عنهُ إلا ضالً جاحدٌ، ولن يَهلكَ على اللهِ إلا الملوكِ والعظماءِ / وقام بنصرتِها أساطينُ الفقهاءِ والعلماءِ، دامَ ذلك برهةً من ١١٠٩ الأعوامِ شم احتورَتُها بعدَ ذلك أيدي النقص والانثلام، وتطاول على عزيزِ جابها أعداءً الإسلام، وحاولَ طمسَ معالمِها الكفرةُ الطّغلمُ، فبلَلُوا جهدَهُمْ

في نقض ذلك الإبرام حتى كادّت أنْ تنهد أركانُها، وينهدَّم بنيانُها، وتنهافَّت حيطانُها لولا رحمةُ اللهِ ببقاءِ الطَّائفةِ الذين لا يزالون مع الحقَّ ظاهرين، قرناءِ الكتاب الحيين.

واعلموا - وفقنا الله وإياكم - أنَّ سبب هذا التسليط هو ما وقعَ من اقتراف قبائع المنوب، وشوم التخليط، وقد وَرَدَ عن سيَّدِ العجم والعرب ما يدلُّ على أنَّ المعاصي تُسَبَّ التسليط والعقب، قالَ في : وتوشك الأمم أن تداعي عليكم تداعي الأكلة على قصّمتها، فقال قائل : من قلَّة نحنُ يوميد، قال: ولا، بل أنتم يوميد كثير، ولكنكم خُناء كمناء السيل، وأينزَعنَ الله من صدور عدوكم المهابة، وليقلونَ في قلوبكم الوَهنَ، قالوا: وما الوَمنَ الله على وحبُ الله الله عنها الموت الحربة أبو داود. والتداعي النبايع، أي: يدعوان بعضهما بعضا فتجيب. وقال عن : وإذا تبايعتم بالمينة والحديثم أذناب البقر، ورضيتُم بالزّرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذُلًا لا ينزعُه حتى ترجعوا إلى دينكم، أخرجه أبو داود، وعند أحمد والطبراني : أدخلَ الله عليهم الذّل، لا يرفعه عنكم حتى يُراجعوا دينهُم.

وقد جعلَ عنه ما ذُكِرَ بمنزلةِ الرَّدةِ، والخروجِ عن اللَّينِ، لمزيد الزَّجْرِ والخروجِ عن اللَّينِ، لمزيد الزَّجْرِ والغَّريع ، فقال على : وإذا رأيت التي تهابُ الظَّلِمَ أَنْ تقولَ لهُ أَنْت ظالم، فقد تُودَّعَ منهم، بضم التاءِ وتشديد الدال، أي: تُركوا وحُولِلوا وأُسْلِموا لما يستحقُّونه من العقوبةِ، أخرجهُ أحمد والحاكم والطّبراني والبيهني، وقال عنه: وإذا ظُلِمَ الملَّمةِ كانت الدولةُ دولةَ المُدَّقِ، وإذا كُثرَ الزُّنَا كُثرَ السَّبَا، يعني تسلَّطَ العدوِّ على المسلمين، فيكثر السَّبُيُ فيهم، ووإذا كثرت المُؤطيةُ رفع الله يدة عن الخلق، ولا يُسالي في أيُّ وادٍ هَلَكُوا، أخرجه اللَّوظيةُ رفع الله يدة عن الخلق، ولا يُسالي في أيُّ وادٍ هَلَكُوا، أخرجه

الطبراني. وقال 🏩: وإذا عظَّمتْ أُمتي الدُّنيا نُزِعَتْ منها هيبةُ الإسلامِ، وإذا تَرَكَتِ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهِيَ عن المنكر خُرمَتْ بركةَ الوشي، وإذا تَسابَتْ سَقَطَتْ من عين اللهِ الخرجه الحاكم والتُّرمذي وابنَّ أبي الدُّنيا، وقال وإذا نَعَلَتْ أُمَّتِي خَمسَ حشرة خَصلةً حلَّ بها البلاء، إذا كان المغنمُ ذُولًا، والأَمانةُ مغنماً، والزُّكاةُ مغرماً، وأَطاع الرَّجلُ زوجتَهُ، وعقُّ أُمَّةُ، ويرًّ صديقة، وجفا أباه، وارتفعت الأصواتُ في المساجدِ، وكان زعيمُ القوم أَرْذَلُهُمْ، وإكرامُ الرجلِ مخافة شرَّه، وشُربتِ الخُمور، ولُبسَ الحريرُ، واتُّخِلْتِ الفَّيْنَاتُ والمعازفُ، ولَعَنَ آخرُ هُله الأُمةِ ٱوَّلَها، فليَرْتَقِبُوا عندَ ذلك ريحاً حمراء أو خَسْفاً أو مَسْخاً، أخرجه الترمذي.

فَهٰذَا بَعْضُ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّادِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَمَّا يَدُلُّ عَلَى أنَّ اقترافَ الذُّنوبِ والأوْزَارِ هُوَ المُوجِبُّ لغضبِ الجيَّارِ والتسليطِ والدُّمارِ. وقد وقع مثلُ ذٰلك للُّمَّةِ الإسرائيلية من بعدِ أنْ فضَّلَّهُمُ اللَّهَ على سائر البريَّة، كما استرسلوا في المعاصى وأفسلوا في الأرض ، وعَلَوْا على الدَّاني والقاصى، وعَتُوا عُتُوا عُتُوا كبيراً على مالِكِ النَّواصي، فسلَّطَ اللهُ عليهم بُخْتَ نَصُّر، معَ أَنَّه أخبثُ منهم وأكفرُ، كما قصَّ ذٰلك في مُحْكَم القرآن، تحذيراً لهٰذه الأمةِ عن مفارقةِ العصيانِ، فما رَدَعَتْ هذه الأمةَ قوارعُ التنزيلِ عن ارتكابِ فِمُلِهِمٍ الوبيل ، ولكنَّهم حَذَوْا حَذْوَهُم في كلُّ دقيقٍ وجليل ، واتَّبعوا سُنَنَهُمْ في كلُّ فعل وبيل، كما يعلم ذلك من له أدنى مسكة من دين وعقل أصيل، فهؤلاء العلماءُ قد صاروا في هله / الأعصارِ شرَّ مَنْ تحتُّ أديم السَّماءِ، من عندهم ١٠٩ب حرجت الفتنةُ، وفيهم تعودُ، تركُوا الأمرَ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر، وداهنوا أهـلَ الدنيا، وخالطُوا الأمراء، وهوَّنوا عليهم ارتكابَ المعاصي؛ طمعاً فيما

عندَهُمْ مِنَ الحُطام، وكتُروا سوادَهُم في كلِّ مقام، ونَسُوا ما تواتَرَ عن نبيهم فليهم أنَّه قال: ومَنْ خَشَىٰ أبوابَهُم، وصدَّقَهُم في كَلِيهم، وأعانهم على فلمهم فليس مني واستُ منه، ولا يَردُ على الحوض » وإنَّ في هٰذا الحديث إشارةً والعياذ بالله أنّه يموتُ على غير الترحيد، وإنّه عليه السَّلامُ تبرًا منه وأخبرَ أنه لا يردُ عليه الحوض، وهٰذا شأنُ الكَفَّار كما نص على ذلك بعض العلماء الانتيار. ولذلك هَرَبَ مَنْ هَرَبَ من السَّلف الصالح، ولم يُقارفُوا ما اقترفَهُ المتأخِّرُونَ من الفضائح والقبائح، وأمَّا الملوكُ والأمراة وأعوانهم اللين هم شرَّ الورى، فقد استولى عليهم الطّغيان، واستحوذ عليهم الشيطانُ حتَّى مَن الرّباب وعملوا الحدودَ، وأماتوا الاحكام الشيطانُ حتَّى وصاروا السَّبب في كلِّ بليَّة، وأمَّا عامَّةُ النَّاس، فقد غَلَبَ عليهم الاسترسالُ في المعاصي، وكسبُ الأوزارِ وعلمُ مراقبةِ الرَّبُّ الجبّارِ، فصاروا يتعاملون في المعاصي، وكسبُ الأوزارِ وعلمُ مراقبةِ الرَّبُ الجبّارِ، فصاروا يتعاملون بالرّبا، ويعملون بالرّبا، ويعملون إلى أتباع الهوى.

وهلى الجملة، فلم يبتى مِن الإسلام إلا اسمَّه، ولا مِن القُرآنِ إلا رسمُه، وإنَّ ذَلك هو السببُ في تسليط أصداءِ السَّين وقهقرة الإسلام والمسلمين، فالواجبُ على كُلُّ مَنْ ينتمي إلى الملَّةِ الإسلاميةِ أن يُقلعَ عن مقارفة المعاصي الوبيَّة التي هي سببُ نزول البليَّة الدنيويَّة والأخروية، ويرجعُ إلى ربُّ البرية، ويتمسَّك بالسُّنَّة الأحمدية، ويلازم الشيمة والحميَّة بنصرة النَّينِ وجهادِ الكَفَرةِ والمُلحِدين، ويرغبَ فيما أعدَّه الله مِن الأجرِ للعامل في آخرِ الزَّمانِ، كما صحَّ عن الصَّادقِ سيِّد ولدِ عدنان، بأنَّ للعامل فيه أجرَ خمسين شهيداً. وفي هٰذا ترغيبُ للعالمين وذكرى للمؤمنين. واعلموا - وقّقنا الله وإياكم - انَّ نبيكم سيَّدَ الثقلين، قال: وإني تاركَ 
فيكُم خليفتي: كتابَ اللهِ حبلًا ممدوداً ما بينَ السَّماءِ والأرض، وعِترتي أهلَ 
بيتى، وإنهما لن يغترقا حتى يردا على الحوض، أخرجمة أحمد والطبراني وأبو 
يعلى والحافظ عبد العزيز بنُ الأخضر، ورواه من الصحابة ما يزيدُ على عشرين 
نفساً، ورجاله موثقون، وقد وقع ذلك في حجّة الوداع، فحصل من الرسول 
البلاغ، ومِنْ أصحابهِ السَّماعُ والاتباع، فكيف بنا يا إخوانُ إذا وقفنا غداً بينَ 
يني الرّبُ الدَّيَّان، وقد نَكَصْنا عن أَتباع خليفَتيْ سيّدِ المُرسلين، ومالَتْ بنا 
الأهوية المروية في سُبُل الشياطين، فما يكونُ الاعتدارُ يومَ يقومُ الناسُ لربّ 
العالمين، شعراً:

[الطويسل]

وفيما يُلامُ القَلْبُ إِنْ ضَلَّ ذاهـلا غريباً وحيداً موحشُ الرَّبع خاملا فَهُمْ دائماً يَبْقُدونَ منه الفَّدوايلا وأنْ يُقفِروا منه الـرَّبا والمنازلا فشآ خشا الـقـطرانِ باتَ سائِللا ولا قوموا منه الـذي صارَ مائللاً يَرَوْنَ البخيلَ الخِبُ شهماً وفاضِلا وصارُوا يُريلونَ الـدُنيَّة عاجـلا فأصبحَ جُندُ اللينِ والعلم عاطلا قَهُمْ جُرُعاتِ جلُّ فيهم تساهـلا أقدامـوا على ما قدْ أقامَ الدلائلا علام يُلامُ السَّمْتُ إِنَّ صارَ سائلا وقد أصبح الإسلامُ في كلَّ بَلْنَةٍ تَسَاوَشَسهُ الأصداءُ مِنْ كُلَّ جانِب أرادوا معساذَ الله مقلم بنسائِسهِ ولم يَبْسَقَ مِنْ أصوانِهِ غَيْرُ فِرْقَهِ فما رَفَعوا رأساً لنصرةِ دينهِمْ وما عَمُّهُمْ إِلَّا الحسلامُ ويَعْمَمُهُ فيا ويح أهل العلم كيف تفافلوا رَضُوا بهوانِ لا يزولُ وذِلْهِ لقد داهنُوا أهلَ الععاصي ورَخْصُوا فمن شاء منهم قد أحل محدرًساً

فهٰذَا هو الداءُ العُضال الذي غذا فَقُــلُ لبني الإسلام في كلِّ منهـلِ أقِلُّوا أقِلُّوا واذكُروا الموقف اللَّي لَعَمْرى لقَدْ أَيْقَظْتَ كلُّ موفَّق مِن العَرَبِ العَرْبِـاءِ والسَّـادَةِ الْأَلَى ومِـنْ زُمَـرِ الآرامِ قومـاً أَعِـزُةً ١١١٠ / ولكنُّهُمْ قد داهَنُـوا كلُّ كافسر

به غُصنُ دين اللهِ في الناسِ ذابلا أفيقُوا، فإنَّ الخطبَ قدُّ صارَ حاثلًا تُلاقبونَـة يومَ الـقبيانـةِ آجـلا ونبُّهْتَ في ذا القول من كانَ غافيلا بنصرتهم قد أصبح الدين كاملا هُمُ النَّاسُ كلُّ الناس حرماً وفاثلا على هامَّةِ الجُّوزاءِ قد صار طائبلا جحاجحةً من آل عثمانَ مجلُهُم يكونُ لدِين اللهِ كَهْمَا وَكَافِلا فها زالَ منْهُمْ ماجدٌ بعدَ ماجدِ فصاروا حمى للملجدين وساجلا

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم أَيُّهَا المسلمون، ولا يَهُولَنُّكُم الشَّانُ، ولا يخوِّفَنُّكُم الشيطانُ، فإنَّ أعداءَ اللهِ الكَفَرَةِ ـ وإنْ أظهروا القُوَّةَ المعتبرةَ بالآلاتِ والخيل المجلوبة ـ لا تفارتُهُمُ الـلُّلَّةُ المضروبةُ ولا تزالُ عليهم شآبيبُ الغضب المصبوبة وفي لهذه المدة كانت:

# وقعة حُمِلُ(ا) في الجهةِ الآنسيّة:

وصفةٌ ذٰلك: أنَّ المقدادَ وأصحابَهُ وصلوا إلى العرَّ ويني نشوان والنُّرْوَع، ووقع الحربُّ فيما بينهم وبينَ العَجَم في اللُّرْوَع (٢٤ والعر وبيت نشوان، وانهزم العَجُمُ إلى قلعَةِ الجمعةِ، وتفرُّق المجاهدونَ في تلكَ الجهاتِ، وكان

<sup>(1)</sup> حَمِلْ: قرية من عُزلة دَايَان، ناحية بني مطر، انظر والأمير علي الوزير، ٦٦١. (2) النُّرْوَع: حصن من مخلاف بني تُشَيُّب في مخلاف آنس، انظر ومعجم المقحفي، . 748

مقدارُهُمْ ستَّمَيْدِ، ويقيَ بعضُهم في قريةٍ حمل، ولمَّا عَلِمَ العجَمُّ بما وقع، وقعت الغارة من ضَوْرَانَ وُعُتُمة \_ ورثيسهم زكري \_ حتى بلغ مقدارُهم قدر ألفين، وتقدموا إلى قريةٍ حَمِل، فوقع فيها حربٌ شديدٌ، واختلط العسكران، ووقعت الغارة من الشيخ محسن والشيخ عزيز، واستمرَّ الحربُ من الصُّبْح إلى الليل، ووقعت كسيرةً فاضحةً في العجم، عنذَ وصول ِ الغارةِ، وقُتِلَ منهم قدرً (١) خمسين، ومن الغُّبُّ اط قدرُ سبعة عشرَ ضابطاً، وأُتِلَ من المجاهدين قدرٌ ثمانيةِ أتفارٍ، ورجع المجاهدون إلى العر وبني نشوان والنُّرْوَع وقرن عرَّة، ويقوا هنالِكَ قدرَ عشرةِ أيام والحربُّ مستمرةً بالمدافع، حتَّى خربتْ تلك القـرى، وانتقلَ المجاهدونَ إلى هجرةِ القارة، ولحقتهُمُ العجمُ إلى هنالِكَ، ووقعتْ مناوشةُ حرب، ورميٌ بالمدافع، وأرجفوا على المجاهدين، وخرجوا منها، وطلَعَ العجُّمُ إلى القارة وأحرقوها بالنَّار. وفي خلال ذلك، خرج الشيخُ الحسامُ إلى حلَّة هداد ومغاربة ضَوْران؛ للتنفيس على أهل البلادِ والمجاهدين، فأخذَ المحلِّ المذكورَ بما فيه من المواشي وغيرها، ولحقهُمُ العجمُ، فانتقل إلى قرية نويد من مخلاف بن حاتم، ثمُّ طلمُوا إلى خِدَار، وأخلوا شيخَها القمليُّ، ووقعَ قتلٌ يسيرٌ من الجهتين، ووصلوا بالشيخ المذكور إلى الحضرة، ورجع المجاهدون إلى المنار، وهم قدرُ ستمَّةٍ، فأخذوا ذي حوداا)، وكان طريقهم غربيٌّ مخلافٍ ضَوْران من

 <sup>(1)</sup> ذي الحود: عُزلة من ناحية ذي سُفَال، وذي الجود، قرية في آنس، نُسِبُ إليها بنو الحُدي، وهي المقصودة هنا، انظر ومعجم المقحفي، ١٩٩٠.

<sup>(</sup>١) الإضافة من م.

الجاهلي (١)، وحصلَ بينهم وبينَ مشايخ بني غيلان مناوشةُ حرب، قُتِلَ فيه اثنان من أهلِ البلادِ، وواحدٌ من المجاهلين، ثم أخلوا ذي حود إخلةً وابيةً، ولم يُفرقوا بين عدوِّ وسُوال بسبب الشيخ إسماعيلَ بن عبدالله الشبيبي، فأخلوه أسيراً، وأخلوا جميعَ ما مَعَهُ ومَنْ صحبتَه من الرتبة لديه، ووصلُوا بهم المحضرة الإمام، ثمَّ تبعهُم المجممُ إلى ذي حود، فأخربوا ما قدْ عُمَر منها بعد خرابها الأوَّل، وصارَ أهلها شَلَدَ ملَو، ثمَّ رَجَعَ بعضُ المجاهدين لإرادة أحدِ شرارة بلغهم مآربُ المجاهدين، أحدِ شرارة بلغهم مآربُ المجاهدين، فاستعلوا لهمْ قبلَ الوصولِ، واجتمعَ عليهم المَجمُ وأهلُ البلادِ، فوقعَ في المجاهدين قتل، قدر ستة عشر رجلاً، وقرُّ الباقون، وأدخلت رُوسُ القتلى إلى صنعاء، وحصلَ الوهن العظيمُ في جانب المجاهدين، وبعدَ وقوع ما يلى صنعاء، وحصلَ الوهن العظيمُ في جانب المجاهدين، وبعدَ وقوع ما فيها. ذُكِرَ، رجَعَ المجاهدون إلى الفرش، وكانتُ طريقُهم قرية نويد، ثمَّ بعدَ وعشرة أيام، غزا العجمُ قرية نويد، وقتاوا أهلها وأخلوا جميعَ ما فيها.

#### حادثة:

وفي شهر دبيع آخر من لهذه السنة، سنة ٢١، كانت وقعةً سوق بوعان (٣) من بني مطر، وصفتُها: أنَّ العجمّ أحاطوا السوق بوعان من جميع الجهات ومرامّهم طلبُ السَّلاح والأعيان، وفي السوق المذكور، في يوم السوق نحوً

 <sup>(</sup>١) الجاهلي: قرية من ناحية بني مطر، والجاهلي بلدة في مُقْبَنة غربي تمز، والجاهلي:
 حصن في حجة.

 <sup>(2)</sup> برعان: في ناحية البستان، غرباً من صنعاء على مسافة ٤٠ كم، انظر وأثمة اليمن،
 ٢٧٣١/٢، ١٩٣١.

أربعة آلاف نفس من مَمْدان وحاشد وعيال سُريح ويلاد البستان وصنعاء والجَميمة وحراز، أخلوا - أعني العجم - ستْ بنادقي على ناس من بيت ١١٠ بخصرف وربطوا رجلاً يُقالُ له العثريي، وحاولوا أخلَ بنلق ابن ياسين، فحصل منه بعض التمنّع، وقرح الحرب، ووقعت قتلة عظيمة، فرموا - أعني العجم - من القشلة بنحو ثلاث منة بنلق، فقتلوا من العرب فوق المئة، منهم ثلاثون نفراً من الجميمية، وأربعة أنفار من بني صُريم حاشد، وسبعة من البروية، وعشرة من الحدب، وخمسة من مَمْدان وأرحب، وأربعة من صنعاء، وخمسة يهود، وثلاث نساء، والبقية من أخلاط النّاس، ونَهَبّتِ العجم السوق، وفيه بقدر مثني الفجم فالمكثر يقول ثمانين، والمقبل إلى التلائين والعشرين، ثم غارت العجم من صنعاء، وتجمّعت بنو مطر قاصدين للجهاد، إلا أنْ شيخهم أحمد المراح قد أخلد إلى الأرض، وحاد عن سلوك طريق الفلاح، فمينئل أيقنت العجم وتجمّع أصحابه، نقل أداته وأولاته إلى صنعاء، فحينئل أيقنت تجمّع العجم وتجمّع أصحابه، نقل أداته وأولاته إلى صنعاء، فحينئل أيقنت بعد أنه من المحبّين لهم ووقع السّعي بالصّلح، ولم يُشطِح فيها عَنْزان، بعد أن كان ما كان، فنعود بالله من الخذلان.

وفي شهر ربيع الآخر كانت وقعةً مَدِيْخَة، وصفتها: أنَّه لمَّا كانَ صبحُ الربوع ٢٦ شهر ربيع آخر، سنة ٢١، ثارت القبائلُ على العجم الذين في مَدِيْخَة، وكان رئيسُ القبائلِ حسين أبوط، وعلي خالب الصباحي، وصحبتهم جيشٌ عظيمٌ من أصحابِهمٌ، فصبَّحوا العَجَمَ إلى العَرضي، ونَهَبُوا جميعَ ما في المحطّة من بنادق ومونةٍ وغير ذلك من الفراش والنّحاس والقراش. وظهر من البنادق ثلاثُ من إلنادق ومونةً وغير ذلك من الفراش والنّحاس والقراش وظهر من البنادة ثلاث من النادة العجم مئةً قتيل أو أكثر كما

قيل، وأربعون جريحاً، وفرَّ من العجم بين الجيش نحو الأربعين، ولمْ يُقتَلَ من القبائل غيرُ خمسة، ثمَّ إنَّه بلغَ الصوتُ إلى بلادِ أفلح وأسلم، فأقبلوا من كُلُّ فعَّ، وحاصروا العَجَمَ اللين في مركز بني جل مدّة ثمانية آيَّام، (اوما زالوا يكاتبون الإمام - حفظه الله لطلب المَدّد، فبللَّ ذلك، وطلبَ الوثائق، فلاحَ له أنَّ العقصودَ غنيمة البنادق؛ حيثُ لم يُلْمِنوا ببلل الوثائق، ثمَّ إنَّ العجم غارتُ من صنعاة لا يَلُوونَ على شيء، فلمًا وصَلوا هنالك أظهروا مسالمة القبائل، وأنَّه لا قلقَ ممًّا وقَعَ، وهذا دأَبُهُمْ في كلَّ معركة إذا ظنُوا أنها مهلكةً.

وفي شهر صفر أو ربيع، تجهّز سيف الإسلام حماد الدين \_حفظه الله \_ إلى مدينة حُبُور، لتدبير أمور وازها (() بالأعداء العجم، فإنهم قبل وصوله هنالك قد أفظعوا في ظلم رعية بلاد حجة ولاعة وما والاها، فلما وصل حفظه الله \_حُبور سكتَتْ تلك الشرور، وظنّوا أنه يقصِدُهُم في ذلك الجيش المنصور، ثمَّ مكت هنالك مدَّة خمسة أشهر، فأقام الشريعة، وأزال كل خلة قبيحة شنيعة، واستخرج أموالاً من صوافي بيت المال، قد كان استولى عليها الجُهّال، وحصل فيها التصرَّف والانتقال، وكادَتْ أن تنظيس تلك الأطلال.

ثمَّ لمَّا فرغ مولانا سيفُ الإسلام وعمادُه ـحفظهُ الله ـ وتمَّ لَهُ من تلكَ اللهورِ مرادُه، وأصلحَ ما كانَ بينَ أهل ِ تلك البلاد من الفتن، وحَسَمَ مادَة القَّمولِ ، وبحَسَمَ الدَّه المِن ويحسَمَ مادَة الله من الفتول ِ. وبلغَ خاية المأمول ِ، كتَبَ إلى والده الإمام المنصورِ ـحماه الله من

<sup>(</sup>١) من عبارة: «وما زالوا يكاتبو الإمام حتى بيت الشعر ليلا تجلى» سقطت من ع.

<sup>(</sup>٢) لهكذا في الأصل ولعلها وإزهاء.

الشرورِ قصيدةً طنَّانةً يطلبُ الإذنَ بالرجوع ِ إلى المقام ِ ويصفُ شوقاً إلى الأمام والمائدُ الأخل الخفيف]

وأَهَــيْلُ الــغــريب حالاً وقــبــلا مَنْ لِمَنْ شَاقَتُهُ الحمي والمُصَلِّي كلَّ ما مرَّ ذِكْسُ أهل السمغاني تلك روى الأسماع والقلب جهلا بينَ أهل الكمال حِلْماً وعَقْلا عَجَباً كيفَ خاطرٌ يتمشَّى كلُّ حلم طَوْمـاً وإنَّ شاءَ خَتــلا فيصيد الفاوب كرها وتشبى فوق كاس بالسنسيرانِ مَحَسلاً وصيونُ السمها بالجنفان بَدْر كيفَ شكَّتْ تلكَ السُّلُوبُ بلا مسلكً فأُهْلُ الآداب فيهن قَتْسلى لجٌ في السهَسجُسر من أَحَبُّ ووَلُى وهى أوهى الأشيا كَصَبْسري مَهْمسا فَلَىَ اللَّهُ كُمْ أُحاطِرُ يَوْماً بِفَوْادٍ يَسِيلُ بِالسَّوْقِ سَيْلًا حن فالسقسى في أمسرهمنَّ فأبلى فأرانس بها المالاحَ منَ العَيد ضاع منى السدُّها مُناكَ ووَلِّي وإنا الكيش الذكي ولكن به مَنْ أُحبُ يَسْلِبُ عَلَىلا والسغسرامُ السغسرامُ! لا علَّب اللهُ كلُّ مَلْكِ في أسرها قدْ أَذَاقَتْهُ مِنَ السَّسَدُّ والسَسراراتِ وكنفسلا لم يَصُنْها الخِساءُ لَيْلاً تَجَلَّى وبسرُوحسى من السغَسوانسي مَنْ لو آوْ رأى عينَها دَنا فتدلُّه. ولو أنَّ السمور يحيي رآها آدم لاستخسن الشجود وصلى أو رآها السخسيسُ إسليسُ مع كشعساج المسلا تعسيفن رأسلا قلتُ إذْ أَقْبَلَتْ وزَهْمُ تهادى يْنَ عُيوناً حورَ المدامِع نَجْلا قَدْ تَسَعَّبْنَ بالمحسرير لواءاً بَدَ يتسركُ القلبَ في الحسرارات يَصْليٰ ولمودق المحلل فيهمن سجع

\_بُ ضعيفٌ لم يَقْدَوَ للصدِّ حَمْدالا سعَّنَّ مني مَنْ للجَسمال تولَّا وَلَــهُ القَــدُحُ في النَّفــوس المُعَـلَّا بينَ كلِّ الأنام حالاً وقبلا مُستهاماً لا أعرف النُّومَ لَيْلاً يمسحنس بتلك جداً وهزلا ومُحَيًّا كالسِبَدْر بلُ هو أجلا جوهـرى به دم الـصّـبُ طَلّا المص أحلى من العقار وأحسلا تٌ وإنْ أرسلَ الخَدايرَ ظِلاً فخيلُ الخبرام تَطْرُدُ خيلا لُمُو وَتَمَلُّهُ وَفَقَلْت فِي السَّرَّدُّ فَصْلًا وغيزال قداً وجبيداً وكفلا كيف يسلو مَنْ للصّبابة عَلّا لشَّمْس سنَّا ثمَّ قالَ أهـالاً وسهـلا بسيف يُقُدُّ ليلًا ووَصُلا في سباقٍ وأصبح القلبُ يغلا صار ذاك السوداع للسُقْم أصلا ببلاد فرداً يَحِنُّ كَثَّـكَـلَىٰ حيثُ فيها صحائفُ الشوق تُسلا تُ وحيقَقْتُ فِهِ وَصِيلًا وفَصِيلًا

الأمسانَ الأمسانَ للقبلب، فالتقلب وتَعَالَيْنَ للَّقامِ ولا تُمنَ مَنْ له في السقاوب مقعَدُ صِدْقِ جَمَعَ المحسن فيه وهم ومشاعً فلهـذا قد صرّت فيه عمـيداً آهِ كُمُّ لي جوارحٌ منهُ تُعْسني بعيونٍ دَعْجٍ تُليبُ المواضى وجبين مشل المهلال وشغسر ورُضابِ يا مَا أُخَـيْلاهُ عنــدُّ وسعسد في والسَّواليف واوا لى منه بمدوكب الشُّدوق أفسراسٌ وتسراهُ يقبولُ مالَـكَ لا تُسُـ كَيْفَ أسلو وأنت حقّ وغصن كيف يُشلو مَنْ بالخرام تردّى لستُ أنسى إذ زُرْتُب وهـ وكا فاصنفنا حتى إذا ما بدا الصبع بادر السدمع من عيونسي كخسيل فافترقنا بعدد الوداع ، ولكنَّ فتسرامس بنسا السزّمان فأضحى فقرأت الخرام حسى تفرد

بغسرام وأسعد السنساس شملا بمديحي لأكسرم النساس فعسلا كلُّ قرنِ أساءَ فِعْسلًا وقسولا وهسو ناظسورة الأشمسة نبسلا كُمْ لِمَ حسنيَّ يلِقٌ بفسم قِفْ الا م إذا ما صلَّى الْأَحْسِيْفُ جَلَّا رير ذو السفهم إنْ رآه استهالًا ماس للناس أحسنُ الناس قَوْلا عالم عاملٌ إذا صال جَلا وارتفاعاً ومَجْداً وقَدْراً أجلاً وَهُـوَفِي العِلْمِ قَدْ غدا مُستَقِلًا عطاهُ فَضَالًا في العالمين وطَوْلا حَى أُعطيتُ السُّنَ النَّاسِ كُلَّا سلُّ في السماح ذا وذاك أقسلًا مُدرُح وليبد ما بقلبي استقلاً ملنسي مجسلسسي وضبسري توألى بأُمَـرٌ الأشـياءِ حَوْلًا فحـولا راً من العلم تلهني أن أملًا كمْ وفودٍ تأتسي لتُسبُّلُغَ سُؤُلا دَدِ والسِيلُم زادَكَ اللهُ فَضْلَا مام لا زلست في العُسلا مُستسظلا

فأنسا اليوم أوحد النساس عِلمسا لستُ أسلوعن السُّباسةِ إلَّا مَنْ تُردِّي بالممكرمات وأردي وهو باكورة الزَّمانِ سخاءً ولــةً في الــعــلوم أوفــرً حظًّ وهـ و في العلم حيدريٌّ وفي الحِدْ وهو بدر الفخار فالعالِمُ النَّح سيَّدُ النَّاسِ أسلمُ النَّاسِ خيرُ النَّا ماجــد زاهــد كريم همــامً لم يَزنْــةُ الأنــامُ عَزْمــاً وحَــزْمــاً فهو الشائج للانسمة جمعاً الإمامُ اللِّي لهُ اللَّهُ قَدْ أحد لستُ أحصى صفساتِكَ الغُرُّ لو أَنَّـ فسواء عندي المكشر والمق فليكن السَراعُ مذَّ ودَّهُ في الـ طالَ مُسُوايَ في حُبورِ إلى أنْ لستُ في حَلْبَةِ الجهادِ فأرضى وكذا لم يكن جليسي أسف صار مُكْتى فيه لمحض سُؤال، يا أب المجدِ والمكارِم والسُّق يا إمام الأنسام يا واحدد الأيد

اعسفِسني من حُبسودِ دامَ لكَ العِس فلقلة ضاق بالبسقاء مقامى قَدْ فَرَغْنَا وصِارَ كُلُّ شجارِ في النما والأموال بالفصل أجلا وإذا كُنتُم ترون صلاحاً بالسمقاء فيه فالمتردّد أولا أوَ يَبْ عَي فيه المخليلُ حسينٌ نجلُ إسماعيلَ الموفيمُ محلاً فاسمحوا بالجواب والإذن فيه واحكموا في المملوك عقداً وحالاً وصلاةً من السمليكِ تعالى وسلامً ما دامت الصَّحْفُ تُسلا يسلفان النبيُّ خيرَ المعالي

رُّ وصافعاكَ ربُّنا وتَعولًا وسَسُمْتُ البِقاءَ والفكر كُلا وكذا الآل أطهر الناس فعلا

(١)تمت والحمــد فله رب العــالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نقلت من نسخة الأم التي بخط المؤلف، ٨ ذي القعدة، سنة O371(1).

<sup>(</sup>١١) أهذًا ما ورد في آخر نسخة ع.

### المقهدادرُ وَلِلسَرَاجِعِ

وثائق غير منشورة بالعربية

١ - وثاثق ارشيف رئاسة الوزراء (استانبول):

BDA, MM, no. 5306

BDA, ID, no 62152

BDA, ID, no, 45397

BDA, ID, no, 18

BDA, ID, no. 96875

BDA, ID, no. 84941

BDA, ID, no. 97549

BDA, ID, no, 100248

BDA, ID, no. 97344

BDA, MM, no. 4753

BDA, ID, no. 88892

по. 81912

BDAY, KSN, 22, KSN, 34, ZN, 153, KN, 65

#### ٢ - وثائق يمنية منشورة

- رسالة من الإمام محمد المنصور إلى عبدالله بن يحيى الوادعي، تاريخها ٢٠ جمادى
   الأولى سنة ١٣١٧هـ
- رسالة أخرى لنفس الشخص المشار إليه سابقاً. تاريخها ٢٥ ربيع الأول سنة
   ١٣١٤هـ.

- رسالة من الإمام محمد المنصور إلى آل الرُبيــدي في صنعــاء تاريخهــا صفـر سنة ١٣١٨هـ.
  - رسالة من الإمام محمد المنصور إلى عبدالرقيب، تاريخها ١٩ رجب ١٣١٨هـ.

#### ٣- الخطوطات

– الجنداريء أحمد بن عبدالله،

الجامع الوجيز بوفيات الأعلام ذوي التبريز، مكتبة الجامع الكبير بصنعاء رقم ٣٧ تاريخ.

- الحيمي الكوكباني، أحمد بن محمد،

طيب السمر في أوقـات السحـر، المكتبـة البريطانيـة BL رقم الملحق ٦٧٥.

قاطن، أحمد بن محمد بن عبدالهادي

تحقة الإخوان بسند ولد عدنان، خزانة الإمام يحيى، بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء رقم ١٩ مصطلح.

المعليب الحنقىء محمد بن يحيى المعليب،

بلوغ المرام في تاريخ دولة مولانا بهرام، المكتبة الأهلية بباريس رقم ١٦٥١عربي.

#### ٤ – المادر

- ادريس بن على بن عبدالله الحمزي،

كنز الأخيار في معرفة السير والأخيار، قطعة منه، دراسة وتحقيق، عبدالمحسن محمد المدعج، الكويت، ٩٩٤م.

- البغدادي، عبدالمؤمن بن عبدالحق،

مراصد الأطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق، علي محمد البجاري، مصر ١٩٥٤ مجلدان.

### - البيطار ، عبدالر زاق ،

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق، محمد بهجة البيطار، دمشق٩٩٦ ام، ٣ مجلدات.

- ابن البيطار، عبدالله بن أحمد ، ضياء الدين،

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، بغداد، د.ت، مجلدان.

- البلاذري والمقريزي واللحبي،

النقود العربية وعلم النّميَّات، نشرها إنستاس الكرملي، ييروت، ١٩٢٩م.

- البيهقي، أحمد بن الحسين، أبوبكر،

مناقب الشافعي، تحقيق السيد أحمد صقر، القاهرة، ١٩٧١، جزءان.

الترمذي، محمد بن علي، الحكيم،

الأمثال من الكتاب والسنة، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة، ١٩٧٥.

- الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة،

الجامع الصحيح، سنن الترمذي، تحقيق على الجرجاني، القاهرة، 197٧ . ٢ أجزاء.

- الجرافي، عبدالله بن عبدالكريم،

المقتطف من تاريخ اليمن، القاهرة، ١٩٥١م.

- الجندي، محمد بن يوسف، بهاء الدين،

السلوك في طبقات العلماء والملوك، تحقيق محمد بن على الأكوع، صنعاء ١٩٨٣م. ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي، أبوالفرج،

تاريخ عمر بن الخطاب، بيروت، ١٩٨٢م.

- الحجريء محمد أحمده

مجموع بلدان اليمن وقبائلها، تحقيق إسماعيل بن علي الأكوع، صنعاء ١٩٨٤م جزءان.

- الحرازي، محسن بن أحمد،

ريـاض الرياحـين، تحقيـــق ودراسة، حسين بن عبداللــه العمــري، ط دمشق وصنعاء، ١٩٨٦م.

- الحموي، ياقوت بن عبدالله،

معجم البلدان، بيروت، ١٩٧٧م، ٥ مجلدات.

- ابن حنيل، أحمد بن حنيل، الإمام،

المسند، تحقيق، أحمد محمد شاكر، القاهرة، ١٩٤٨م، ٢٧ مجلداً.

-- الزرجى، على بن الحسن،

العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، تحقيق الأكوع، صنعاء ١٩٨٣م جزمان.

- الخطيب البغدادي، أحمد بن على، أبوبكر،

تاريخ بغداد، أو (مدينة السلام)، القاهرة ١٩٣١، ١٤ مجلداً.

- دحلان، السيد أحمد بن زيني،

خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، ط مصر، ١٣٠٥.

– دعثم، أبوفراس،

السيرة المنصورية (سيرة الأمام، عبدالله بن حمزة)، تحقيق، عبدالغني محمود عبدالعاطي، بيروت، ٩٩٣، مجلدان.

- ابن الدييع، عبدالرحمن بن على،

الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زُبيد، تحقيق، محمد عيسي صالحية، الكويت، ١٩٨٤م.

قُرة العيون بأخبار اليمن لليمون، تحقيق، محمد بن علي الأكوع، القاهرة ٩٧٧ م، جزءان.

- اللهبيء محمد بن أحمد، شمس الدين،

سير أعلام النيلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، بيروت، ١٩٨٨م، ٢٥ مجلداً.

- الرازي، أحمد بن عبدالله،

تاريخ مدينة صنعاء، تحقيق حسين العمري وعبدالجبار زكار، صنعاء، ١٩٧٤م.

- الريحاني، أمين،

ملوك العرب، بيروت، ١٩٦٢م، جزءان.

– زبارة؛ محمد بن محمد،

أَئَمَةُ اليمن في القرن الرابع عشر،، القاهرة، ١٣٧٦هـ – ١٣٧٩هـ ٣ أجزاء.

شرح ذيل أجود المسلسلات، صنعاء، ١٣٦٧هـ.

لامية نبلاء اليمن الذين ماتوا بالقرن الرابع عشر، القاهرة، د.ت.

نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر، صنعاء، د.ت.

نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف، القاهرة، ١٣٧٧، جزءان.

نيل الوطر في تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر، القاهرة، ١٣٤٨، جزءان

- الزمخشري، محمود بن عمر، جارالله،

المستقصى في أمثال العرب - بيروت حل الثانية، ١٩٧٧م، جزءان.

- السخاوي، محمد بن عبدالرحمن،

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، القاهرة، ٩٣٨ ١م، ١٢ مجلداً.

- السمؤال بن عاديا،

دیوان السمؤال، صنعة، أبي عبدالله نقطویه، شرح وتحقیق، عیسی سابا، بیروت، ۱۹۵۱م.

- الشرجي الزّيدي، أحمد بن أحمد،

طبقات الحواص، أهل الصدق والإخلاص، القاهرة، ٣٠٩م.

- الشوكاني، محمد بن على،

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تحقيق، محمد بن محمد زبارة، القاهرة، ١٣٤٨هـ، مجلدان.

- العبدلي، أحمد فضل بن على محسن،

هدية الزمن في أعبار ملوك لحج وعدن، بيروت، ١٩٨٠م.

- الكبسى، محمد بن اسماعيل،

اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية، القاهرة، ١٩٨٤م.

- ابن الجاور، يوسف بن يعقوب، جمال الدين،

صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز (تاريخ المستبصر)، تحقيق، أوسكر لوفترين، ليدن، ١٩٥١، جزءان.

- المقحفي، ابراهيم أحمد،

معجم البلدان والقبائل اليمنية، صنعاء، ١٩٨٨ م.

- المرتضى، أحمد بن يحيى، الإمام المهدي،

عيون الأزهار في فقه الأثمة الأطهار، بيروت، ١٩٧٥م.

- مسلم بن الحجاج القشيري،

صحيح مسلم، الاستانة، ١٩١١م، ٨ مجلدات.

- ابن مسفر، عبدالله بن على،

السراج المنير في سيرة أمراء عسير، بيروت، ١٩٧٨م.

- للؤيد بالله، محمد بن إسماعيل،

مذكرات، تحقيق، عبدالله الحبشى، بيروت، ١٩٩١م.

-- ابن منظور، محمد بن المكرم، أبوالفضل،

لسان العرب، بيروت، ١٥٩٥م، ١٥ مجلداً.

- التعمى، أحمد بن أحمد،

حوليات النعمي التهامية، تحقيق ودراسة، حسين بن عبدالله العمري، دمشق، صنعاء، ١٩٨٧م.

- أبو تُعيم الأصيهاني، أحمد بن عبدالله،

حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء، القاهرة، ٩٦٧ ١م، ١٠ مجلدات.

- النويري، أحمد بن عبدالوهاب،

نهاية الأرب في فنون الأدب، القاهرة، ٥٥٩ ١م الجزء الحادي حشر.

- الهمداني، الحسن بن أحمد،

الأول: الاكليل، تحقيق محمد بن على الأكوع، القاهرة، ١٩٦٣،

الثاني: بغداد، ١٩٧٧.

الثامن: تحقيق، نبيه أمين فارس، لندن، ١٩٤٠م.

صفة جزيرة العرب، تحقيق، محمد بن علي الأكوع، الرياش، ١٩٧٤م.

- الواسعي، عبدالواسع بن يحيي،
- تاريخ اليمن، فرجة الهموم والحزن، القاهرة، ١٣٤٦هـ.
  - الوزير، عبدالله بن على،
- طبق الحلوى وصحاف المَنَّ والسلوى، تحقيق محمد عبدالرحيم جازم، صنعاء ١٩٨٥م.
  - الوشلي، اسماعيل،

تشر الثناء الحسن، تحقيق محمد الشعيبي، صنعاء، ١٩٨٢م.

- يحيى بن الحسين بن القاسم،
- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، تحقيق سعيد عاشور، القاهرة، 1977 م، جزءان.
  - اليمنى، عُمارة بن على،

المفيد في أخبار صنعاء وزَيد، تحقيق، محمد بن على الأكوع، القاهرة، 1977م.

- **-- المراجع والدراسات**
- أباظة، فاروق عثمان،

الحكم الخماتي في اليمن، بيروت، ١٩٧٩م.

- الأكوع، إسماعيل بن علي،

البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي، الكويت، ١٩٨٦.

حياة عالم وأمير، صنعاء، ١٩٨٧م.

للدارس الإسلامية في اليمن، صنعاء، ١٩٨٠م.

اليمن الخضراء، القاهرة، ٩٧١ م.

- الثور ، عبدالله أحمد،

هذه هي اليمن، القاعرة، ٩٦٩ م.

– حسن الباشاء

الفنــون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية، القاهرة، ١٩٦٦م، ٣ أجزاء.

- الحشى، عبدالله،

مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، صنعاء، ١٩٨١م.

- المُصري، ساطع،

البلاد العربية والدولة العثمانية، بيروت، ١٩٦٥م.

- الدمياطي، محمود مصطفى،

معجم أسماء النباتات، القاهرة، ١٩٦٥م.

- الزركلي، معير الدين،

الأعلام، قاموس وتراجم، بيروت، ١٩٧٩م، ٨ مجلدات.

- زلوم، عبدالقديم،

الأموال في الإسلام، بيروت، ٩٨٣ ام.

- سالم، سيد مصطفى،

تكوين اليمن الحديث، القاهرة، ١٩٨٤م. وثائق يمنية، القاهرة، ١٩٨٢م.

– السباعي، أحمد،

تاريخ مكة، مصر، ١٣٧٢هـ.

-- السياغي، حسين،

صفحات مجهولة من تاريخ اليمن، صنعاع، ١٩٧٨ م. معالم الآثار اليمنية، صنعاء ١٩٨٠م.

- ثير ف الدين أحمد حسن -

تاريخ اليمن الثقافي، القاهرة، ١٩٦٧م، ٥ مجلدات.

اليمن عبر التاريخ، القاهرة، ٩٦٣ ١م.

- الشماحي، عبدالله عبدالوهاب،

اليمن، الإنسان والحضارة، القاهرة، ١٩٧٢م.

- الشيبي، كامل،

ديوان اللوبيت في الشمر العربي في عشرة قرون – طرابلس – ١٩٧٤م.

عبدالله بن الحسين، الملك،

الآثار الكاملة، بيروت، ١٩٧٣م.

- العظم، تزيه مؤيد،

رحلة في بلاد العربية السعيلة من مصر إلى صنعاء، مصر، ١٩٨٦م.

-- العمري، حسين عبدالله،

معة عام من تاريخ اليمن الحديث، دمشق، ١٩٨١م.

مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني، دمشق، ١٩٧٨م.

— لقمان، حمزة علي،

تاريخ القبائل اليمنية، صنعاء، ١٩٨٥ م

- ناجى، سلطان،

التاريخ العسكري لليمن ١٨٣٩ - ١٩٦٧ م، عدن، ١٩٧٦م.

- الهمداني، حسين بن فيض الله،

الصليحيون والحركة الفاطمية، صنعاء، ١٩٨٦م.

– هنس، فالترء

المكاييل والأوزان الإسلامية، ترجمة كامل العسلي، عمان،

- الويسي، حسين،

اليمن الكبرى، القاهرة، ٩٦٢ م.

٢- المراجع الأجنبية:

- هارولدف، يعقوب،

ملوك شبه الجزيرة العربية، ترجمة أحمد المضواحي، صنعاء، بيروت، ١٩٨٨م.

٧- مراجع بالتركية:

Ihsan Süreyya Sirma

Osmanli Devletinin, Yemen, isyanlari

(بالتركية) Istanbul, 1980

Red house, Yeai, Türkce - Inglitzce Sözlük,

(بالتركية) Istanbul, 1981

٨ - المراجع بالانجليزية والألمانية :

Brocklemann, c.

Geschichte der Arabischen Litteratur,

Bd. I, II, Leiden, 1943 - 1949

Und, Supp. I - III, Leiden, 1937 - 1942.

Tritton, A. S.

The Rise of the Imamus of Sana, Oxford, 1925.

#### Wilson, A.,

The Persian Gulf (an Historical Sketch from the earliest times to the begining of twentieth Century, London, 1945.

# الكئلاخ

الملحق الأول: أ - شهداء من اليمن ذكرت أسماؤهم.

ب، شهداء في وقائع لم تذكر أسماؤهم.

الملحق الشاني: أ ـ الـوثـاثق اليمينـة المحفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول (الأصل العثماني والترجمة العربية)(").

ب - الوثائق اليمنية المحفوظة عند الأهالي في اليمن.

الملحق الثالث: صور الوثائق العثمانية التي ترجمت، وأدخلت في الدراسة. (محفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول).

## شهداء اليمن في عهد الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين

| المعركة التي استشهد فيها   | تاريخ استشهاده           | امم الشهيد                       |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| وقعة الجراف                | 14.4                     | الشيخ أحمد بن يحيى دهره          |
| وقعة الجراف                | -14.4                    | يحيى بن حاتم سلمان الهمداني      |
| وقعة ثاع صنعاء             | ٤ صفر ١٣٠٩هـ             | الشيخ صالح بن حسين الكليبي       |
| وقعة حصار صنعاء            | ربيع أول ١٣٠٩هـ          | المقدمي أحمد بن محمد الشرعي      |
| حصار إب                    | ربيع أول ١٣٠٩هـ          | سعيد بن خالب الدهيس              |
| حصار إب                    | ربيع أول ١٣٠٩هـ          | محمد بن غالب الدهيس              |
| حصار صنعاء                 | ٩ ربيع الأول ١٣٠٩ هـ     | الشيخ علي من مشايخ البلاد        |
| حصار صنعاء                 | ٩ ربيع الأول ١٣٠٩ هـ     | ناصر بن صالح دُغيش               |
| حصار صنعاء                 | ٩ ربيع الأول ١٣٠٩ هـ     | السيد محمد بڻ موسى               |
| وقعة حصن ظفار              | ١٢ جمادي الأول ١٣٠٩هـ    | النقيب محمد بن حسين العِلْدي     |
| وقعة الرغيل ـ قرب الطويلة  | مود ٢٩ ربيع الآخر ١٣٠٩هـ | مسعود بن أحمد بن محسن من بيت مسه |
| وقعة الرغيل ـ قرب الطُويلة | ٢٩ ربيع الأخر ١٣٠٩هـ     | السيد عبدالرحمن بن عباس          |
| وقِمة كخلان من بلاد خُبان  | ۲۵ شعبان ۱۳۰۹هـ          | الحاج علي بن أحمد القوسي         |
| وقمة راعد                  | محزم ۱۳۱۳هـ              | ناصر بن سعيد الحميدي             |

| وقعة راعد                   | محرم ١٣١٣هـ              | علي بن علي طاهر السحامي             |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| وقعة راعد                   | محرم ١٣١٣هـ              | راجع بن داحش الهجام من عُقَّال أرحب |
| وقعة حَيَّد شعران، بلاد ساك | رجب ١٣١٤هـ               | الشيخ محمد بن عائض الحسيني          |
| وقعة حَيْد شعران، بلاد ساك  | رچې ۱۳۱٤                 | محمد خليل الحسيني                   |
| وقعة العرقة بلاد سكاك       | ۸ رچپ ۱۳۱٤               | علي بن أحمد مقضل                    |
| وقعة بني جل                 | ه رمضان ۱۳۱۶             | الشيخ يحيى بن ناصر الريحي           |
| وقعة بيت الأعشب             | 21 شهر تي القملة 1310 هـ | چاہر بن علي جحدم                    |
| ا وقعة بيت الأعَضُب         | ٢١ شهر ذي القمدة ٣١٥     | ابن الحلحلي                         |
| ا وقعة بيت الأَعَضُب        | ٢١ شهر ذي القعدة ٣١٥     | العلامة اسماعيل بن حسن              |
| ١ وقعة بيت الأَعَشُب        | ٢١ شهر ذي القمدة ٣١٥     | عبدالة بن ناجي الحسيني              |
| وقعة بيت الأعَفُّب          | ٢١ في القملة ١٣١٥        | الشيخ حسين بن صالح بن جراد          |
| وقمة بيت الأعَمْب           | ٢١ ني القملة ١٣١٥        | الشيخ مقبل بن علي الأجدع            |
| وقعة الخربة                 | ۱۳۱۸ رمضان ۱۳۱۸          | الشيخ خالب صليح                     |
| وقعة السود                  | ٧ شهر الحجة ١٣١٧ هـ.     | النقيب محمد بن عبدالله جزيلان       |
| رقعة حصن السماع وييت أحلال  | ١٩ شهر الحجة ١٣١٧ هـ     | حفيد الشيخ محمد بن علي جعفر         |
| وقعة حصن السماع وبيت أحلال  | ١٩ شهر الحجة ١٣١٧هـ.     | محمد بن علي جغمان                   |
| وقعة حمين السماع وبيت أحلال | ١٩ شهر الحجة ١٣١٧هـ.     | عبدالرحمن حشيش                      |
| وقعة حصن السماع وبيت أحلال  | ١٩ شهر الحجة ١٣١٧هـ.     | سعد الجِرافي                        |
| وقعة حصن السماع ويبت أحلال  | ١٩ شهر الحجة ١٣١٧هـ.     | علي بن محمد جياش                    |
| وقعة المِقْرانة             | ۲۷ رمضان ۱۳۱۸ هـ         | سنان بن حسین سنان                   |
|                             |                          |                                     |

| أحمد زاهر الأرحبي                    | ۲۲ رمضان ۱۳۱۸ هـ      | وقعة الميأرانة  |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| الشيخ صلاح مذكور                     | ۲۷ رمضان ۱۳۱۸هـ       | وقعة المِقْرانة |
| الشريف دحان                          | ۲۱ رمضان ۱۳۱۸هـ       | وقعة المِثْرانة |
| علي بن يحي <i>ى</i> راجح             | ٣ شهر القعدة ١٣١٨ هـ. | وقعة غؤجر       |
| أحمد صالح الهندي                     | ٣ شهر القعدة ١٣١٨هـ.  | وثمة عُزْجر     |
| ملي بن علي الطاهري                   | ٣ شهر القعدة ١٣١٨ هـ. | وقعة غزجر       |
| فرحان بن صالح الهندي                 | 1714                  | وقعة حصن الشرف  |
| أحمد راثدد سراج                      | 1714                  | وقعة بيت شقدم   |
| داحش الخياري                         | 1714                  | وقعة بيت شقدم   |
| علي بن أحمد قرح                      | 1714                  | وقعة ييت شقدم   |
| محسن الهمداني                        | 1714                  | وقعة بيت شقدم   |
| يحيي بن صالح جوين                    | 1T1A                  | وقعة المحيام    |
| این یحیی بن صالح جوین                | ۸۱۳۱۸                 | وقعة المحيام    |
| عبدالله بن علي بن رسام               | ۸۱۳۱۸                 | وقعة المحيام    |
| الشيخ محمد بن جوين                   | \T\A                  | وقعة حصن دهمان  |
| الحاج صالح الحميدي من رجال بني ضبيان | ۱۳۱۸                  | وقعة بني سويد   |
| محمد بن علي الشليف                   | <b>→ 171</b> A        | وقعة مطار       |
| النقيب عائض سراج                     | جمادى الأولى ١٣١٩     | وقعة المضياع    |
| النقيب علي بن محمد ابو راس           | جمادی الأولی ۱۳۱۹     | وقعة المضياع    |
| الفقيه عبدالله بن علي الشامي         | جمادی الأولی ۱۳۱۹     | وقعة المضياع    |
|                                      |                       |                 |

| صالح بن سعد الوادعي         | ۷ رجب ۱۳۱۹       | وقعة دعان من بلاد السود |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| صالح بن حسين العماري        | ٧ رچب ١٣١٩       | وقعة دعان من بلاد السود |
| دايل بن أحمد البَّوْني      | ۷ رچې ۱۳۱۹       | وقعة دعان من بلاد السود |
| ناجي بن علي العشة           | ۷ رچب ۱۳۱۹       | وقعة دعان من بلاد السود |
| ناصر مصلح اللويحي           | ۷ رچې ۱۳۱۹       | وقعة دعان من بلاد السود |
| التقيب محسن بن منصر المراني | ۷ رچب ۱۳۱۹       | وقعة دعان من بلاد السود |
| القاضي أحمد بن على السلامي  | ١٣ شم. ذي التمدة | = 18 7.7.1914           |

# شهداء لم تذكر اسماؤهم

| ۱۵ رجلًا  | وقمة نجرة (حجة)            | شوال ۱۳۰۸               |
|-----------|----------------------------|-------------------------|
| 14"       | وقعة عارضة، جيل الشاهل     | ۲۲ شوال ۱۳۰۸            |
| 17        | العجز                      | 18.4                    |
| ٧.        | المجراف                    |                         |
| 1.        | حصار صفعاء                 |                         |
| ٧         | قاح صنعاء                  | ٤ صفر ١٣٠٩ هـ           |
| •         | وادي علي (الحيمة الداخلية) | صقر ۱۳۰۹ هـ             |
| 14        | عُزلة بني حَطاب،           | صقر ۱۳۰۹ هـ             |
| 1.        | وقمة حصن فظار              | ميقر ١٣٠٩ هـ            |
| (امرأتان) | وقعة يين الحسام            | ٩ رپيع أول ١٣٠٩ هـ      |
| إمرأتان   | خُمَيْس مليور              | ٩ رپيع أول ١٣٠٩ هـ      |
| 17        | وقعة خُعَيْية قعلان        | ٩ رپيع أول ١٣٠٩ هـ      |
| ٧.        | المحويث                    | ٩ ربيع أول ١٣٠٩ هـ      |
| ۲         | بيت مِلَاقه                | ۱۲ ربيع أول ۱۳۰۹ هـ     |
| 4         | حمين هداد                  | ٢٩ ربيع الأغر ١٣٠٩ هـ   |
| 7         | حمين ظفار                  | ١٢ جمادي الأولى ١٣٠٩ هـ |
| *         | بيت ماطر                   | ۲۱ شمیان ۱۳۰۹ هـ        |

| 4                  | وقعة بني عبد             | ۲۰ شعبان ۱۳۰۹ هـ         |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4                  | وقعة المنجيد             | شوال ۱۳۱۰ هـ             |
| ٣ من ذوي حسين      | وقعة شعب النيل           | شوال ۱۳۱۰ هـ             |
| ۳                  | وقعة پني جير             | - 1717                   |
| ٦.                 | وقعة بني جير (وقعة آخرى) | 1414                     |
| ٦                  | وقعة ساك، بلاد خارف      | ± 141€                   |
| 4                  | وقمة بني جل              | ١٣ شهر في القملة ١٣١٤ هـ |
| ٤٠                 | وقمة يني جل              | ه رمضان ۱۳۱۵             |
| 217                | وقعة بني جل              | ١٩ ذي الحجة ١٣١٥         |
| 1                  | وقعة رحاب                | م <b>س</b> رم ۱۳۱۷       |
| 10                 | وقعة بيت مُعلِنْ         | محرم ۱۳۱۳                |
| 1                  | وقعة سامك                | صقر ۱۳۱۲                 |
| ١                  | وقعة قريةالقصيح، شاهل    | ٨ جمادى الآخرة           |
| 14"                | وقمة الربيدي             | ۱۷ رمضان                 |
| 4                  | پیت حواس                 | شهر القملة ١٣١٧ هـ       |
| ٢ من نقباء ذي حسين | وقعة السود               | ٧ شهر ذي الحبة ١٣١٧      |
| 1.                 | وقعة عزجر                | ٣ شهر ذي القملة ١٣١٨ هـ  |

### الوثائق العثمانية

## المحفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول

الوثيقة الأولى: رسالة الإمام المنصور إلى مشايخ الطويلة، وبني الخيّاط.

الوثيقة الثانية: خطاب عثماني أُرسل إلى أهالي شُهَادة وجبل الأهنوم.

الوثيقة الثالثة: حول مهمة الشريف عون الرفيق لنصح الإمام والقبائل بعدم الخروج والثورة.

الوثيقة الرابعة: منح مقبل بن يحيى فارع، قطعة نيشان مجيدي من الدرجة الخامسة، مكافأة له على خدماته للدولة العلية.

الوثيقة الخامسة: اقتراح بإجلاء الزيدية من وطنهم في صنعاء وحولها واسكانهم منطقة الساحل، تبادل السكان، والحاق الولاية الجديدة تبعز.

الوثيقة السادسة: صرف مبلغ ٧٠,٤١٠ قرشاً لشراء كسوة وخلَع وعطايا لشيوخ العشائر، ومشايخ العلم.

الوثيقة السابعة: صرف وتسوية معاشات إلى فئة متعاونة مع الأتراك.

الوثيقة الثامنة: رسالة من الإمام المنصور بالله إلى صالح بن عبدالله القشام.

الوثيقة التاسعة: قرار بتشكيل لجنة للنظر في أحوال اليمن وتنظيمها. الوثيقة العاشرة: برقية من حسن أديب باشا حول الأوضاع التموينية

للقوات العثمانية العاملة في اليمن.

الأرشيف العثماني

تصنیف یلدز، قسم رقم ۲۲، أوراق رقم ۳۶، ظرف رقم ۱۵۳، كرتون رقم ۲۰

مقام سر عسكر

قلم الرسائل

بسم الله الرحمن الرحيم أمير المؤمنين المنصور بالله، إن شاء الله. إلى مشايخ طويله وبني الخياط وضلع الكرام ليُملِ الله شأنكم، ويصلح أحوالكم ويجلبُ لكم النحير

بعدً السلام

كتبتُ لكم هذه الرسالة بعد أنْ حصلَ الشكرُ لله تعالى الذي هزمَ طائفة العجم الذين بدَّلوا دينَ الله بالبِدع، وأحلوا المحرماتِ وشربَ الخمرِ في رمضانَ، وأتوا الأفعالَ المشينةَ. أرتكبوا الكبائرَ والمعاصيَ، تركوا الصلواتِ علناً، وجاهروا بالإفطارِ في رمضانَ، ظلموا المساكينَ الضعفاء، وحقروا الشرفاء.

لقد تعرَّضوا لمدينة الشاهل، مجمع الفضلاء والأشراف واستولوا عليها. ولكنُ خابت آمالهم رغم ما فعلوه، وعادوا مقهورين مهزومين، والذي لم يستطيعوا إنقاذه هو ما غنمناه: ثمانين بندقيةً وقتلَ عددٍ كبير منهم، وذلك عندَ اخر هجوم في ليلة الأحدِ ٢٣ شوال، حيث ثبّت أنصارُنا، أنصارُ الحقّ، فَتُلّ فَاتَدُهُم الفرعرنُ محمد عارف ورجاله.

إننا سنتهز هذه الفرصة القصاها، فَقدْ أذَلَّ الله أعداءناً، فقامتْ عليهم القيامةُ من كلَّ طرَف، وعليه فاعتقلوا كلَّ مَنْ تروْنَهُ منهم في الليل والنهار، وهذا ما نَرجوه مِنْكم جميعا.

إنني أدعوكم، وأكلَّفُكم أنْ تفعلوا ما كَلَّفْنَا به جميعَ أهلِ الإسلام، بتقديم المساعدة المادية ومعاونتنا على أعداتنا، وأن تبذلوا الهمَّة الجادَة والفعلية في ذلك، وتُظهروا العداء لاعدائنا وتلتزموا بذلك.

والسلام تعليق: الأحد الأتراك اللي أرسل الوثيقة، لعله من رجال الخفية، الجواسيس والمخابرات).

إن هذه الرسالة التي تبين انهم استولوا على ثمانين بندقية من العساكر الشاهاينة أمر مبالغ فيه، فعدد البنادق التي وجدت مع الشهداء لا تزيد عن ٣٠ بندقية في تقرير القيادة العسكرية.

الأرشيف العثماني

إرادة داخلية رقم ٦٢١٥٢

## صورةُ الخطابِ الذي أُرسل إلى أهالي شُهَارةَ وجبلِ الأهنوم وعذَر

الحمدُ الله الذي وحد الأمة المحمدية، وأبعدها عن الفُرقة، والله تعالى يقول: ﴿وَاطْيِعِوا الله ورسول الله المر منكم ﴾، ورسول الله المر أمرنا بقولي: (أطبعوا أولي الأمر منكم، ولو كانَ عبداً حبشياً على رأسِه زيبيةً) حديث شريفٌ. فهلْ هناكَ شك في ذلك أو في تلك الأقوال!

فاطيعوا أُمراءَكم، وأدعوا الله لهم. أهناكُ مصيبةٌ أعظمُ من الفرقةِ والخلاف!

إنَّ هذا الخطاب العالي الشريف، والخطاب المنيف، مرجَّة إلى أهالي شُهارة وجبل الأهنوم وعلَر وإن رضِة مولانا السلطان بن السلطان هي تنفيلً أحكام كتاب الله وسنة رسولي، وحماية المسلمين والحرمين الشريفين من أعداء الدين، والقيام بخدمتهما، ومن أجل حماية الأمة المحمدية المسلمين من الأعداء، وأخلً الاحتياطات فلا بله من إجراء الاصلاحات في ولاية أصابها الفساد والخراب من ذلك. ويعون الله وعنايته فتحنا اليمن وأعدنا اليمن المعانت عليها، فتحقّقت الراحة للاهالي، وأصبحوا آمنين ومطمئنين، لقد رَفّة عيشهم وضلوا متحدين. ولكن بعض الفاسدين أنكروا هذا الجهد، وهده النعمة، واستمروا على حماقتهم السابقة، وقد أسندوا جميع أفعالهم إلى

شريف مخلص، وكذلك فإنَّهم تعاونوا مع الذين قدِموا إليهم، وعمِلوا حسبَ رغباتِهم، قَتَلُوا وظُلُمُوا حسبَ أهوائِهم. وزادت أفعالُهم عن حدِّها. وهذا كان طريقَ الفسادِ والإفساد، الذل ِ والإذلال ِ والعنادِ. ومن أجل هذا قاموا بتسطير الكتب المزخرقة والمنمُّقة، وتمادُوا باستخدام الآيات القرآنية، وكانت رسائلُهم وكتاباتهم شهادةً على تكفيرهم للمسلمين والرسولُ الأمين يقولُ: (مَنْ كَفَّر أخاه المؤمن فَقد كَفَرَ). واستحلُّوا دماءَ المسلين، والله تعالى يقولُ: ﴿ وَمَنْ يَقْتِلُ مَرْمِناً مَتَعَمِّداً ، فجزاؤه جهنَّمُ خالداً فيها، وغضبَ الله عليه ولعَنَّهُ ، وأعـدٌ له عذابـاً عظيمـاً﴾ الآية ٩٣/٤٠، وفي الوقتِ نفسِه استباحوا حُرْمةً المؤمنين، واستغَّلوا أموالَ المسلين ووزَّعوها على مجاهديهم طعاماً لهم، كيفَ يجوزُ ذلك؟ يقولُ الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالَكم بَيْنَكُم بالباطل﴾ الآية ٠ ٢/ ١٨٨، وهذه دلالةٌ على أنَّ مَنْ يفعلُ ذلك كان كافراً ورسولُ الله يقولُ: ﴿أَيُّهَا الناسُ، هذا اليومُ يومٌ مقَّدسٌ، وهذه البلدةُ، بلنةً مقدسةٌ، وهذا الشهرُ شهرٌ مَشَدُّسُ أيضاً، فنماؤكم وأموالكم مقنسةً ﴾. ويقولُ الرسولُ أيضاً: (أُمرْتُ بمقاتلة الناس ـ المشركين ـ حتى يشهدوا أنْ لا إله الا الله، فإنْ شهدُوا فقد نجوا بانفسِهم منّي، دماؤهُم وأموالُهم وحسابُهم على الله). ويتولُ رسولُ الله عَلَى ايضاً لا تحلُّ دماءُ المسلم إلَّا لثلاثةً، مانع الحلال، وتشريع ماحرُّم الله. . . ). والله تعالى يقول: ﴿وَلا تَقُولُوا لَمَا تُصِفُ ٱلسَّنَّكُمِ الْكَذَبِّ، هَذَا حلالً، وهـذا حرامً، لتفتـروا على الله الكـلبّ إن الذين يفترون على الله الكذبَ لايفلحون﴾ الآية ١٦/١٦.

كما أنَّه ينسبُ هذه الأشياءَ الى الدولةِ العلمةِ قائلًا: (يخمِلُ القلمُ والورقُ منهم) ويعملُ كذلك على تحقير الدولةِ العلَّمةِ والجماعاتِ التي تتبعُ لها، ويستعينُ بقولهِ تعالى: ﴿إِن الدَّين يحبُّون أَن تشيع الفاحشةُ في الدَّين آمنوا لهم عدابٌ أليمٌ في الدنيا والآخرة، والله يعلمُ وأنتم لا تعلمون﴾.

إن الشيطان يُزيِّنُ لهم أعمالَهُم، ويُخْرِجُهم عن الطريقِ الصحيح، ويحسبون أنفسهم مؤمنين، ويسمّون أنفسهم بالأثمةِ، فهده ليست بأسماء ولا معنى لها، فما هي الأسبابُ التي دعاكم من أجلِها للجهادِ والثورة؟

لقد عبلوا على تخلفكم وجلبوا لكم المصائب باستمرار، وزيادة على ذلك، فقد عملوا على فرقة المسلين في الوقت الذي كانوا فيه بحاجة إلى الرحدة. حرضوا الناس على الفساد في الوقت الذي كانوا فيه أحيج إلى الإصلاح، ضيعوا الناس تحت ستار الهداية، وساروا بهم في طريق الضلال، لا استطيع الحديث عن أسباب الفساد والفتنة مع الدولة العثمانية، لكن فكروا، أي أمة رضيت بالفتنة فقد زادت المصائب فيها، وهكذا أصبحت الفضائل مرعبة والسيتات مُبهجة، ورسول الفيها يقول: (إن الواثقين من سيتات أمتهم). فعندما يكون هؤلاء بمثل ذلك، كيف يقوم أحدهم بالعصيان ويدعو إلى الإسلام؟.

إنَّ مثلَ هذا، لا يستطيعُ إصلاحَ قريةً أو قريتين أو قبيلةٍ أو قبيلتين. وهم ليسوا بحاجةٍ إلى دليل أو برهانٍ، فهذا الأمرُ معروفٌ، أوضعُ من نور الشمس، وهذا سببُ الخراب الذي واجهناه في المناطق.

إن أهلَ الفسادِ يفرُّون من أمامِنا في جميع الجهاتِ، ويالرغم من ذلك، فإنَّ البعضَ يتبعون الذين يُكفِّرون المسلمين منهَم، والله تعالى يقولُ: ﴿وَمَنْ يولُهم يومثذِ دُبَرُهُ الإمنحوفاً لقتال أو متحيزاً إلى فقي، فقد باء بغضب من الله وماواه جهنَّمُ ويشَسَ المصيرُ ﴾ الآية ١٦/٨.

هكذا فإنَّ أهل الفسادِ هؤلاء يوقعون الناس بغضب الله، ويجبرونهم على استحقاق هذا الغضب. وبحن بدورنا نقابلُ أهلَ الفسادِ ونقتُلُهم وناسُرهم ونبعدُ الناسُ عن تحمَّلُ وزرِهم. وكلُّ هذه الأفعالِ من أجل تأمين واحتِكم ورفع الضَّررِ عنكم والله تعالى يقولُ: ﴿إِنْما جَزاءُ اللّذِن يحاربون الله ورسولُهُ، ويسمَونُن في الأرض فساداً أنه يُقتَلوا أو يُصْلَبوا أو تُقْطَعَ أيديهم وأرجلهم من خلافي، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزيٌ في اللنيا ولهمْ في الآخرة على المنهِ المنها ولهمْ

وكما تعلمون، فإنَّ حربنا هي على أهلِ الظلم والفسادِ فقط، وإننا لا نتجاوزُ حدودَنا ولا نتعدًى على اللين يحترمون أنفسَهم، والله تعالى يقول: ففتاتلوا التي تبغي حتى تفيىء إلى أمر الله الآية ٩/٤٩، نحن نعاملُكم معاملة الأب الرحيم، انكم لا تدركون أنَّنا عَفَوْنا عنكم وأبعدُناكم عن الأشياءِ التي تكرهونها، وكلُّ هذا لتأمينِ احتياجاتِكم وإزالةِ الضَّررِ عنكم، ولتعلموا حقًا أنَّ هدفنا الإصلاح والتعميرُ، فاتركوا الفسادَ وحاولوا النجاة.

ومن أجل نظر مصالحُكم عينًا العلامة الشريف عباس بن عبدالله بن المثيد فاسمعوا له واسترشدوا به، أطبعوه فتسعدوا. وقد أمرّناه باتباع كتاب الله وسنة رسوله والعمل بموجبها، التقدير الكبير والرحمة للصغير، فهو مجتهد وعلامة باتفاق الجميع ، وشدّننا أزّرة بالشريف محمد بن عبدالله ويأتمر بأمرِه، وأمرناه القيام بجميع واجباته تجاهكم، فقوموا بواجباتكم اتجاهة وتعافوا معه كما فعل رسول الله. وأمرناه بالوعظ كما كان يعظ رسول الله،

ورسولُ الله عليه يقول: (أُمِرْتُ أَنْ آخد من أغنيائِكم وأعطيَ فقراءَكم) ويكون هذا حسّبَ قرِّتِكُمْ وطاقاتِكم، وهذا ما رأيناهُ بأنَّه أحدُ قواعدِ العدالةِ: لا تصلح أحوالُ الإنسانِ دونَ عمل، والإنسانُ يحتاج إلى المال، ونحن بدورنا أمرنا الشريفين المذكورين بتشغيل الشبطيةِ عندَ الضرورةِ، وأنْ توزِّع هذه الأموالُ على الناسِ حسّبَ حاجاتِهم وأوضاعِهم. إنَّ هذه الأموال هي للعملِ على راحةِ الناسِ حسّبَ حاجاتِهم وأوضاعِهم.

إنَّ هذه الأموالَ هي للعمل على راحة الناس، والمحافظة على البلاد، فأطيعوا واشكروا، ووقروا الأمن لجميع الجهات، وأزيلوا الخلافات التي بينكم، وحقَّقوا الرحدة بينكم، وأبعدوا العداوات والفساد اللي بينكم ولاتخالفوا الآيات والأحكام القرآنية. وأحلروا سقْكَ الدماء، ومن يلتزم بللك فله الشكر، ومن يعص حلَّتْ عليه اللعنة، وسيلقى جزاءة، وبدا أكونُ قد ألْغَتُكُم وبشَّر تُكُم.

فإذا أوفيَّتم العهدَ فستنالون الخيرَ، فكَّروا جيدًاٍ.

إني أنّبتُ عني عبدَالله للقيام بعملي، وهو بصيرٌ وخبيرٌ بحق العبادٍ. واجبكم الدعاء إلى مولانا السلطانِ الغازي عبدالحميدِ بنِ السلطانِ الغازي عبدالمجيد بنِ السلطانِ الغازي محمود. وعلى الخطباءِ أن يتولّوا هذا الأمّرَ في خطبهم.

وفي الختام لكم سلامًنا

الأرشيف العثماني، إرادة داخلية رقم ٩٧٥٤٩

قصر السلطان، يلدز

دائرة الكتابة الرئيسية، السكرتارية

رقم ٢٥٥

بسبب حالة عدم الثقة بالدولة من قبل أهل اليمن، فقد رؤي تكليف الشريف عون الرفيق بأشاء القيام بترجيه النصح لهم، وقد عُرِض الأمرُ هذا الصباح في دائرة المايين. وقد حظي هذا الأمرُ باهتمام الجميم وأوصي به. ولإزالة صورة الدولة السيئة في اليمن، والتي عمل الأجداد من السلاطين العظماء والخلفاء على تحسيفها، فإنه رُوّي قيامُ الباشا المشار إليه بإسداء النصائح مستغلًا بذلك نفوذه في تلك المنطقة، تلافياً للمحاذير السياسية والانعطار الكثيرة التي ستقع لو استمر الحال على ما هو عليه، فهودة قبائل اليمن إلى سابق عهدها من الطاعة والانقياد يستازمُ إسداء النصح والإرشاد بين المحترمة، علاوة على تأثير القوة المسكرية المتواجدة هناك ويتحقّق المأمول، وسيصرف النظر في الوقت الحاضر عن اللجوء للقوة فقط.

ويُعرَضُ هذا الأمرُ على صاحبِ الخلافةِ لاستصدارِ الإرادةِ السنية.

والامرُ والفرمانُ لصاحبِ الامرِ سيدي في ٢٩ صفر ٣٠٩ / ١٧ أيلول ٣٠٧.

الأرشيق العثماني

إرادة داخلية رقم ٨٨٨٩٢

إلى مقام نظارات الداخلية الجليلة

المدعو مقبل بن يحيى فارع، من المشايخ المتنفِّذين في قبائل حاشد، وقد تميَّز منذُ القديم مِنْ بين أقرانِه بالعفَّة والأستقامة.

وفي هذه المرة أيضًا، أبدى غيرة وحمية إلى جانب الدولة أثناء العمليات العسكرية التي قامت في جهات عَمْرانَ. وقد رُدِي من الواجب النظر إليه بعين العطف ومكافأته على حسن حدمته وصداقته، هو وسائر الشيوخ من أمثاله كلَّ حسب موقِعه، وإنَّه من الضروري تلطيفُه في الحال، وذلك بمنحِه تعلمة نيشان مجيدي من الدرجة الخامسة، وهي الرتبة التي كان يحملها بنباشي الطابور الثاني في الآلاي الواحد والخمسين المدعو رؤوف، والذي خَلَتْ رَبّتهُ بعدَ وفاتِه، وقد اقتضى الأمر عرضُهُ على حضرة السلطان لاستصدار الإذن بالإيعاز إلى دائرة الأركان الحربية في الجيش السلطاني لتقرة بالإجراءات اللازمة.

الأمرُ لمن له الأمرُ سيدي في ١٩ رجب ٣٠٤ / ٩ مارت ٣٠٥ الأرشيف العثماني \_ إرادة داخلية رقم ٩٦٨٧٥

قصر السلطان \_ يلدز

دائرة الكتابة الرئيسيه

قطعة اليمن عبارة عن جبال وأودية صالحة للزراعة ، القسم الأعظم من سكّانها معتادون على استعمال السّلاح ، يتجوّلون وهم يحملون السلاخ بشكل دائم . وهم عبارة عن جماعات من القبائل وغيرهم ، منهم قسم يؤيّد الخلافة المثمانية ، وهم أهل السّنة ، أهل التقوى ، والقسم الآخر لا يقبل التبيّية إلا لاتميّم الموجودين في صنعاة من جسم الدولة العلية ، والغالبية العظمى منهم تسكن في اطراف صنعاة ، ولايطيعون الحكومة السنية أو ينقادون إليها .

لقد استولى هۋلاءِ على صنعاة مرَّتين، ومن أجلِ تأسيس ِ حكومةٍ خاصةٍ بهم قاموا بمحاولاتِ متعلَّدة، ولكنَّهم لم يُرَفِّقوا فيها.

إنَّ هذا الأمرَ معلومٌ لدى الدولةِ العليةِ. ولقد اتخد هؤلاءِ من صنعاء التي تمثَّلُ مركزَ الولايةِ، هدفاً لهم، حيثُ يقومونُ ببناءِ الاستحكاماتِ، ويُعلِّمونَ الناسَ على فنونِ الفسادِ والخراب.

فإذا وقعتْ صنعاءُ مرَّةً أخرى تحتَ سيطرتِهم، فإنَّه من المستحيلِ اخراجُهم منها مرةً أخرى، فعدمُ تحرُّكِ الدُّولة إزاءَ ذلك كما يُربَّي الأفعى في ثوبِهِ.

ويناءً على هذهِ الأسبابِ المعروضةِ، فإنّه يجبُ هدمُ استحكاماتهم وتقريغُ قُراهم وتعيينُ متصرفٍ أو قائم لإدارة هذه المنطقةِ، ونقلُهم إلى مكانٍ مناسب على الساحل في المنطقة التي يتواجدُ بها الأكثريةُ من أهل السُّنة. وإنَّ الأرتباطُ بينَ هذا المركز الجديدُ ومركز الولايةِ في صنعاءِ متينٌ وقويً، وخاصَةً مِنَ الناحيةِ العقائديةِ، ويجب العملُ - كذلك - على اسكانِ وتوطينِ الموالين للحكومةِ السنيةِ من الأتراكِ والأكرادِ والعرب، وتشكيل ولايةٍ جديدةٍ في تعز ممًّا يُمْكنُ كسر شوكةٍ قوةِ الزيديةِ حتى يتيقنوا أنَّ اعمالَ الفسادِ غيرُ قابلةٍ للنّفاذِ مما يحملُهم على التخلي عن هذه الأفكار، ويناؤًا عنها بانفسهم.

العبدالداعي فاضل علوي

الأرشيف العثماني

إرادة داخلية رقم ٢٩٣٥٤

حضرة سيدي صاحب العطوفة

في المضبطة التي قدَّمَتها لجنة البابِ العالي مقرونة بعرض تقرير نظارة المالية المصبطة التي قدَّمَتها لجنة السراء المالية التي صرفتها وزارة المالية لشراء عدد ٥٠ من السيوف والجنلم والمثالات والقماش والساعات، المُرسلة إلى المين لكسوة بعض المشايخ وروساء العشائر الموجودين في اليمن قد بلغ المين كدوة بعض المشايخ قد المخالة الإجراء لخدمة الإصلاحات وضبط المنطقة الذي تم منذ وقت قريب في الخطّة اليمانية، ووُجِدَ أنَّ هذا المبلغ معقولً لخدمة ذلك.

ولمَّا كانَ يجبُ تجهيزُ وتدبيرُ هذا المبلغ على وجه السُّرْعَةِ من خارجِ الخزينة. فيمكنُ تجهيزُها من المبالغ التي خَصَّصَتْهاالإِرَادةُ السلطانيةُ تحتَّ باب ومهمات خاصة، والتي تبلغ ١٥٠٠٠ كيس.

إِنَّ مسألةَ كسوةِ المشايخِ ورؤساءِ العشائرِ ومنحِهم المِثلَمَ والعطايا أمرً معنادً عليهِ منذ القدم. ومقابلُ ذلك، فإنَّ هؤلاء الشيوخَ يُقلَمونَ حيواناتٍ مثلَ الاحصنةِ والجمالِ وأشياءَ أخرى. وهذه الاشياءُ والهدايا والمقلَّمةُ من طرَفِ الشيوخِ تعودُ على الدولةِ. وبُّماعُ تلكَ الاشياءُ والهدايا حُسْبَ القوامدِ والأصولِ بالمزادِ وتُسَجَّلُ أثماتُها في جداولَ، وتُرْسَلُ إلى الخزينةِ، حيثُ يمكِنُ الاستفادةُ منها في ولايةِ الممن والولاياتِ الاخرى حَسْبَ الحاجةِ.

إِنْ مثلَ هذا الموضوع المعروض جارٍ منذُ القدم ومعتادٌ عليه، ويعودُ بالفائدةِ على الطرفين، فمِنْ جهةٍ يُرضي المشايخ، لانّه يعبرُ عن الكرّم، ومن جهةٍ أخرى يعملُ على زيادةِ عائداتِ الخزينةِ، فإنْ كانَ هذا الايتعارَضُ مع المصلحةِ، على كلِّ حال فالأمرمتملُّقُ منْ جميع الرجوهِ بصدور إرادةِ مولانا السلطانِ. ولأجل التشرُّف بالنَّطقِ السلطاني المنيف، مرَّضنا هذه التذرّة ميليى

ني ٢٦ رجب سنة ٢٨٩ [١]

الأرشيف العثماني

قصر السلطان .. يلدز

دائرة الكتابة الرئيسية .. السكرتارية

إرادة داخلية رقم ١٩١٢

طلبُ الإذنِ باستصدار الإرادة السلطانيةِ لتسويةِ معاشاتِ التاليةِ اسماؤهم

من أهل اليمن وساداتِها الكرام مِنْ مديرية خزينة مكة المكرمة وهم السيد جيلان بن المساوي بن محمد الأهدل أفندي. ٢٠٠ قرش.

السيد أحمد بن محمد المساوي أفندي، والسيد أحمد بن المساوي أفندي، والسيد علي بن المساوي أفندي ٥٠٠ قرش لكلِّ واحدٍ منهم. والشيخ عبدالله بن الشيخ السيد حسين، المدرس الثاني، في مدرسةِ الشيخ رحمه الله ٢٠٠ قرش.

والشيخ محمد صالح عجاجة من أعيانٍ مكة المكرمة ٢٠٠ قرش. والأمرُ لمنْ له الأمرُ سيدي في ٣ ذي القعلة ٣٠٤ / ١٣ تعوز ٣٠٤

سكرتير السلطان ثريا

الأرشيف العثماني تصنيف يلدز ۲۲/۲۵/۱۵۳/۳٤/۲۲ مقام سر حسكر دائرة قلم الرسائل

بسم الله الرحمن الرحيم عبدالله وفقه الله المنصور بالله إن شاء الله.

الشيخ صاحب الكمال والفضائل حبيب الرسول ﴿ وَعَلَى آلَ بِيتِهِ الْكُرَامِ الشَّيخُ صَالَحَ بِنَ حَبِدَاللهُ القشام.

بعد السلام والتصلية،

فإنَّ هذا المكتوبُ يُخَطُّ ويُرْسَلُ إليكَ من المُعَسَّكرِ صدرِ المقرِ ومركزِنا محمودٍ الأثر، وإصلاحُ الأحوالِ هو الأمل.

الحمدُ لله مُيسَّر الأمورِ، والذي وقَفني على جمع ووحدةِ آل البيتِ وأهلِ الإيمان. لقد أسِفْنا عندمًا وصَلَنا نبأً وفاةِ الإمام الأعظَم، الهادي لدينِ الله، قلَّسَ الله روحَهُ

لقد تركتُ وطني وقلمِتُ إلى هنا لكسبِ رضاءِ الله في إحياءِ دينِ الله،

<sup>(</sup>١) هذه الأرقام تشير إلى قسم رقم ٢٢، أوراق رقم ٣٤، طرف رقم، ١٥٣ كرتون رقم ١٥٣.

وتخليص الضعفاء والمساكين من الظُّلُم. وأنتم تعملون المنكرات والمظالم التي ارتُكِبَتْ بحق الضعفاء في جميع الجهات، تركوا أحكام دين الله وشريعته، واستؤلؤا على الأموال بالقوة، وعليه، فإني أدعوكم إلى جهاد أهل الفساد بأرواحكم وأموالكم، والشكر لله فإني من نسل رسول الله، وأعرف الحرام والحلال وغيور على إحقاق الحقّ، ولنْ أبخل في ذلك. إنْ شاء الله أوقي في إقامة العدل، ما طلبت الدنيا وسيرتي على نهج سيرة أجدادي الاثمة، متابعاً لسيرهم، أدعو الناس للهداية، وعلى الجميع طاعة واتباع ما ادعو إليه وهذا واجب عليكم، إني أدعوكم، اسمعوا واجيبوا، وإن شاء الله عما قريب سيعلو الحق على الجبابرة من عساكر العجم ويكسر الله شوكتهم، وستنشر المسرة والشَّدة باليسر والرّخاء.

ولقـــد رَفَعْتُ رايةً الجهادِ، وَقْقَ تعاليم الدينِ الإسلامي وشرائعِه، وأن نحيد عنه.

إنَّ هذا الخطابُ خاصُّ لكم وعامٌ للجميع، وسينالكُم الشوابُ إذَا حمَّمتُموه ونشرتُموه على قبائِلِكم، قال تعالى: ﴿ هذه سبيلي أدعوا الله ﴾ قرآن كريم، ١٠٨/١٢.

الأرشيف العثماني إرادة داخلية رقم ٢٤٨ • ١٠

أعفاؤها هم: حضرة أحمد أيوب باشا ورئيس مجلس المالية

إبراهيم أفندي، والسيد أحمد بك من أعضاءِ مجلس شوري الدولةِ

وقد تمَّ النظرُ بخصوصِ هذه المهمةِ والاستئلانِ بموجبِ التذكرةِ الخصوصية التي نظمت بتاريخ ٢٤ شوال ٢٥ ٣، فلدى عرضها على الباب العالي رُكِيَ أنَّه ليسَ بحاجةٍ إلى أعضاء آخرين خارجَ اللجنةِ المشكَّلةِ، والتي تضمُّ اثنين من الوزاءِ الفخام، واقتضى الأمرُ عرضَ ذلك على جنابِ صاحبِ الخلافةِ

والأمرُ والفرمانُ لحضرةِ صاحبٍ الأمرِ سيدي في ٢٧ شوال ٣٠٩/ ١٢ مايو ٣٠٨

سكرتير السلطان

الأرشيف العثماني، إرادة داخلية رقم، ٩٧٣٤٤ قصر يلدز السلطاني

برقية (شيفرة)، من حسن أديب باشا، قائد الجيش السلطاني السابع موضوع البرقية: الأحوالُ في الوقتِ الحاضرِ.

إن السفينتين اللَّتَيِّن قامتا بنقلِ الأمتعةِ التجارية من حدن، إحداهما تعطَّلُت، والأخرى تأخَّرَت، بسبب قَطْرِها بالقروة إلى كرنتينةِ مصر، وهذا أثَّر على الرسومِ المتحصَّلةِ، حيثُ أخدَّت بالتدني حسنب ما أفادَتْ به نظارةُ الرسومِ. ولا زالَ الذَّقِيَّ والأَرْزُ المستورَةُ من الهندِ في مكانِه، بسبب زيادة الأموالِ المطلوبةِ.

وهذا يُوحي بأنَّ المقدارُ المطلوبَ من الدَّقيقِ والأَرزِ سوفَ لا يُرسَلُ، وحسبَ ما أفاذَ به المتمهَّدُ، فإنَّ شريكَةُ في الهندِ قدْ أَوْضَحَ هذا الأَمْرَ.

وفي هذا الوقتِ بالذاتِ لم يتمَّ تحصيلُ ولا أقجةٍ واحدةٍ من الرسوم من الأويةِ والأقضيةِ. وللسيطرةِ على هذه الأزمةِ، فقد أفادت البرقيَّةُ أنهم بحاجةٍ إلى ألفي كيسٍ من الأرز شهرياً، تُرْسَلُ من العاصمةِ استانبول، ويبلغُ ثمنُ الدقيقِ والأرزِ المطلوبِ عشرةَ الذي ليرة.

وقد رُدِي من الفسروري إرسالُ هذا المبلغِ لـدقّة وحساسيّة الأوضاع كما هو معلوم، وقد أرسلنا هذه البرقية أمس

في ٣ أيلول ٣٠٧ وصلت بيروت في ٧ أيلول

قائدُ الجيشِ السابع

حسن أديب

### الوثائق اليمنية المحفوظة بحوزة الأهالي

الوثيقة الأولى : رسالة من الأمام إلى الشيخ عبدالله بن يحيى الوادعي.

الوثيقة الثانية: رسالة ثانية من الأمام إلى الشيخ عبدالله بن يحيى الوادعي.

الوثيقة الثالثة: رسالة من الأمام إلى الشيخ عبدالرقيب .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الختم: أمير المؤمنين، المنصور بالله رب العالمين

الشيخَ الهمامَ الرشيدَ عبدَالله بن يحيى الوادعي، أسبلَ الله عليه أثوابَ الجلال، وحباه بالأفضال، والسلام عليكم ورحمةُ الله.

صدورُها وأنتم مِمِّن يَعزَّ له النظيرُ، ويحقَّ له التصديرُ، وقدْ أشارَ الينا الحاجُّ الفخري، بما أنتمُ أهلهُ من العنايةِ المشتملةِ على الموقة والرعايةِ، وذلكمُوه فعليكُمُوه(۱)، فقد تعلَّمُون أنَّ الله أُوجَبَ لنا المحبةَ، وألزمَ الناسَ الصَّحْبةَ، فعكونوا مع الرَّحْمنِ، تجلبُكُمْ أيدي الخيراتِ إلى الأمانِ، وإلى المجدِ والإحسانِ، واستعمِلوا التقوى في حقارِ الادويةِ، فهي أنفعُ النافعاتِ التركيبيةِ.

نسالُ الله أن يَهَبَ الخيرَ لِمَنْ فعَلَهُ، ويريدُ من المؤمنين قولَه وعَملَه، وأَصْلَحَ الله شَانَكُمْ وياركُ فيكم، والسلامُ.

٢٥ ربيع الأول سنة ١٤ [١٣]

وصدر النظير.

ملحوظة : وردت الرسالة في كتاب وثائق يمنية، ١٤٥ ـ ١٤٧

المقصود أن على المخاطب أو المخاطبين أن يستمروا على صادتهم، وعلى ما يقومون به من أفعال، والعبارة مأخوذة من حليث نبوي.

## بسم الله الرحمن الرحيم الختم، المنصور بالله، وما توفيقي إلا بالله ( ١٠٠٠) بالله ، عصمتى بالله

الشيخُ الأجلَّ الأرشد، والمحبُّ الناصحُ الأوحدُ، حبدَالله بنَ يحيى الوادعي، أصلحَ الله الشانَ، وجعلَه من اتباع العاملين بالسَّنَةِ والقرآن، وصرفَ عنه نوائب الزمان، والسلامُ عليه ورحمةُ الرحمن، وصلَّى الله وسلَّم على محمدِ الذي أضاءَت بالهدى أنوارُه، وطلَّمَتْ في أفق الإيمان أقمارُه، وعلى آلهِ حماةِ الدينِ مدى الأزمانِ، الذين تَحيَّمَتْ محبَّتُهُمْ في صدورِ مَن انتى إلى أبيهم سيَّد ولد عدنانَ، وبعد:

فإنًا نحمدُ إليكم الله الذي لا يُرجى ويُخشى سواهُ، ويُعلِمُكم أنّا ندعو الناسَ إلى العزّ الدائم، ونجلِبُهم إلى الدين القائم، ونخرِجَهم من ظلمات لا تخرجُ من أبوابها، وننقلهُم من تحت أنياب قد نُجَمَّتُهُم بلمايها، فمن المحجَّمة البيضاء، ومَنْ ندَّ عنها فقد خالَفَ ما أمر الله التُبَعَ سبيلنا فقد سَلَكَ المحجَّمة البيضاء، ومَنْ ندُّ عنها فقد خالَفَ ما أمر الله به وقضى . وما دَعَوْنا الناسَ إلى مُنْكَر ليشاد والإغنى يُستزاد، بلُ لمَّا رأينا ظلام المنكرات، وقد تلهُجمَّ في اليمن ودؤرْ ، والباطل وقد أغبر واحتكر، ورأينا الشريعة وقد انهد ركنها وانهدم بمعاول المَجَم حصنها، من حيثُ أبدَلَتُها العجم بل القوانين وغيروا منهجها الذي شرعة ربُّ العالمين، و فتحوا للعرب العجم بل القوانين وغيروا منهجها الذي شرعة ربُّ العالمين، و فتحوا للعرب

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>۲) تلهجم: أي اتسع وانتشر أمره.(۳) زفر: أي أخرج أنفاسه وطفع.

أبواب المكارِه، ورتجوا(١) عنهم أبواب الخير بصخرات الظُّلمة وأحجارِه، لللك نَصْبنا عليهم راية الحق المعقلمة، وركَّوْنَا قناة الإسلام المُتَمَّلِمة (٥) فكانَ بيننا وبينهم ما علمت به البقاع، واشتُهر صراحته في آذان أهل الأسماع المتشالاً لقول الله تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَّةً يَلَّمُونَ إلى الخَيْرِ، ويَالمُرُونَ بالمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عِنِ المُنكرِهِ (٥) وقولِه تعالى: ﴿كُنْتُمْ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكرِهِ (٥) وقولِه تعالى: ﴿كُنْتُمْ مَن آيَاتُ المُؤرِفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكرِهِ (٥) وغير ذلك عن المقلحون (٥) وقولِه تعالى: ﴿كُنْتُمْ مِن آيَاتُ الفرآنِ، وتخوفاً من الوعيدِ الواردِ في كلام الرسول الأمين نحو قوله: (لتأمُّرُنُ بالمعروف ولتنهُنُ عن المنكرِ أو لَيْسَلَّطَنُ الله عليكم شِرارَكُمْ، فيدو خياركم فلا يُستلَّطنُ الله عليكم شِرارَكُمْ، فيدو خياركم فلا يُستجابُ لكم) (٥) وغيرُ ذلك من الآثارِ.

وأنتَ أيها الرئيسُ مِمَّن نشيمُ (٥٥) تحتَ برقِهِ الماة، ونتوقَّعُ تحتَ اسمِهِ أسماة، ونظنُ بكَ ظنونَ الأحباب، ونراعي لكَ الحقَّ الذي لا يُعابُ، فإنْ انْجَدْتَ ركائِبَكَ، رَكِبْتَ جوادَ التَّقُوى، وطلَّمَتَ طلاقِمَكَ اقتدرا، وذلك الاقوى، فإنَّ العبد مخاطب، والوديعُ مطالب، وقدْ فَتَحْنا على أعداءِ الله أعمال الجهادِ، ووقَّق الله أنصارَ الحقِّ بالغنائم والإمدادِ، وسوف يُتلفَّكم الفتكاتِ في شهرنا جمادى، شهرِ البركاتِ، فلا تعينوهم بالأموال، واجعلوا اعاتَتكم للمجاهدين الأبطال، وأنفقوا بقيةً أعمارِكم في رضاءِ دين الجلال.

وحال تحريره والسَّرايا عليهم إلى باب صنعاة

۲۰ جمادی الأولی سنة ۱۲ [۱۳]

والسلام

ملاحظة: جاءت الرسالة في كتاب، (وثاثق يمنية، ١٣٣ـ ١٤١).

### بسم الله الرحمن الرحيم

الختم: أمير المؤمنين، المنصور بالله رب العالمين

إلى الهمام الأوحد الماجد الأرشد عبدالرقيب: حرسَهُ الله وعافاه، وأصَلَحَ دينَه ودنياه والسلامُ عليه ورحمة الله.

صدوررُها بعدَ وصولِ مكتوبِ الفخري، عافاه الله، والمصدَّرُ منكم الشمانون المريال، تقبَّلُ اللهُ منكم صالَحَ الأعمال، وصَرَف عنكم الشرورُ والأوَّجال، وجعلَ مآلكمُ خيرُ مآل...

ولقد طالت الفتنة في الدين، وتميّز فيها الغثّ من السمين، وكلّما مضى عامٌ حصل الإياسُ عندَ بعض الناس، الذين يعبدون الله على حَرْفي، وأما مَنُ عَمَّر دينَهُ على صحةٍ فلا يَتَرَلْزَلُ في دينِه، ولا يرتاب في يقينهٍ.

وقلد حضرَ أعداءُ الله آبارَ الهلاكِ للعرب، وأسرَجُوا لهم مطايا النَّكالِ والسَّطَبِ، وأَجْمعُوا في تحرير المضابط، أنَّه لا يصلُح اليمنُ إلاَّ بعدَ تزفيرِ(١) أهل الإغواءِ بزعْمِهم، وهم المشابخُ والاعبانُ والفقهاءُ من حيث أنَّ العامَّةُ لا يتُبعَونَ إلاَّ قولَهُم في خير أو شرَّ، ولا زالوا يحتالون في جمعِهم ولم يتات لهم ذلك، وقد لرَّحوا لهم بروق الأطماع لاجتماعهم، وسيلطُفُ الله بالومنين منهم، و لم نزَلْ نحركُ الهمم رَجاة لنصرةِ الدينِ والذبُّ عن المستضعفين، ونحدُ مِنْ وعَدِ ربًا على يقين، والعاقبةُ للمتقين.

وحالُ تحريره والحربُ بيننا وبينَ أعداءِ الله في بلادِ السود، ولينصرَنَّ الله

<sup>(</sup>١) معناها الإيعاد والتفي.

مَن ينصرُهُ ولا تتركوا ما يجبُ ممًّا ينفعُ ويلفعُ، وكونوا على حذرٍ.

بتاريخِهِ ١٩ رجب سنة ١٨ [١٣]

والسلامُ ختام.

ملحوظة: وردت الرسالةُ في كتاب وثائق يمنية ١٦٩ ـ ١٧٣

صور الوثائق اليمنية المحفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول

بروروهها بارتایده دربر استرور

بمندكن حلاءغت شدند خوادبي اواجد لايمحاؤمه شريف عددار فيولوا تاخفه سدفيله معط وصايا ١ هذا أنديكى موصياح البيلمادد على دو دلتقدئ أره بلدا سند عند عدا ی حدار بارتاهی عصر پیدیلی مولینی کم، موصوب سائر بعصه طرضد دخى عصد ما جنعار المنتهة الجرود استثنى بياره ولديم وجهزالمن نخذ سالي بخذ عمّاني اوارد سلاطيه عفام حفيق سلطت عماز وبه عدف اسلايي فات اقدسارك جميه أيمله أوللهم علما إيمديما عد سنك مسهصو عله أزالدسي و خعوص اياتيانى مشاراتهاى وسألجث ماحعث أولزدت افتضا ابذناره اولانصابيح ا يُدلِيكَ النباعة و الرهد مُا فير المفاوز بي إلى الذه فكل دراكا . أولسيد صعداً وسياست محاليم عديد ميا راعى اول حفديد وراو في مهر قبه اللي شوا دراور سالك والتواعطيم تاهدوردن رشيع بملا مشاخ معلوى تتليقت استندير مستقت ستبريما فحالسامه عصد انقبار وضاؤف حودا بجرب فياكل مرقودة وعظ ملصيث الخلصامة لم کین بر اعلام اولیا، زوات هخر ملک صاعبی وازنه اولاهوسطور عکم بلک تَأْ يَرْ الحَدَّ الله عَالِمَ عَالِمَهُ عَلَيْهِ مِلْهِ مَعْلَى يَفِيهِ وَقَدْمَ اوْكَالَا حِنْيَ فويأ ما موان اوار منجده صورت العرف در حرف فطر ولني شرفط و اواد الردة سبّ حدا ب علاقها هما بجاب جليلاء بولمنهدا دلياره اردول، حفظ وودكرا المنتاخ المناتخ

> صورة الرسالة التي يطلب فيها تُكليفُ الشريف عون الرفيق بتقديم النصح للإمام لإطاعة الدولة العلية



۳۷.

مرزرگاران بادکاندرزیر محمد

14.300

لجنة تنظيم أحوال اليمن

بیمی برددده هی مدمری یا ف حداث یا شاخودند شف خدات بر ۱ حوال حاخره و عدد ۱ مشره تجاری نقل ایدم دیگی دادیج بی تراوید دونکی خوافی م کواز می مر کهربیسیون سیا ۱ حوال حاخره و عدد د ۱ مشره تجاری نقل ایدم دیگی دادیون آوید میشی براوید دخید د ارژی ای شک محدیب پیرای سیا

بريق سفطنى ويغزا لإذبك ؤائز ناسية اميت اهميق معلهم كم بويش اودج وجدا المؤ 2012163 -10 ノン・マンジャ ٧ بين دعول

2.0

بوالردتيم وكريواذا تبال تبعاده كممزاف ج ارز و صفدد جندل مل "مجود شهرم" بليشريل بيوز

Sugar 2000

ابلام رسلان معرش ترنيز بادن اللين يريلان

ن بر مکان طرزران ده وهندد، جب افایق دولا،

دقيد وارزن وترهنده تول ايس كزن بازاغ م

ناش بيديا احتباجك فدرقة وائدك كوندبا يوفية

هزده کی شری خادید بیارا پارتین شهر طرق احاده

وشوا والمدهج بلادف ويربرا تج قصيوت المليكة

يمدا فابسند يراد نكوامدا نسيجيودا فندا بالمساوی به ممالاهدو . بی به مساله فارد به مدانه و برا مساوی مدانه و م

وثيقة تسوية معاشات موظفين يمنيين مع الدولة العثمانية

ب نذهبی بیمان برد شعار برخو می ماهد و به معطومی می می مشتیلی به المان برد مشاورت می دید است برد به میشان شد و معصومی می می المان به میام این به می دید می دادند. میشدند شدان به دید می دادند در در برد

> . جسمانه الاصداليم عباق دفت ده الفدريان الله قالس

اسلامه ما ما هدد برناه شاه من برنان الله بينهمة بن المديث من فدنان الديد المديد المسلم المديد المدي

وثيقة دعوة الإمام المنصور بالله مترجمة إلى اللغة العثمانية من ملفات رجال الحقية (المخابرات)

بسم اه الزهمالهم عباه رفضاه المفعدة انتاه

عِبْمِينَد فِي مِمر شائدِيد والا الع كالله في الد . بيانسيم وانعليد . شدد خرد تبنيد ادار الله فالهد أدر مأملان اسات وحاسة فشروا عامد وأوالارخفا وساطة كأرأد أتفاف ألدند كلهورضاد المشاذعين تمك جادى مهب فيلكانه المشتبث إنشاق بغرائيكه ومكره اشومكته معكر خدون طفيدد من ناحره عصنتديه صاروت الملم الشروكيهيما واجامد سادة الإسهد شال تزديده ود أحلا بغداة العددكات المستعبر بنيت عائدد كمعطنك يعيلهم وان تعماااله يُعَلِمُ وَيَسْدُ اصْلَاعُمُ ﴾ ﴿ سُرَّتُ بِكُوامُ الْعَبْدُ مَا أَضَارِ مَكْمَدُ مَكُوْ بِالْحَلِيدِ بِمِنْقَلِهِ عيرت رستمساهي شارك . سره طعيد إماله يعوله قيد بنا نفرس واحالاكم شه لازم الماحد تسبيل تنابع البيك أأ خاليك تسفيه الميكز ( با المانتير انساا فلما الله مكماً المادنيد . بالإلكيد امنا استميناً لله وموسل الأدعا لا صلم : داعل اسله ممك سينالر وقب ، ما تشرا فتنه وهبيدالنيد طلما داعل اسله ممك سينالر وقب فالمِفَامَةُ ﴾ المُنْ يُرْمُق أمله كلُّ بند ويونك سُنْدَينُه اصراعدوند عِن مساخله المارمين الارتاع الطلاطية تلاحمان ملا المعام شنة الله عامع رضار فعلله عقاريد ولايد ماه في المعاولة ولات الدولورثر حلية اه علنك صلح المهر برنيق مبار واحدارتك متسعه امليقوطيمد سيحه ارتكاه desperation que de maile quis

بسحاه الإملاجع عبران وقتران المتحدثة انتابه

نتج تعديد وكاوشار عيدوشاندي وتخ عطاها بالمردوث سعسانده وليدلن أعلى بدسعداء هادي وتبغ شيرفاد على بدعام السالة وكادله الصارف يسانسا والتعلير وأشونكوب يتماع عصنته واصال وتباراولاك عله المياداك ووستونامه وتمندونود بدوجه ويدودد أنن ووقاه فاع فاع المايت وطلعتماه مزود زوع صارعت كوسترويل سنعاده بردوتناه كالمندحمة ليرى كالمحلية مندشتير الالداعاء عنه مكزى مستعد عامض عله باشكر ونارمزه جوف وشال ارانة تراه الله الأحمد ور الما فعير الومان وه النات المسائد العامد والاعتداما الله «نتد رَمِلَدُود كَاخَرُالُهُمْ ﴿ وَيُهَا مِنْ مَأْخَلُتُو خِيْزُلُولُوكُمِيْ مِنْ الْعَلَى أَسَاحُ أَطَامُ ارد الهر شعافيول مسرد لولوري سراكان ساسده ادلدتك وعد وماده حله تغزد المبكذ مأبلند أحائد عثافته سعيت صعاديد فكؤير كالبائي فيرأتهم الأنفسانية الحيان البدسين المنف ملفا المدشورتا عليه أث كالدكين " كان وحمد الشهرانيك ناسه مكر دنساخاء واحادرت اغداعكد شك أنده وزكوستهداء وسيدود راسلا اشاجة توندي تجار ويؤسان على المشاد وريتخار ويكار والمويانية سارتناه بردادر عباه منبو كال رابيشد عند اسكر خاضه امرتد كاج لوقاز الحمل شاميك (مشكرد ماشو مكم واقصد الله الداد المه المهد الميام) سر التربين فرمضه على معلى عرفيدهات اط المتدانسين على المتدانسين مراكه استربيده رهدول تزمنده فرجه شاول مديمتين فضيه شياخ بوليده كالمنطل و سنامي الله معلقدد العامد صدام ليدور على وشاج بيان ومايد لدلده عدد (عد) كنددم ونتابه طرفيد عدام) الم ودرمقد بعربلم بالكفاطا امأرهوازيجو حافرات برنشا داماني

رسالة من الإمام إلى: علي بن مرشد الغرببي

: ناصر بن مرشد بن حسين الغريبي.

: قاسم بن سعد، أبوهادي.

و شيرانهاد، علي بن جابر السندي.

مبنق يندم وبيار

اسبائيته استكال ساحدة ببلذ بابدنته تؤكيميك مزاؤب جلى إنيره الردة باعضيتهموا يمكواهد علجه لإبهاجه أتكاحج امنه سند إماث تسدراطه ليلس للينشر طفة جايده أقشا ابيراؤوه مبئ حقد بمفظيكيك سيحايد إزراليسك ترفيروسياه مجكيك دين كفق مرضده ادنسنته مق يؤثونك يكني ويوبيث يكيش أيس وناطيرت حف كدمي يشونق شدد بخلاجات بمنف إمد فكالم احلاادنده فطيف المربك ونسكوب كرد بوتكوطافاض إصيناه إذان بيشتك بتحال وذدو بالمعين ابكون ديايد المطاداع حباهة ومولق كنازة سيد عدت وازهوبويك بمشاوالعد الإدرميل فابلك برقائكا نيزد وفرق دميك سادد تمدد حدث ومدونين نصير عاحثها في منتزاب مثا يندو تولي. واربط حش واستا تع ينافئ ويجانيس. ويكره وادعانى ابن اواحدكل تدند، انا سند غز احتوادا جيث حد

26363 31831 HUG

وثيقة منح مقبل بن يحيى فارع قطعة نيشان مجيدي من الدرجة الخامسة



وثيقة اعتقال ١٥ يمنياً وارتفاع عدد المعتقلين إلى ٧٩ يمنياً.

برووه الله بانتاردوس

يد تغير كابدندان. جكم و داديد دله جارت إمليب عن سلة هارثم اظل سوع إشمال أشناء وأنه عديده جبع ادوارد من يَوَدُ فِيَا لَوْصَا زُودُونَ تَسْتَكليد ... بوغول برقم عَلاقت يست ماني و مضربيات من المشحب أ هل تقرق الا يض دف ا مايدن مشا دويلان لِلْدُهِ اماعدَدِ بِنَدْ سِدِ قَابِيقٌ قِولِ الْجَيْلَةِ أَوْ أَمَالِ الْمُسْدَقُ أَنْبُرُالِهِ فَق دُو مُعْرَاحُ إِيهِ رال مدرود الأمام كالمثارة إلى المام المعام المام رد مدار الناائد عالمينا أو أنوم عنا أنا المائد منهامه ماما يأوا الماء . الله الذا تدور ويشافي فل المناي فيل الله وكفو تكريدة تأسير اليزر بطي ولا شَدَايِسِ مَرِفْدُ اردِماسَالِمَدُ ﴿ جِرِلْ إِنْ صَلْحَتْ عِنْ الْحِلَاثِ مِنْ الْحِلْ وَأَمَا لَمَ تَرْسِيلُهِ بارد ادود مشاب حيرونون اتخافياتهمذ أو فشاره بهمَّا مَد ، كما يُرا مَّا المِيْد أَوْ \* عا ؛ قد مرخ میده ؛ شام ایجده بیشترین اینیتر مشا به دفددها زیدادگیه رداب ارزد ادارد اراع شقیا ادارش که شیف نی ناه برماته ( باده بمذراع آی مِنْهُ شَيِّ إِنْكِيرِهُ مِنْدُ بِينَ فَيُعِيدُ الْمَاسِلُونِ لَمُؤْمِنِي مِنْ مِنْا دِيكُ مِنْ اللهِ المايلِي صريد ادار المراد المرقع ما والمراق والمردين بر تقيق ويا قا فقات الأرج الميد صريد ادارات ادفاد برقع ما والمراق ي ولان سكاس لدنيدي الذهب اريون ما طل لمزيده أمّا شيى بريوني فتكامليك وَدُكُورُ رود ادامه فيه يه عيد درن حائم. و، مكن شيء حارد برك ديمرة، و فيلا اسطاليها ولا ادامه فيه يه عيد درن حائم. و من من بدلات منكيد عيدي قرق وشك ميرابله و أمار مارته الله مرابع معلى المثن المعلى المرابع المعلى المرابع المعلى المرابع المرابع

> وثبقة اقتراح قدمه فاضل علوي لترحيل الزيدية من حول صنعاء واسكانهم منطقة الساحل، وإحداث تبادل للسكان.

بسرانه الرحث الرحع

المرنه الدورسي توالعا لحات والصلاء والسادة المستنب مح وعا التطاع بالمساولين المرنه الدورسية المردة الدورسية المردة الدورسية المردة الدورسية المردة المداولية المداولية المداولية المداولية المداولية والدورة المداولية المداولية والمداولية المداولية المداول

لبدا با دجريدة اعرب وما قابها من عضدة آسياجي اشرق باعلى خيرا كرد الازميد على الأطلابية ... جهرا هذا الادبارا السماوية بالاتكان وتروحها الوجات استدخا و والمسير الافتحام صفح الایان الله ... والهما بلد الكان من كليم عدد المسلوما الآدار من الشرفية وهذا هذا الأوجان السماويم السلوم وشرف ساول الدائلة عن منها عدم الرائلات والمرس با منا وصفحة والعرب الوسطة الله عاب وسام على الوسوات الدي دعلى الأوش والكوس با منا وصفحة الاستان ومن المرسول الإعطاب الله

فيما يلي صور بعض الصفحات من التقرير الذي رفعه عبدالرحمن بن احمد الياس المدنى المدرس بالحرمين الشريفين للدولة العلية لإصلاح احوال الجزيرة العربية واليمن

به الايما شدوليمن اسكته المنا المان يقول بشاما لأدن فأملا بن في وعدن فان ورصل عقيل دلنوا الحاجا كربان الذين متعملهما كارتاب المؤمد والمناع ألم ولم الملية والمتطالات تعنالان ويهم

لينه الفا اشتريكا مدلاً مرحونون الكوك ويصطرعا عن الماسية ويين المت عدادون. أصله بكرينا وزعل التبطر حاصيا لرح وللكه الذي يترجع حالية الخلاراً ويتحدث مبعد خاصة ا قدامة من النقت ان انتا والتعيط الانتسال ويستولى على حدوث ويوان البيا ويوادا الأذي يمث ارساك والمذا المصومه

في الميناان يوت المالمركم في من الباع الدوار المسلم بتكور من سب وابوات تاكن في برعا و وطبح خاوس والبحرة و في البحالام تقالح خيرة المؤالة بابي و حلما من المعق المي تناية التوسي واذا وجدت عساكرتريد إن فتوج الإلين على أنه المين والحائزا السنب كالبر ا وداء وازا المذكوره من هناك الإلين وكذات تمثل إلا أرمة المين والحائزا السنب كالبر ا ارماق هداكم المدقيق والارتمان البعدة المالية من معادف من يونيا المراف المعلى وظاهراً المعلمة المالية على المنظمة المواقعة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المواقعة المعلمة المناطقة المعلمة المعلمة

الزياية عبرومر

صور الوثائق اليمنية المحفوظة عند الأهالي ووثائق خاصة،

خركة إلى المنظومة في المنصورة والمساع المنطقة الماساء الماج وعلى الماروب ومخط بعالات في تعلق والمدّدات و

الشيخة الحام الاكل عود كاسعدانوغانم حرس استان شرور ووقاه المحذول صدورها بعد ومين المسادة والمسادة المسادة والمسادة والم

رسالة من الإمام إلى حمود بن مسعد، أبوغاتم



رسالة من الإمام إلى الشيخ عبدالله بن يحيى الوادعي



رسالة من الإمام إلى الشيخ عبدالله بن يحيى الوادعي



رسالة من الإمام إلى بيت الربيدي في صنعاء التجار لتجديد الامتيازات



رسالة من الإمام إلى عبدالرقيب

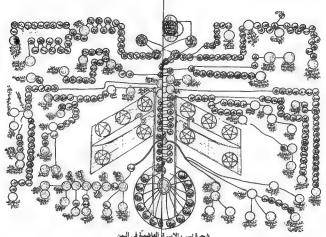

شجرة نسب الاسرة الهاشمية في اليمن

# الفيكال يولك تكامنه

-- الآيات

- الأحاديث

-- الأقوال المأثورة

- الأعلام الواردة في الجزء الأول

- الأعلام الواردة ي الجزء الثاني

- الألقاب

- القبائل والأمم والشعوب والبطون

- الأماكن الجغرافية

- الأشعار الواردة في الجزء الأول

- الأشعار الواردة في الجزء الثاني

- الكتب

- الأمطار والأمراض والحوادث الطبيعية

-- الحيوانات والطيور والخشرات

- المصطلحات الحضارية والوظائف والرتب

### فهرس الآيات

|        | سورة الثوبة                  | ,           | سورة البقرة ا             |
|--------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| 707 41 | ﴿إِنْ اللَّهُ اشْتَرِى﴾      | 15 177      | ﴿وكلَّاكُ جعلناكم         |
| 13 773 | ﴿قاتلوهم يعذبهم﴾             | 12 777      | ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون﴾    |
| 11+41  | ﴿قَإِنَ أَعَطُوا مِنْهَا﴾    | 11A (Y      | ﴿كتب عليكم القتال﴾        |
|        | سورة يوسف                    |             | سورة آل عمران             |
| 771 (1 | ﴿حتى إذا استياس﴾             | 12 677      | ﴿إِنْ ينصركم الله فلا﴾    |
| 44.41  | ﴿قل هذه سيلي﴾                | 12 737      | ﴿حتى إذا فشلتم وتنازعتم   |
|        | سورة الرحد                   | 7577777     | ﴿ولِتكن منكم أمة﴾         |
| 44.4   | ﴿ وإذا أراد الله بقوم ﴾      | 44. 1       | ﴿ربنا لا تزغ﴾             |
|        | سورة الإسراء                 | 1777 1771   | ﴿كنتم خير أمة﴾            |
| 1414   | ﴿ولا تقف ما ليس لك به        | 1414        | ﴿إِن الله اصطفاك          |
|        | علم﴾                         |             | سورة النساء               |
|        | سورةمريم                     | 17:47       | ﴿فبظلم من الذين هادوا﴾    |
| 771 c7 | ﴿لقد جثت﴾                    |             | سورة المائدة              |
|        | سورة الحج                    | 1, ٧٧٧, ٧33 | ﴿لعن الذين كفروا﴾         |
| 107.4  | ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا﴾ |             | سورة الأتمام              |
| 107.4  | ﴿وجاهدوا في الله             | 774.1       | ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا﴾ |
|        | سورة النور                   |             | سورة الأعراف              |
| 17.4.2 | ﴿وعداله الذين آمنوا﴾         | \$8Å*J      | ﴿فلها نَسُوا ما ذُكِّروا﴾ |
|        | الفرقان                      | 73.73.7     | ﴿ولِو أَنْ أَهِلِ القرى﴾  |
| ۲ء ۳٥  | ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي﴾        | 7.7         | ﴿وكذلك أخذنا آل فرعون﴾    |
|        | .07/7                        |             | سورة الأنفال              |
|        | سورة القصص                   | 1,337       | ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا﴾     |
| TV4.1  | ﴿نريدان نمن﴾                 | 7A.Y        | ﴿ذلك بأن الله لم يك﴾      |

|       | صورة القتح               |               | سورة لقيان                           |
|-------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Y4+/1 | ﴿عمدرسول الله            | ££V/1         | ﴿وأمر بالمعروف وانه﴾                 |
|       | سورة الحجرات             |               | سورة فاطر                            |
| 772/1 | ﴿رَإِنْ طَائِعْتَانَ﴾    | TVA/1         | ﴿ثم أورثنا الكتاب﴾                   |
| TA+/1 | ﴿إِنْهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ |               | سورة قصلت                            |
|       | صورة الحشر               | 1/117         | <ul> <li>لا يأتيه الباطل﴾</li> </ul> |
| #1+/1 | ﴿وما أتاكم الرسول﴾       |               | صورة الشوري                          |
|       | سورة الصف                | 1/35% 1/2% 33 | ﴿قل لا أسألكم                        |
| 1/733 | ﴿كأنهم بنيان مرصوص﴾      | 7/4.24./1     | ﴿وما أصابكم                          |
| TOY/1 | ﴿يا أبيا الذين آمنوا هل  |               | سورة عمد                             |
|       | ادلكم﴾                   | £YY/1         | ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾                |
|       |                          |               |                                      |

### فهرس الأحاديث

| «اتركوا الترك ما تركوكم»      | 1/ 1774 / 177   | دأهل بيتي أمان»         | TYA/1        |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| قإذا تبايعتم بالعينة          | 7./٢            | دأهل بيتي كباب٠         | 104/4        |
| فأزهد الناس في المالم         | 771/1           | دأهل بيتي كسفيئة نوح    | .08/4,778/10 |
| إخوانهإلخ،                    |                 | (الحكمة ضالة المؤمن)    | TV1/1        |
| داللهم اجعل رزق آل            | <b>***</b> **/1 | «عليكم بالسواد الأعظم»  | 7777         |
| عمدإلخة                       |                 | اكيف بكم إذا تداعت      | 7./10        |
| دأنا حرب لمن حاريتم. ٢        | 1/37% 1/7%      | الغدوة أو روحة)         | 707/1        |
|                               | 33, 371, PT1,   | 1 المسلم أخو المسلم؛    | 1/733        |
|                               | 17.             | «المؤمنون كالبنيان»     | 1 7733       |
| دإن ابني هذا سيده             | 1/457           | دمن أمر بالمعروف        | 14./1        |
| ﴿إِنْ اللَّهُ إِذَا أَرَادِهُ | 1/337,037       | امن شدٌّ شدٌّ في النارة | 707/1        |
| «إن الله يبعث غذه الأمة»      | Y14/1           | امن راّني فقلة          | 1/377        |
| (إن عند كل بدعة)              | <b>TVA/1</b>    | دمن قاتلنا آخره         | 1\357        |
| اإني تارك فيكم؟               | 1\1175 AYTS     | «من قرابتك الذين»       | 104/4        |
|                               | 10A/Y           |                         |              |

# فهرس الأقوال المأثورة

| 41/133    | قد أنصف القارة مَنْ را | 11-/1       | اتسع الحُرق على الراتق    |
|-----------|------------------------|-------------|---------------------------|
| YYA/\     | قرع سن التلم           | 14/4        | أجهل من راعي غنم          |
| رود ۲/ ۵۸ | كل من يصحب الم         | 1/1771/03   | أعيا من باقل              |
|           | معرود                  | 1/183,7/13. | بعد اللثيا والتي          |
| 1/1/3     | كيف ما تدين تُدان      | 187.44      |                           |
| 1/433     | ليس السيف كالعصا       | 74/7        | برق خُلَّب ووعد مُعَرقب   |
| 1/373     | ليلة نابغية            | 1/777, 7975 | تفرقوا أيدي سيا           |
| 1/177     | ولات حين مناص          | 18/7        |                           |
| 710/7     | لم ينتطع فيها حنزان    | 174/7       | ألحر تكفيه الملامة والعبد |
| يق ۲/۹    | مصارع العقول تحت بر    |             | يقرع بالعصا               |
|           | الطمع                  | ٤٧٣/١       | زي البغال وأحلام العصافير |

# فهرس الأعلام الواردة في الجزء الأول

| إهيم (النبي)            | 717            |                        | ۸۲۲، ۵۶۲، ۵۵۲،         |
|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| إهيم بن عبدالله الغالبي | ATY            |                        | <b>3</b> ۸%            |
| إهيم بن قاسم الشرفي     | 177,777,173    |                        | .2.7 .792 .79.         |
| ند بن إبراهيم الحاشمي   | YYA            |                        | . 21 + . 2 + 4 . 2 + 0 |
| ندين أحمد العنسي        | 781            |                        | 113, 313, 013,         |
| ند أضًا الروسي          | TIA            |                        | r13, V13, A13,         |
| ند جهوان                | 577            |                        | 473, 473, 473,         |
| بدين حسن الغشم          | 773,773        |                        | P73, +33, 733,         |
| بد بن حسن الكبسي        | Y4 •           |                        | 1331 1131 AA31         |
| ىد بن راشد سراح         | 173            |                        | 244.241.244            |
| ىد رشدي بك              | 44.714,741     | أحمد بن قاسم حجر       | A07. PTTs • Y3         |
|                         | 111            | أحمد بن قاسم حيد الدير | . ۲۲۲، V37: A37:       |
| ندبن عبدالله الجنداري   | * 3 7          | (صفى الدين)            | 38% 173                |
| ند بن عبدالله الحسيني   | 704            | أحمد بن قايد أبو راس   | 707,777                |
| ندين عبدالله المطاع     | 7/3            | أحمد بن مثني عنتر      | £VY                    |
| ند العبدلي              | Y4A            | أحدين محمد الجرافي     | *8*                    |
| ندين عبدالرحن المجاهد   | 377            | أحدبن محمد الجنداري    | AY3                    |
| ند بن عبدالرحن بن       | 737            | أحدبن محمد الحديري     | 317                    |
| شم                      |                | أحدبن محمد الخلقي      | 707                    |
| ند بن على الصليحي       | 7A7            | أحد بن محمد ألشرعي     | .177. 787. 787.        |
| ند غالب                 | 79.            | -<br>(صفي الدين)       | 3871 4.71 0171         |
| ند فیضی باشا            | ***,7£7,7£0    | _                      | 71% 77% 77%            |
| •                       | 777 .T1A, T+4. |                        | ٤٠٧                    |
|                         | 377, 777, 777  | أحمد بن محمد العانزي   | 717                    |
|                         |                |                        |                        |

| A33                  | أبو يكر                 | 710            | أحدمعصار                     |
|----------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| 7A32 YA32 AA32       | بهاء الدين              | 377            | أحمدين محمد الكبسي           |
| PAS                  |                         | 3A3            | أحمد بن محمد الوزير          |
| A/3                  | جبران الغشمي            | 7A3            | أحدمساعد                     |
| A/3                  | جعفر الغشمي             | 727            | أحدين بمطهر الغشم            |
| \$40 = \$0\$         | جعقر الحلي              | 777,777        | أحدتور                       |
| YA3                  | ابن حاجب                | 773            | أحدين حاشم المنصور بالله     |
| 777                  | حزام الصعر              | 7A <b>7</b>    | أحمد بن يحيى حبيش            |
| AFF                  | حزام بن قاسم الأحر      | ***            | أحمد بن يحيى دهره            |
| 3.27                 | حزام اليعري             | 07% PF% 3V%    | أحمد بن يحيى الردمي          |
| 1AY1 21% 27%         | حسن أديب باشا           | 3.27           |                              |
| 7770 0777            |                         | YYA            | أحمدين يحيى العجري           |
| 774                  | حسن بن حسين ساري        | 1841 1874 1811 | أحمد بن يحيى بن قاسم         |
| 787.73V              | حسن الجندبي             | ٥٠٤            | (صفي الإسلام)                |
| 111                  | حسن ذياب                | 774            | أحمدين يحيى المرتضى          |
| 770.                 | حسن بن عبدالوهاب        | 474            | أحمد بن يحيى المتوكل         |
|                      | الديلمي                 | P37            | أحمد بن يحيى المنصور         |
| YVY 47VY             | الحسن بن علي            | 177, 777, 847, | إسباعيل حافظ                 |
| FAY                  | حسني باشا               | 408            |                              |
| 37% የ•ጭ <b>ለ</b> የጭ  | حسين بن أحمد العَرَشي   | Yox            | إسهاعيل بن علي الفضلي        |
| <b>ተለ</b> ኛ ፈፕዩ፣ ፈፕ፣ |                         | P+01710        | إسباعيل المرتضى المَحَظوري   |
| 243,277              |                         | 708            | ابن أحد صالح                 |
| TTT :TTT :TT         | حسين بن إسهاعيل الشامي  | ١٠٥            | ابن قُنبِع                   |
| 377                  | حسين بن عبدالرحن الأكوع | 173            | ابنة الحاج صالح الحميدي      |
| £A0                  | حسين بن علي الراحي      | १२०            | ابتة علي بن سعيد الحميدي     |
| 740                  | حسین بن قاسم عامر       | 27"9           | ابئة الإمام المتوكل على الله |
| 7/3                  | حسين بن عبدالله         | YAA            | أولاد السيد هاشم             |

| حسين بن محمد الحوثي    | XYX            | معيد الدري              | <b>74</b> A  |
|------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| حسين المنوفي           | 797            | سعيد صلاح               | 74.          |
| حسين الهادي            | 377            | سعيدبن فالب الدعيس      | 17% 77% 73%  |
| حسين بن يحيى الشامي    | 17,377,• ٧3    |                         | 404          |
| حسین بن یجیی عشیش      |                | سليم خان (السلطان)      | 777          |
| الحوثي                 |                | سليمان بك               | YA*          |
| حمادي بن سعد الرَّوضِي | 1731 1731 1031 | ابن سنان                | TYA          |
|                        | 703            | شرف الدين بن محمد       |              |
| حدي بك                 | PAS            | (الحادي)                | 377; 3 · 0   |
| حيدر بن حسين بن مقبل   | 707            | شریان بن حزام مرح       | 18% 38% VPYs |
| فارع                   |                |                         | 770          |
| الخطيب                 | 450            | ابن الشيخ يحيى بن مقبل  | 784          |
| داود (النبي)           | 777            | كليب                    |              |
| راجح (الحاج)           | 790            | شويع                    | 757          |
| راجح بن سعد            | YA             | صالح بن حسين الكليبي    | 711          |
| راجح صبر               | 173            | صالح الحميدي            | 173          |
| راجح بن دامش المجام    | ۸۶۳، ۱۳۵       | صائح عبدان              | \$78         |
| راشد بك                | 173, PV3, PA3, | صائح بن قاسم الصبري     | የሃሃ ነሃሃነ ነሃሃ |
|                        | 193, 193       | صالح بن يحيى الأنوم     | AVY          |
| الزخشري                | 750            | صالح بن يحيى الأسدي     | ¥0¥          |
| زيدبن صالح الرضي       | AFY, PFY, YPY, | صالح بن يجيى الدماري    | £00          |
|                        | 797            | الياني                  |              |
| سعدبن عمد الشرقي       | 71.            | طاهر بن أحمد فيضي       | ***          |
| سعد يسر                | 77"4           | عائض بن صالح السنحاني   | YYY          |
| سعد الدين بن إسهاعيل   | 179            | عباس بن عبدالرهن بن     | 401          |
| الزيدي                 |                | المؤيد                  |              |
| سعيد الحميدي           | 173            | عبدالله بن أحمد العنثري | YTV          |
|                        |                |                         |              |

|                                        | الحسين الكوكباني              | 173            | عبدالله بن أحمد فرحان     |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|
| 177, 703, 183                          | عبدالواحد بن قاسم             | 7774           | عبدالله بن أحمد المجاهد   |
| 84+                                    | عبدالوارث بن ياسين            | 777            | عبدالله بن أحمد المتوكل   |
| 137                                    | عبدالوهاب بن علي بن           | 0++            | عبدالله بن حسين شيخ       |
| A33                                    | الإمام عثيان (الحيفة الراشدي) | 1733+73        | عبدالله بن حسين الصوفي    |
| 750                                    | ابن عدي                       | 849            | حبلاله الحسيني            |
| 8.1                                    | عزيز بن عبداله                | YEA            | عبدانله العكام            |
| £+V.£+0                                | مسكربن مقلان الشعبي           | £1"V           | عبدالله بن على الجرب      |
| 637,7/3                                | المقيل                        | 0.1            | مبدالله بن علي راجح       |
| 3331A33                                | علي بن أبي طالب               | VF3            | عبدالله بن قاسم بن الإمام |
| APY1 1771 3P71                         | على بن أحمد صلاح              | A015 7575 PF7  | عبداله بن يحيى الخاشب     |
| VP7, AP7, 703,                         |                               | 744            | عبدالله بن المتوكل        |
| £0Y                                    |                               | PTT            | عبدالله بن ناجي الدميني   |
| <b>{•</b> Y                            | علي بن أحمد القومي            | 707            | عبدالله بن ناصر القرمة    |
| £A1                                    | علي بن أحد مفضّل              | ٠٨٢، ١٨٢، ٨٥٣، | عبدالحميد بن عبدالمجيد    |
| 740                                    | ملي (الشيخ)                   | POT: 177: 1775 | (السلطان العثياني)        |
| 0PF1 ATTA 1371                         | ملي باشا                      | 35% 55% + 47%  |                           |
| 737: 337: 787:                         |                               | 477° 477° 4777 |                           |
| ************************************** |                               |                |                           |
| PAYS 3PYS 1-TS                         | على البليلي                   | 844            |                           |
| 717, 17, 037,                          |                               | 411.440        | عبدالرحن بن أحد المجاهد   |
| 007, FOT, YOT,                         |                               | 7/3, Y/3, A/3, | حبدالرحن الجئماحي         |
| 773,373                                |                               | 214            |                           |
| 737                                    | علي بن حسن الحلالي            | 741, 777       | عبدالرحن بن عباس          |
| 307                                    | علي بن حسن الصنعاني           | 777            | عبدالرحن الشامي           |
| 718                                    | على بن صالح المروي            | 801,600        | عبدالعزيز الشجرة          |
| 373,073                                | علي طاهر السحامي              | 3AY            | عبدالكريم بن يوسف بن      |

|                     | قاسم بن صالح الصبري     | 6+3,7+3                                | علي بن عبداله ثرابة    |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                     | لطف بن علي ساري         | 177, 777, 777,                         | علي بن عبدالله بن سعيد |
| 71.                 | لطف الدين بن محمد شاكر  | 3071 1 P3                              |                        |
| AFF                 | محمد بن إبراهيم الوزير  | £YY                                    | علي بن عبدالله العامري |
| 777                 | محمد بن أحمد بن إبراهيم | 1/3                                    | علي بن عز الدين        |
|                     | المفراني                | <b>**1</b> A                           | علي العسيري            |
| יוויו, דודו, זידו,  | محمدين أحدالشامي        | **********                             | علي علوي               |
| 387,087             |                         | 113                                    | علي بن علي اليهاني     |
| . 197               | عمدبن أحدالعبنلي        | ۷۵۲، ۲۵۷                               | علي بن مثنى الحسيني    |
| 377, 777, 077,      | محمد بن أحمد العراسي    | 103,703                                | علي بن محمد الحباني    |
| 48+                 |                         | TTT                                    | علي بن محمد دماج       |
| 377,177             | محمد بن إسهاعيل عشيش    | 103                                    | علي بن الإمام المتوكل  |
| ٨٠٤                 | محمد أمين               | Y89,487,48Y                            | علي بن محمد الأكوع     |
| A+31+63             | محمد بك                 | 7"1 *                                  | علي بن محمد المطاع     |
| 777                 | محمد الخنزي (الشريف)    | 173,773,773                            | على المقداد            |
| 727, 273            | محمد بن حسن دلال        | 473                                    | علي بن مهدي            |
| PA3                 | محمد بن حسن العوامي     | 787                                    | علي بن يحيى بن الإمام  |
| A171 3771 0771      | عمد بن الحسين بن عباس   | 787                                    | على بن يحيى المجاهد    |
| ተለግ ተየጉ ግየግ         |                         | 777                                    | ۔<br>عمر بن عبدالعزیز  |
| 7+3; 3+3; 173;      |                         | ************************************** | حیسی بن مریم           |
| 277,277             |                         | 721,137                                | خالب عليان             |
| <b>799:79</b> A     | محمدين حسين العِلري     | YYA                                    | ابن فارع               |
| TAT                 | عمد الحوري              | TAA                                    | فرحان الغولي           |
| EA0                 | محمد خليل الحسيني       | /33                                    | فضل بن علي العبدلي     |
| /33                 | محمد بن رشيد            | Y£Y                                    | قايد بعران             |
| 37% YF% 1 <b>V%</b> | محمد الرفاعي الحسيني    | AFY                                    | قايد بن مهدي نجم الدين |
| TVo                 | • •                     | 377                                    | قاسم بن حسين المنصور   |
|                     |                         |                                        | 1                      |

| ££•             | محدين هاشم السوري       | 177, 737, 307          | محمد بن سعيد بن فالب   |
|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| P0Y: YFY        | محمدين يجيى الشهاري     |                        | عمد السنحي             |
| V/7, 0A7, 733   | محمد بن يحيى بن قاسم    |                        | عمد بن الإمام الهادي   |
| 777 V-T. Y7TS   | محمد بن يحيى بن الهادي  |                        | شرف الدين              |
| PTTs 337s 7ATs  |                         | 71.                    | محمد الشرقي            |
| 113, 013, 713,  |                         | 107,700                | محمد أبو شوصي          |
| V*31 A*32 0733  |                         | **** **** ****         | عمد عارف               |
| 773             |                         | £A0                    | محمدبن عائض الحسيني    |
| 774             | مبخوت اللرحاني          | FA3                    | عمدين عباس الشهاري     |
| ,077, 777, 707, | المحسن بن أحمد، المتوكز | 777                    | محمد بن عبدالله الثور  |
| 0.7.74          | على الله                | 9/0                    | محمد بن عبدالله الخراز |
| ¥YY             | محسن بن قايد، أبو راس   | 708                    | محمد بن عبدالله الزبير |
| £+0             | محسن العكام             | 747,747                | محمد بن عبدالله الشرقي |
| 774             | عسن بن علي المعيض       |                        | (فريقر)                |
| 771             | مريم ابنة عمران         | 77 707                 | محمدين عبدالله الغالبي |
| 791             | مسعودين أحدين محسن      | 447, 447, 477          | محمد بن علي الشويع     |
| \$14,418        | مسعود البارق            | oPT: FPT: 013:         |                        |
| <b>41</b> A     | مسعودين سعديسر          | ETA                    |                        |
| **** PYY, 03%   | مصطفى ناقل              | YYY                    | عمد القيّل             |
| 4+31 F+31 A+31  |                         | £+1                    | محمدين مبخوت الأحمر    |
| 773, 00%, 70%,  |                         | .471, 7/3, 3/3,        | محمدين المتوكل         |
| 404             |                         | 817,810                |                        |
| 777,777         | ابن مَعلُّحن            | 6 <b>271 1271 V</b> A3 | محمد بن عسين الصبيحي   |
| 3/3,0/3,A/3     | مقبل بن يحيى فارع       | ۲۰۵                    | محمدبن محمد جغيان      |
| 397,097         | مقيل بن يحيى قطيع       | 7.0.7.8                | محمد بن محمد الشَّقاقي |
| 177, 773        | منصربن ثابت السنيداد    | 777                    | محمد بن موسى (السيد)   |
| 377             | منصر خصرف               | 204                    | محمدنظيف               |

| £AV                                     | الحيج                | £9+             | متصورين تصر              |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 707                                     | يحيى بن أحد المجاهد  | ۲٦٠             | موسى (النبي)             |
| ش ۲۷۷                                   | محيى بن حسن الكحا    | EAY             | ناجي بن عبدالوهاب الشايف |
| 279                                     | يحيى بن صالح الجبري  | 120             | این ناشر                 |
| 737                                     | يحيى بن علي الإرياني | 707, VOT        | ناصر (الشيخ)             |
| £YY*                                    | يميى بن علي النعمي   | 107             | ناصر حيّاج               |
| ر ۱۲۲۰ ۱۹۲۰ ۱۸۳۰                        | میری بن قاسم بن عام  | 773,373         | ناصر بن سعيد الحميدي     |
| 7.0                                     |                      | 177             | ناصر بن صالح دُغَيش      |
| *************************************** | يحيى قطيع            | 700             | ناصر بن علي العمري       |
| 137                                     | يجيى بن محسن العنسي  | 700             | ناصر بئي عمر             |
| پی ۲۹۳، ۲۳۲، ۲۹۳                        | یس بن عمد بن         | דרה ערה פרה     | تاصر بن مبخوت الأحر      |
| 3 - 7, 037, 173,                        | حميد الدين           | P1% 3A% +P%     |                          |
| VY3, AY3, AY3,                          |                      | 21418+7         |                          |
| P73, Y73, 3Y3,                          |                      | 708             | ناصر بن مثنى البسيس      |
| 2431 PP3                                |                      | 787             | ناصر البياني             |
| 7                                       | چيى بن ناصر الريمي   | 737             | نامق باشا                |
| APT                                     | يميى وحيل            | <b>۲۰</b> ۸     | التذير العريان           |
| 5772 1VY2 0VY2                          | یمیی بن یمیی دوده    | \$43,048        | النيني                   |
| ۷۲۲، ۸۲۲، ۸۸۱،                          |                      | 707             | هاشم بن يجيى الشرفي      |
| 1A3                                     |                      | <b>YAA .TAY</b> | هادي سريح                |
| <b>211-174</b> A                        | يوسف بن غالب         | 777             | هادي بن علي الصرمي       |

# فهرس الأعلام الواردة في الجزء الثاني

| (               | التوارده في الجنزء التاني | هرس او عرم     |                          |
|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 371             | أحدين عمدالجراني          | 777            | إبراهيم بن محمد بن القاس |
|                 | أحدين عمد الشجني          | 317            | أحد (الساكن في جِبْلة)   |
| 17              | أحدين عمدالشقاتي          | 147            | أحدأغا                   |
| 444             | أحدين عمدالمحني           | 174            | أحدين إبراهيم الماشمي    |
|                 | أحمد بن محمد العكام البر  | 140            | أحدين أحد العنسي         |
| £7 144          | أحدين محمد الكلبي         | 19, 201, 751,  | أحدين أحد مساعد          |
| 16.             | أحمد مختار باشا           | 177. 177. 177  |                          |
| 140             | أحمد مسعود ١٨٥ .          | 197            | أحدسيوين                 |
| 7.7             | أحدين مطهر الغشم          | 144            | أحدين حسن الغشم          |
|                 | أحدبن قاسم حيد الدير      | 191:191        | أحد واشد سراح            |
| *10 175 371 071 | good to                   | ۷۱،۸۱،۲۰۳،     | أحمد الوماح              |
|                 |                           | 710            |                          |
| YA1 192 111     | أحدين قاسم                | ١٧٨            |                          |
| 127,171         | أحلب ثاريب الدا           | 711            | أحدالسفياني              |
| 411, 171, 1914  | أحمد بن قاسم بن الإمام    | 444            | أحمدين على السلامي ا     |
| 4.1             | 15                        | 777            | ابن أحمد على عجيل        |
| ۱۷۳             | أحمد بن قاسم حمير         | 19             | for the                  |
| 147 :14         | أحمد بن يحيى فارع         | 14             |                          |
| 771,007         | أحدبن يحيى القاسمي        | 175 777        | 1                        |
| 01              | أسعد الكامل               |                | s. 10 1 41 - 1ml         |
| 150 444         | إساعيل بن حسن الوادعي     |                | أحداث                    |
| 718             | إسهاعيل بن عبداله الشبيبي | 1312175781     | 1111                     |
| AV              | اسیاعیل بن مطهر           |                | أحديث من                 |
| AA              | جابر بن علي جخدم          | (1 1715 A315 · |                          |
| 34, 171         | جران الغشمي               | . 748.1        | أحجلت فسيلك ام           |
| 171             | جال الدين فأيع            | ١ ١            | ٠ عدين عسن اعظراني ٨١    |

| حزام بن ناشر الروحاني  | 770            | خصرف                     | 710                     |
|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| حسن خالد، أبو الهدى    | PY2 0PY        | خاش الأبيض               | 197                     |
| الصيادي                |                | خورشيد بيه               | 7.4                     |
| حسن بن عبدالله قرعة    | 19A            | داحش الحباري             | 194                     |
| حسن العسيري            | VFI            | داود بن عبدالرحن القديمي | 170                     |
| الحسن بن علي الزيدي    | oY             | دايل بن أحمد البوني      | AYY                     |
| حسن بن يحيى القاسمي    | 757,757,757    | دحان القفيلي             | YYV                     |
| حسنی بیه               | YY             | -<br>اللبيح              | ۱۸۵                     |
| حسين أبرط              | . 410          | راجح بن حسين بن سنان     | 771.77                  |
| حسين بن إساعيل الشامي  | ٤١             | راجح بن سعد              | ٥٨                      |
| حسين الجمل             | 181            | رجب أفندي                | 170                     |
| حسين حلمي              | Ps YYs YYs Y3s | این روکان                | 7-7                     |
|                        | 174 V11 371    | زكريا باشا               | 171                     |
|                        | 751, 051, 917, | زيد أحمد الكبسي          | 178                     |
|                        | ***            | زيد بن أرقم              | 104                     |
| حسسين الدقيمي          | 131            | سرحان بن يحيى المحجاني   | <b>YYA</b> 41 <b>YY</b> |
| حسين سعد الصعاري       | 777            | سعد الحراف               | A37                     |
| حسين بن سنان البدوي    | ***            | سعدين محمد الشرقي        | 1.47                    |
| حسين بن صالح بن جراد   | AA             | سعد بن مقبل الحناني      | 187                     |
| حسين بن علي الغيل      | 144            | صليبان النبي             | ٤٠                      |
| حسين بن قاسم عامر      | AF1 PF1 (V) 3P | سنان بن حسين بن سنان     | 3712 XV1                |
| حسين بن محمد بجد الدين | PASTPI         | شایف بن سابق             | 7.5                     |
| حسين مطير              | ***            | شرف الدين بن محمد        | 74.1                    |
| ابن الحلحلي            | AA             | شريان الخبّادي           | 177,377                 |
| حادي الزاعق            | 197            | شعلان الحشمي             | AYY                     |
| حود أبو غانم           | 377            | الشريف الجرجاني          | 104                     |
| حدين ناشر              | 3 • 1          | الشيخ أبو علي            | 440                     |
| حيدين أحد المطبابة     | Y = a          | الشيخ الشريفي            | 777 -717                |
| حيد بن يميى            | YTV            | صالح بن حسين العياري     | 777.777                 |
|                        |                |                          |                         |

| ¥66.106                                                                    | عبدالله بن مبدالواسع راجح                                                                                                          | Y+A                                                                      | صالح الحميدي                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | عبدالله بن عبدالوهاب بن                                                                                                            | 777                                                                      | _                                                                                               |
| 114                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                          | صالح بن سعد الوادعي                                                                             |
|                                                                            | سئان                                                                                                                               | 174                                                                      | صالح بن صالح المقراني                                                                           |
| Ars Prs 175                                                                | عبدالله عبده راجح                                                                                                                  | 1.41                                                                     | صالح غشيم                                                                                       |
| *********                                                                  |                                                                                                                                    | Y•A                                                                      | صالح بن مهدي                                                                                    |
| 777 . 7 1 F .                                                              |                                                                                                                                    | 41. 114. 40                                                              | صالح بن يحيى الأعزم                                                                             |
| 4712 03/13 39/12                                                           | مبدا <b>لله</b> بن علي راجح                                                                                                        | 777                                                                      | صالح بن يحيى المراني.                                                                           |
| 3.7.017                                                                    |                                                                                                                                    | 177                                                                      | ابن صعصعة                                                                                       |
| 147                                                                        | عبدالله بن علي رسام                                                                                                                | YYY                                                                      | طلقي بن سعيد                                                                                    |
| 777                                                                        | عبداتك بن علي السلامي                                                                                                              | 777.717                                                                  | عائض سراج                                                                                       |
| 7.1                                                                        | عيدالله المقناد                                                                                                                    | YYY 4Y 1V                                                                | عائض سراج                                                                                       |
| AA                                                                         | عبدالله بن ناجي الحسيني                                                                                                            | 471                                                                      | عائض السنحاني                                                                                   |
| 727                                                                        | عبدالله الوجيه                                                                                                                     | PO 15: 5:15                                                              | عبدالحميد بن عبدالمجيد                                                                          |
| 141.781.781                                                                | عبدالله بن يحيى راجح                                                                                                               | 740.17177                                                                | (السلطان)                                                                                       |
| ۲۸، ۸۸، ۲۹۰                                                                | عبدالله بن يحيى، أبو منصر                                                                                                          | 184                                                                      | عبدالرحمن حشيش                                                                                  |
| **********                                                                 |                                                                                                                                    | 14                                                                       | عبدالرحن بن على الجُراعي                                                                        |
| FF1, 077, FY7                                                              |                                                                                                                                    | 771. A71. 131.                                                           | عبدالرشيد بك                                                                                    |
| 117                                                                        | عبدالملك بن حسين الأنسى                                                                                                            | ***                                                                      |                                                                                                 |
|                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                          | * t - tt - tr                                                                                   |
| 10.                                                                        | عبدالوهاب بن محمد المجاهد                                                                                                          | 144                                                                      | عبدالعزيز الشليف                                                                                |
|                                                                            | عيدالوهاب بن عمد المجاهد<br>عزيز بن عبدالله                                                                                        | ۸۸۱<br>۷۲، ۳۰، ۱3،                                                       | حبدالعزيز الشليف<br>عبدا <b>له</b> باشا                                                         |
| 10.                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |
| 100<br>771, 371, 175                                                       |                                                                                                                                    | ٧٧، ٣٠، ١٤٠                                                              |                                                                                                 |
| 00/<br>TT/, 3Y/, 1·Y,<br>3·Y, 0·Y, F·Y,<br>A·Y, ·1Y, T1Y,                  |                                                                                                                                    | YY, •7; •3;<br>(3, 73, A3;                                               |                                                                                                 |
| 00/<br>TY1, 3V1, 1·Y,<br>3·Y, 0·Y, Γ·Y,<br>A·Y, ·IY, TIY,<br>0(Y, PTY, TIY |                                                                                                                                    | YY, •7, •3,<br>/3, /3, /3,<br>Yo, Ao, YA,                                |                                                                                                 |
| *** **********************************                                     | مزيز بن عبدالله<br>المقيلي                                                                                                         | YY, •7, •3,<br>(3, 73, A3,<br>Yo, Ao, YA,<br>PA, •P, Y•(1                |                                                                                                 |
| *** **** **** **** ***** ***** ***** ****                                  | عزيز بن عبدالله<br>المغيلي<br>علي بن أبي طالب                                                                                      | YY, "Y, "3, (3, (3, (3, (3, (4, (4, (4, (4, (4, (4, (4, (4, (4, (4       | مبدالله باشا                                                                                    |
| *** **********************************                                     | عزيز بن عبدالله<br>المغيلي<br>علي بن أبي طالب<br>علي بن أحد الجبري                                                                 | YY, "7, "3,  13, 13, 13,  70, 10, 14,  PA, "P, V",  YY, 371, 3P7  PP, "Y | عبدالله باشا<br>عبدالله بك<br>عبدالله بن أحد صبر                                                |
| *** **********************************                                     | عزيز بن عبدالله<br>المقيلي<br>علي بن أبي طالب<br>علي بن أحد الجبري<br>علي بن أحد درح                                               | YY, "7, "3, (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4       | عبدالله باشا<br>عبدالله بك<br>عبدالله بن أحد صبر<br>عبدالله بن أحد العتري                       |
| *** **********************************                                     | عزيز بن عبدالله<br>علي بن أبي طالب<br>علي بن أحد الجبري<br>علي بن أحد مرج<br>علي بن أحد مرج<br>علي بن أحد مرج                      | YY, "7, "3, (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4   | عبدالله باشا<br>عبدالله بك<br>عبدالله بن أحمد صبر<br>عبدالله بن أحمد العنثري<br>عبدالله بن رافع |
| *** **********************************                                     | عزيز بن عبدالله<br>على بن أبي طالب<br>على بن أحمد الجبري<br>على بن أحمد الجبري<br>على بن أحمد أل المنصور<br>على بن أحمد آل المنصور | YY, "7, "3, (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4   | عبدالله باشا<br>عبدالله بك<br>عبدالله بن أحد صبر<br>عبدالله بن أحد العتري                       |

| 19011971197    |                         | 144            | علي بن صلاح             |
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| TP/sAP/s (+Ys  |                         | 14+            | علي صالح شرف الدين      |
| 7.7,3.7,.17,   |                         | 147            | علي بن صالح المنصوري    |
| 117, 717, 017, |                         | 141            | على الضالعي             |
| 717, V17, Y77, |                         | 14.            | علي بن عبدالله الإرياني |
| 777, 777, 337, |                         | 3/7            | علي بن عبدالله الريمي   |
| 717            |                         | Y17            | علي بن عبدالله غشيم     |
| Y • £          | علي مهدي شديف           | ***            | علي بن علي السراجي      |
| 037,737        | علي بن ناصر جزيلان      | 140            | علي بن علي الطاهري      |
| 771            | علي بن ناصر الشاويش     | 7              | علي بن علي المعرقبي     |
| 414414         | علي بن يميى داجح        | 377            | علي بن علي اليكولي      |
| 797            | علي بن يحيى النحوي      | 710            | على غالب الصباحي        |
| ٤٥             | حیار بن یاصر            | 775 731 A01    | على مثنى الحسيني        |
| PY15           | عمرين أحدعاطف           | 14, 14, 371    |                         |
| 717 177        |                         | 719            | علي بن محمد الأكوع      |
| 188            | غالب ياشا               | 777 4719       | علي بن محمد، أبو راس    |
| 731, Y31, 1Y1, | غالب صليح               | 14/1/1         | على بن محمد البليلي     |
| 7.7            |                         | A3/aP3/        | علي بن محمد جياش        |
| *1*            | غالب بن علي             | 40             | علي بن عمد الجيشي       |
| Y17            | غشيم                    | VFI            | على بن عمد بن عائض      |
| 144            | فرحان بن صالح المندي.   |                | العسيري                 |
| 7775 877       | فريق باشا               | AYY            | علي بن محمد المروي      |
| *1             | قاسم بن سعد أبو هادي    | YAY            | علي بن عمد بن يحيى حيد  |
| 0 •            | القاسم بن محمد (الإمام) |                | الدين                   |
| ٧١٠            | القاضي حباشة            | 175 775 7715   | علي المقداد راجح        |
| 777            | قايد بن صالح الحندي     | 147, 371, 071, | •                       |
| 171            | قايد غزوان              | 114. 114. 117. |                         |
| 7.0            | قايد المرحل             | *184:381:381:  |                         |
| 17"            | كعب بن الأشرف           | 0A/1 FA/1 YA/1 |                         |
|                |                         |                |                         |

| ASY             | محمد بن علي الشوكاني       | 11                    | لعلف بن علي ساري       |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 417° 414        | محمد بن علي القامض         | 7312 YYY              | مبخوت بن علي البوني    |
| 172 TA2 3A      | محمد مبخوت الأحر           | 47                    | مبخوت قفاز             |
| 17:17:10        | محمد بن محمد الحلبة        | 7.7.7.1               | محمد بن أحمد الشامي    |
| Y <b>Y</b> V    | محمد بن محمد بن قاسم       | 144                   | محمد بن أحمد العراسي   |
| 777, 777        | محمد بن قاسم الحوثي        | 371, 177, 777,        | محمد بن أحد القرماني   |
| 40              | محمد بن قاسم بن شايع       | AYY2 PYY              |                        |
| ٥٠              | محمد بن القاسم بن محمد     | ۵۰                    | محمد بن جعفر بن القاسم |
| 777             | محمد لطف الله عطيفة        | 7 • 2 • 7 • 7 • 4 • 7 | محمد بن جُوين          |
| ***             | عمد غيلان                  | 7.8                   | محمد بن حسن بن خالد    |
| 714             | محمد قايع                  | 377                   | محمد بن حسن العذري     |
| 410 111 111 A   | محمد بن المتوكل محسن بن    | 787                   | محمد بن حسين بن العباس |
| 477 471 474 419 | أحد                        | 147                   | محمد بن درویش          |
| 77, 37, 77, 77, |                            | YYY                   | محمد بن سادة           |
| 141 141 141 1Ps |                            | Yo                    | محمد الشرفي            |
| 414141714117    |                            | 777                   | محمد شيبه              |
| 7+4             |                            | X+7                   | محمد صالح مهدي         |
| YYY             | محمدين محسن منصور          | 77                    | عمد بن عبداله آل رشيد  |
| 7.1             | محمد بن ناصر بن مقبل       | 37,031                | محمد عبدالله الخزان    |
| 3911 1991 1981  | محمد نظيف                  | 1 77"                 | محمدين حيدالملك        |
| F+7: A+7: P+7:  |                            | P+7, F37              | محمد على بيه           |
| Y11             |                            | 177                   | معمد علي الجديري       |
| 124,151,121     | محمد هادي الحميسي          | 731, V31              | محمد بن علي جعفر       |
| 1187 6177 6179  | محمد المثاري               | ABE                   | محمد بن علي جعيان      |
| 790             |                            | 190                   | محمدين علي راجح        |
| *7, 77, +3, 73, | محمد بن الإمام الحادي يحيى | AYY                   | محمد بن علي ردمان      |
| 44 144 644 344  | -                          | 171, 271, 131,        | محمد علي رضا           |
| .181,170,170    |                            | 181                   |                        |
| 231, 271, 137,  |                            | 717                   | محمد بن علي الشليف     |

| AYY            | ناجي بن على العشة      | 7.1             |                         |
|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 171 .14        | ناشربن مرشد الغريبي    | 1AY             | محمود رؤوف              |
| 777.717        | ناصر بن على راجح       | X14.Y1A         | محمود بن محمد           |
| 197            | ناصر مجل راجع          | 13              | المحسن بن أحمد (الإمام) |
| YYA            | ناصر مصلح الذوعي       | 70              | المحسن بن محمد الديلمي  |
| 187            | هادی مباب              | 1% 171, 771,    | محسن المقداد راجع       |
| ٣٠٥            | هيف أبو بدرة           | 1147 1148 1141  |                         |
| YYV            | يحيى بن أحد العقيل     | API. 1991.19A   |                         |
| 1404141        | يميى بن أحمد غيلان     | 4.1.3.1.        |                         |
| 177            | يحيى بن أحد القديمي    | .Y.A.Y.V.T.0    |                         |
| 181            | يحيى بن أحد المقدمي    | P+Y+ 71Y+ P7Y+  |                         |
| ۳.٧            | يحيى بن إسهاعيل الردمي | *17:17-7:47-8   |                         |
| ٧١             | محمي بن جابر           | YYA             | محسن بن منصر المرابي    |
| 90             | ھیی حجاب               | 147             | عسن الممداني            |
| 17, 77, 13, 13 | يحيى بن حسن الكُحلاني  | AF1 PF1 TA1 3A1 | مسعود البارق            |
| 1 • £          | يحيى بن حمود داود      | 147414444       |                         |
| 191            | يحيى بن صالح جوين      | *11·4*1         | مصلح الريمي             |
| *11            | يحيى بن عبدالله الشجني | 444.77V coA     | مصلح دامى العبدي        |
| 79             | يميى بن على المعازي    | 171             | مصلح المجري             |
| 711            | يحيى العُمسي           | 80              | معارية                  |
| 79             | يحيى المجاهد           | ۰۱              | مفرج بن أحمد الربعي     |
| Pf1 P31 AF1    | یجیی بن عمد بن یجیی    | YYY             | مقبل حزام               |
| ٠٧، ٢٧، ١٠٠    | حيد الدين              | 11,31           | مقبل بن صالح دُغَيش     |
| 717,107,111    |                        | AA (07 (00      | مقبل بن علي الأجدع      |
| ۱۳۸ د ۱۸       | یحیی بن یحیی دوده      | 188             | مقبل بن يحيى فارع       |
| 440            | يوسف بن محمد بن القاسم | 777,177         | منصر بدو الدين          |
|                | ,                      | 441             | منصور الخياري           |
|                |                        |                 |                         |

### الألقاب

الجهالي يلقب به مَن اسمه : علي

الحسام يلقب به مَن اسمه : عسن

الشرفي يلقب به مَن اسمه : حسن أو حسين

الصارم يلقب به مَن اسمه : إبراهيم

الصفي يلقب به مَن اسمه: أحد

الضياء يلقب به مَن اسمه : إسهاعيل أو لطف، أو حود أو صالح

العزي يلقب به مَن اسمه : عمد

العلم يلقب به مَن اسمه : قاسم

الفخري يلقب به مَن اسمه : عبدالله

الوجيه يلقب به مَن اسمه : عبدالكريم أو عبدالرحمن أو عبدالملك.

## القبائل والأمم والشعوب والبطون

| 1/ 7773                | الباطنية    | 110/1                       | آل أبي الحسين |
|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| ۱٦/٢ ١٦/٥              |             | 141/1                       | آل أبي راس    |
| 7/1/7                  | بنو بحر     | 1/ -77                      | أرحب          |
| 1/ 707, 703            | بنو بُخَيْت | 7775 7875 1875 3875         |               |
| ۱/ ۱۰/۱ ، ۱۷۹۱ ۲/۷۱ ۸۱ | بكيل        | <b>አ</b> ፆሃን አየኘን ያቸኝን ሃ3ኘን |               |
| 11, 77, 13, 03, 131,   |             | 397, 097, 4+3, 073,         |               |
| 4.1.144.141            |             | AF3, +Y3, PY3, FA3,         |               |
| 1/ 777, 447, 397       | ينو بهلول   | 7A33 7/713 013 +73          |               |
| 1/11% 7:3, 173,        |             | 77, 371, PAI, 7PI,          |               |
| P33, 7V3, +A3, 7/17,   | الترك       | AP1, 177, 177, 177,         |               |
| 3+75 2175 4375 7+75    |             | 477, 777, A77, P77,         |               |
| 7.0                    |             | 710                         |               |
| 7.7/7                  | ينو جاير    | 1/3272 403                  | الأمسد        |
| 1/177: PAY: +PY:       | پٺو جبر     | 1/07337/4312 4412           | بئو أسعد      |
| 797, 703, 173, 773,    |             | 0P1: TP1: VP1: Y-Y:         |               |
| VF31 AF31 PF31 • V31   |             | 7175 7175 4175 1175         |               |
| 383, 7/40, 45, 741,    |             | F17, YT7                    |               |
| 7AL 181 581 755        |             | 1/113, 113                  | الأعروش       |
| 777.017.077            |             | 1/157, 743, 443,            | أفلح          |
| 7/5-7,4.7              | بئو جحلب    | 793                         | _             |
| Y- 179/Y               | بنو جَديلة  | 7/75 , 537 , 707 ,          | افرنج         |
| 7.17                   | بنو الجرادي | 7.7. 3.7                    | _             |
| 171/1                  | بنو جُماعة  | 1/ 17 1 1 1 0 1 7/ 471      | أئس           |
| <b>***</b> /*          | پنو چرموڙ   | 474 3 3 41 3 + 81 3 4 81 3  | _             |
| 187/7                  | جوهري       | 3.7.5.7.317.777             |               |

| ٣٠٣/٢                  | الحوشبي        | 1/144, 464, 343, 643      | بنو الحارث   |
|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| 1/013: 1/3: 1/43: 1/4: | خارف           | YY + c \ Y / Y            | -554         |
| 731s YVIs 17Ys YYYs    |                | 1/ 53 7, 43 7, 407, 45 7, | حاشد         |
| ٥٢٢، ٨٢٢، ٢٢٢          |                | 397, 9-3, -13, 7/3,       |              |
| 1/11/2015              | ينو خالد       | 6/3, A/3, YY3, YY3,       |              |
| 187/7                  | خلفي           | 333, 173, 183, PA3,       |              |
| I\AeYs YYYs PAYs       | خَوْلان        | 1/ VI AI 11 + 11 171 + 31 |              |
| • 67: 367: 767: 773:   |                | 03, 43, 00, 70, 30, 77,   |              |
| 7733 Y733 +733 1733    |                | 170, 78, 4.1, 011, 071,   |              |
| 1143 1/1116 +316       |                | .31, 191, 177, 10%        |              |
| 7312 VA12 A772 +372    |                | 710                       |              |
| 7.7                    |                | TYY/1                     | الحبش        |
| 1/0/32 7/77A2 VA2      | خيار           | 48.41/4                   | حبور         |
| 1.0.1.                 |                | 1/477                     | حجر          |
| 707/1                  | آل دماج        | 1/703,7/7.7               | الحجرية      |
| 1441                   | بنو رزق        | 1/15% 1/31/2 1-12         | حجور         |
| 1/ ۸۸۲, 397, 7/ 91, 77 | الروس          | AY1, PY1, YY1, Y31,       |              |
| 1/077, 537, 1.3,       | الروم          | P312 + 012 ATY2 0PT       |              |
| 20/4                   |                | 77.77                     | بنو الحُذيفي |
| 771                    | بنو الزُّميم   | ٤٩٠/١                     | الحراسيس     |
| 4.0/1                  | زهران          | 1/173, 373, A73,          | ذو حسين      |
| 107/1                  | بنو زياد       | 703                       |              |
| 1/PAYs 1535 3A35       | بنو سحام       | 1/783,383,783             | بنو الحسيني  |
| FA3                    |                | 1/777, 787, . 17, 787,    | بنو حشيش     |
| 1/177, 777, 477,       | عيال شريح      | APT, 3PT, Y\31            |              |
| 1A3                    |                | 144/4                     | بنو الحضراني |
| ي ۱/۳۲۱، ۲۷۰           | آل سعيد الحميد | 198.4.1                   | بنو حکیم     |
| 1444140/               | بئو سلامة      | 1/113                     | آل الحميدي   |
| 1\ YAT 3 **33 0/33     | شفيان          | 1/10737/132053117         | شير          |

| ٤١٠                   |                          | V03; Y\A; PA; A37;   |                                |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1/2074013             | العيس                    | 144                  |                                |
| Y9Y/1                 | العبيد                   | /\YYY; AAY; 3PY;     | منحان                          |
| ۸۸،۸۳/۲،٤۰۰/۱         | مدر                      | Y\9/Y                | -                              |
| 7\ rA                 | بنو عرجلة                | YYA : Y : A / Y      | پڻو سويد                       |
| /\PAY                 | عرشی                     | 1/377. 477           | بنو السَيَّاغ                  |
| £A0/1                 | حر <i>سي</i><br>بنو عزيز | 144.144/4            | بنو شاور<br>بنو شاور           |
| TA0/1                 | بدو حریر<br>ہٹو غشب      | £9+/1                | بنو سور<br>بنو الشبيبي         |
| (1,07; (+3; 0/3;      | بتوحسب<br>العُصيات       | 1/ PAYs 173s PF3s    | بتر ا <i>سبيبي</i><br>بتو شداد |
| ۸۳،۰۰/۲،٤۱۷           | العميات                  | 1/ 1/4               | بنو سارد                       |
| £AY"/\                | ينو على                  | YoY/\                | بنو الشغدري                    |
| •                     | •                        | £Y/Y                 | پتو استنداري<br>بڻو شيباڻ      |
| 111/4                 | بنو علوي<br>آل عبار      |                      | بنو سيبان<br>الشيعة            |
| 1/ 577; 0+3; 7/ 577;  | ال عيار                  | 1/3.31 7731 0731     | الشيالة                        |
| AYY                   | • •                      | P73                  | 214                            |
| 1/404.083             | عَنْس                    | 197/1                | بنو الصُبيحي                   |
| 1/1/7 077 7175        | بتو العوام               | 1/3/3, 4/3 7/74      | بنو صُرَيم                     |
| 14.74.44              |                          | ٠٣١، ١٩١، ١٢١، ١٧٧،  |                                |
| 1/30% 0+31 A+31       | الغود                    | 710                  |                                |
| 742/7,217             |                          | 1\rA7\1              | الصعر                          |
| 1/377                 | عياش                     | 1/4.3, 173, 173,     | بنو ضبيان                      |
| 4.0/1                 | غامد                     | 773 7\ 4 · 7 ، 3 7 3 |                                |
| 1/437                 | ڏو غانم                  | 19./1                | الضريبات                       |
| 7/1/7                 | آل الغشم                 | 1/107                | بنو الضمين                     |
| 1/777, 707, 013, 173, | دّو غیلان                | 1/171, 071, VYY,     | ينو طلق                        |
| 173 . TT3 . AT3 .     |                          | PYY                  |                                |
| 1/00 , 171, 171,      |                          | 1/033, 7/0.7, 5.7    | الطليان                        |
| 331,317               |                          | 7777                 | العباسيون                      |
| ۲۸/۲                  | الغنايا                  | ۱/ مم۲ ، ۲۸۷ ، ۲۸۰   | بئو عبد                        |
| 199/٢                 | يئو فضل                  | 797 3 7/477 3 8773   |                                |
|                       |                          |                      |                                |

| YYY/Y                | يتو موهب    | 1/1741.474          | بنو الفليحي       |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 774/7                | بنو نجاد    | 4.0/1               | قحطان             |
| Y\AF                 | ينو تسر     | 1/473, 7/491, 391   | بنو قشيب          |
| *17,*114/            | بنو نشوان   | 718/1               | بنو القَلاّم      |
| 1/19% • 1% 76%       | النصاري     | 1\AYY2 PITS 0132    | بنو قيس           |
| ለፆቹኔ የሃዩኔ ሃሃኛ ኔ ለያያኔ |             | ٠٢٤، ٢/ ٣٨، ٨٠١     |                   |
| 7/ 47: 47: 17: 77    |             | 175/8               | آل کُباس          |
| 144/4                | آل النفيس   | YVV/1               | الكرد             |
| 71/7                 | بنو النّمري | 1/177 27 40 2 45 2  | ہٹو کعب           |
| /\rms 3P% 0P%        | أنهما       | 45:34               |                   |
| 1/31,717             |             | 1/237               | ذو كليب           |
| 774/1                | بنو هلال    | 1/3/3               | لجوح              |
| 1/177,777,377,477    | هدان        | 1/ 547              | بنو مقاتل         |
| 787: 487: 887: 703:  |             | 1/137, 777, 473,    | ذو محمد           |
| PY3, +A3, 1A3, Y/P,  |             | 333,703,7\03/       |                   |
| 710:2.4:17:10:1.     |             | 1/ 7575 34% 6435    | بنو مَدِنجة       |
| 1/4X PA +P 3P        | وادعة       | ٤٠/٢                |                   |
| 1.7                  |             | 7.0.7,5.07          | ينو مروان         |
| 7\137                | بنو الوجيه  | rqr.rq1.rq./1       | بيت مسعود         |
| // FAY, 3A3          | آل الوزير   | 45/4                | بنو مُضَر         |
| 1/0472 - 77          | يام         | 1/ 1772 7872 7/ 7/3 | يئو مطر           |
| 1/444 1 6131 6331    | اليهود      | *18:4-1:14.         |                   |
| *****************    |             | ££0/\ (2            | المكرمي (الباطنيا |
| 4.04/7               | اليونان     | 7/ ٧٢               | بنو منصور         |
|                      |             | 1\                  | ېنو مهدي          |

ملاحظة: العجم، وردت في معظم صفحات الكتاب.

#### مسرد الأماكن الجغرافية

| 1/073                 | الأشنوم           | 1/-1% 21% 17%                          | إب          |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|
| ۱/ ۱۷۶                | أعاس              | 777, 077, 037,                         |             |
| 7/7/7                 | أقلح              | 737, 307, 103,                         |             |
| 01/1                  | أقرّ              | 7\00,537                               |             |
| 7\751,577,777         | الأكهوم           | 1/1/3                                  | الأتهوم     |
| 1VA/Y                 | ألمان             | 1/37% 097                              | الأخبوب     |
| 48.977/               | أهر               | 144 c144/Y                             | الأحصيم     |
| 10./0                 | بئر الباشا        | 073, 7/ VA/, 7/7                       | أحلال       |
| 178/4:44.1            | بئر العَزَب       | 1/41% 21% 43%                          | أحواز صنعاء |
| 111/7:2:1:3:7/111     | بئر الغارب، (غارب | 47/7                                   |             |
| 10+                   | (यंग्रे           | ١/ ٤٢٤، ٢٢٦ = دمام                     | أذمام       |
| 17/ 17/               | بئر قراعة         | 14/Y                                   | أرتل        |
| ۳۱۸/۱                 | باب الرميح        | Y\ FA!                                 | أردوس       |
| ££./1                 | باب صنعاء         | 1/377                                  | الأزرتين    |
| 1/ 703                | باب مَيْثَم       | 1/703, 403                             | إشبيل       |
| £VY/1                 | ياب النصر         | 1/407, 307, 787,                       | استانبول    |
| 145/1/321             | باب اليمن         | VOT, PT3, T/PO,                        |             |
| 1/1135 4/35 A/35      | الياعرة           | 351.                                   |             |
| 7/ + 12 ( 12) 312 312 |                   | 7/77/12 02/12 72/12                    | أسلع        |
| 1.4                   |                   | TPIs APIs A-Ys                         |             |
| 1/443 1/337 4-47      | براح              | 117, 717, 717,                         |             |
| 710                   |                   | ************************************** |             |
| 1/ 4732 4733 3333     | بوكط              | 1/7/3,7/117                            | أشكم        |
| YYY /Y                |                   | YYY/1                                  | الأشمور     |

| 774/7          | بیت حارب           | 10./1              | بركة الطويلة     |  |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>*11/1</b>   | بيت حاضر           | 1/113              | بركة قُحازَة     |  |
| 1/413          | بيت الحبشي         | 710/Y              | البروية          |  |
| YYV/Y          | بيت الحجري         | 1/ 77% 37% 78%     | بلاد البُستان    |  |
| 7/377          | بيت الحدرب         | 347, 187, 387,     |                  |  |
| 788/1          | ييت الحسام         | **** 1\012 A12     |                  |  |
| 1.44           | بيت الحسيني        | 710.14             |                  |  |
| 770/1          | بيت حصيبة تُملان   | 144/4              | بطرات            |  |
| 187/4          | بيت الحلال (أحلال) | 170.1.7.1.7/       | البُطنة          |  |
| T4V/1          | بيت الحومري        | 1/17,177,(307,     | بَعْدَان         |  |
| ۲۱ - ۲۶        | ييت حومي           | (80)               |                  |  |
| Y+4/Y          | بيت الحي           | 1/1772-37211       | بندر الحُدَيْدَة |  |
| Y0/Y           | بيت الخطابي        | 1/773              | بو               |  |
| 78/7           | بيت دبلان          | 190/4              | البورة           |  |
| <b>4</b> 74£/1 | بیت دحباش          | 7/3/7              | بوعان            |  |
| 40/1           | بيت دشيلة          | 7/ 4.73 777        | بوقة             |  |
| 771/7          | ہیت دُ <b>فی</b> ش | 7/ 131, 277        | البوني           |  |
| 777/7          | بیت دفع            | 1/273              | البياض           |  |
| YY /Y          | ييت ذرة            | 1/17473.447        | بيت الأبُّذر     |  |
| 14/444/1       | بیت زَکَم          | 1/ YA1 AA1 PA1 +P3 | بيت الأعضب       |  |
| TAY/1          | بیت رَدْقان        | 1.4                |                  |  |
| £11/1          | بيت رطاس           | 7\117              | بيت البوص        |  |
| 1/463          | بيت الرمادي        | 1/1/3              | بیت ابن علا      |  |
| 1.4 440 648 /4 | ييت زَوْد          | YYY/Y              | بيت الجالد       |  |
| 7AY/1          | بيت السروي         | YAY/1              | بيت الجذيمة      |  |
| 177/7:287/1    | بيت سُرَيِح        | 7.8/7              | بیت جَسَّار      |  |
| 717/7          | بيت السفياني       | 1/073              | بيت الجمرة       |  |
| T9A/1          | بيت السنحاني       | 14/1               | بيت الجندبي      |  |
| ٤٧٠            |                    |                    |                  |  |

| 197/1             | بيت اللهيدة  | 11.14.10/1        | بيت الشقاقي     |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| £•Y/1             | بیت ماطر     | 777/7             | بيت الشلح       |
| ٩٢ /٢             | بیت ماعر     | 1/773             | بيت الصبيحي     |
| YY /Y             | بيت محمود    | 1/437             | ييت صولان       |
| ****/*            | بيت مِرَّان  | 1/2275            | بيت الطوقي      |
| 1\0P%             | بيت معلن     | 1/YA3             | بيت عباس        |
| Y1 . Y 1V         |              | YY /Y             | بيث عبيد        |
| 1\PAY, 11T        | بيت مِعْيَاد | 1\A175 PTT5 Y375  | بيت مِلاقة      |
| Y\T/Y             | بيت معوضة    | 737, 337, VA7     |                 |
| Y/ A3             | بيت المغربي  | 1/ YAY, YAY, YAY, | بيت عِذْرَان    |
| Y . 0 /Y          | بيت الموعل   | 397,077           |                 |
| YVE/1             | بيت نَعَمْ   | 18/4              | بيت عُرْهب      |
| 174/1             | ييت العنسي   | 187/8             | بيت العقاربي    |
| T9V/1             | ييت النش     | 1/127             | بيت علب         |
| ¥1+4T1/Y          | بیت نصر      | /\AY7. FAT. T3T   | بيت عُلْمَان    |
| Y1E/1             | بيت هراش     | 127/7             | بيت حراش        |
| 71/ 737           | بيت الرجيه   | 10/4              | بيت هَيّاش      |
| TA0/1             | بيت وَهْبَان | 1/1/3             | بيت خُثيْمَة    |
| <b>44</b> /1      | بيت يَريس    | 77.77 /           | بيت الغيثي      |
| <b>440/1</b>      | بيت يَغْمَ   | 171/4             | بيت غزوان       |
| ١/٣٥٢، ١٩٦٩، ٢٢٣١ | تَمِز        | 7/ 377            | بيت الغنمي      |
| 1777 TOT -333     |              | TAY/1             | بيت فالاز       |
| 7.787,787/1       | 1            | 727/1             | بيت الفقيه صالح |
| 1\4572 3476 PA32  | عيامة        | £7+/1             | بيت القاسم      |
| ٥٣/١              |              | 111/1             | بيت القحيم      |
| TET 4717/1        | ثُلا ا       | TA0/1             | بيت قُدَم       |
| £Y7/1             | ينو جاپر ا   | 1/4432743         | بيت القُرُوي    |
| YT2/1             | جامع صنعاء   | 1/247             | ييت قسيم        |
|                   |              |                   |                 |

| 90.48/7                                | جبل هزان          | \$81/1           | جامع المكان  |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| TA0/1                                  | جبل عيال يزيد     | 7/3/7            | الجاحل       |
| £14/1                                  | جبل عَيْشان       | 1/073, 773       | جبل بنی أسعد |
| Y                                      | جبل الفافش        | ٤١/٢             | جبل الأمرور  |
| 7.7/4                                  | جبل فوجر          | 1/477, 337, 407, | جيل الأهنوم  |
| 14. /4                                 | جبل قعب           | P73, 733, 373,   |              |
| TTE/1                                  | جبل تُملان        | ٠٧٠ ١٥١/٢ د٤٧٥   |              |
| TA1/1                                  | جبل الكلال        | 14, 31, 01, 01,  |              |
| 1/48, 201                              | جبل کوکب          | Y.0.184.1.V      |              |
| 177/7                                  | جبل لقنة          | 1/47/            | جبل بَعْدَان |
| 1/03% 783, 383,                        | جبل اللوز         | 48/4             | جبل حديد     |
| 0.1                                    |                   | 41.4./٢          | جبل الحراز   |
| YYY/1                                  | جبل مطّحَن        | Y+1/Y            | جبل الدخينة  |
| 1/133                                  | جبل المكان        | 1/807, 7/701     | جبل رازح     |
| 1/093                                  | جبل بني مَلِيْخَة | 1/173            | جبل راعد     |
| 1\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | جبل مُسْوَر       | 144/4            | جيل الرخم    |
| 797                                    |                   | 1/A03            | جيل سمأة     |
| 774/1                                  | جبل المنصورة      | 1/1892,489       | جبل الشبه    |
| ۱/۷۷۲، ۲/۳۲۱                           | جبل نُعثُم        | 1/373,7/091,     | جبل الشرق    |
| Y\£/Y                                  | جبلة              | Y10.Y**          |              |
| YY £ /Y                                | جحاف              | 141/4            | جبل الشمعة   |
| Y•V/Y                                  | جحلب              | 1/273            | جبل الطرف    |
| 7.7/4                                  | جحف               | YYY/Y            | جبل الطليلي  |
| 1/44144                                | جَرْتان           | T.Y/Y.ETO.T1E/1  | جبل عائز     |
| 1/777, 377, 777,                       | الجحرداء          | 1/1132 1/412 142 | جبل بني عبد  |
| VP7.AT7                                |                   | 77° 1.01° 1V     | -            |
| 7\3.7. ٧.7. ٧/7                        | جرف               | 1/113            | جبل عَجْمَر  |
| 147/4                                  | جرف الظاهر        | 1/1771           | جبل عرقة     |

| PY75 7375 3A75    |                   | 7/4-7-117          | جعيرة   |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| APTS AASS Y\0775  |                   | 1/1772 - 472 7432  | بنوجل   |
| *17:14            |                   | VASS AASS PASS     |         |
| 18./4.54//        | خنجو              | 183, 783, 7/13,    |         |
| 1/047:141         | حجر سعيد          | V3.717             |         |
| /\AA31 PP31 Y\0P1 | حجور الشام        | 1/773 , 373 ,      | الجمعة  |
| 771.387           | ·                 | 1/ VV/: 1A/: •A/:  |         |
| 190/4:270/1       | الحكبيلة          | TAIS AAIS YPIS     |         |
| 1/707, 117, 3.3,  | الحكا             | . *** . *** . **1  |         |
| V-3, 773, 703,    |                   | A772017            |         |
| V032 A032 FF32    |                   | 7/45, 2.7. 017     | الجميمة |
| YF3, Y\317, A17   |                   | 7/ 77              | جنب     |
| 1/437, 197, 397,  | حَدَّة            | 1/ 27730375 1/ 207 | جُوْب   |
| VPT, PPT, V-T     |                   | 1/437. 173.473     | الجوف   |
| 777 cT + A        |                   | 1/ 773 4031 1/ 037 | جهران   |
| 1/2475 7275 2175  | الحُدَيْدَة       | YAY/1              | حاز     |
| PYT, TTT, ATS,    |                   | 48/4               | حاشف    |
| 2733 Y/AYS 2°45   |                   | T00/1              | الحاقر  |
| ٧٠٢، ١٣٤، ٢٠٣     |                   | 177/1              | الحاوري |
| 1/7274 1/374 017  | حراز              | £AY/1              | حَبُّ   |
| Y4A/1             | الحتخة            | Y•Y/Y              | حياب    |
| 1/377, 077, 0/3,  | حرف مىفيان (وتكون | 1\ATT1 PF31 PA31   | عبور    |
| ٤٣٠               | بالضم)            | 7-7/7              |         |
| 790/1             | حراء غلب          | 1/1176 - 193       | حبيش    |
| 14/7:241/1        | چڻاذ              | Y4A/1              | الحجاز  |
| ToT/1             |                   | 1\rry, vry, Ary,   | خَجَّة  |
| 140/1             |                   | AYS TAYS TAYS      |         |
| <b>*</b> 11/1     | حمن بندار         | VITE AITE PITE     |         |

| ۱۷/۲                | حطب         | 20./1            | حصن حبّ         |
|---------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1./٢                | الحكطاب     | <b>797/1</b>     | حصن التعكر      |
| 71.414.4197/        | حضران       | T9T/1            | حصن الحقيل      |
| 48/4                | الحضيرات    | 1/703            | حصن التُمْلُوّة |
| 1/ Yo3, A03, Y/ 13, | الحقيتة     | T4./1            | حصن دواس        |
| 1AA ££V             |             | 1/5773.507       | حصبن السنارة    |
| *1***1*/*           | حلة هداد    | 174/1            | حصن سودان       |
| 1/ YA3              | الحلحل      | 1/773            | حصن شُهارة      |
| 1/377               | حاة         | 140/1            | حصن الطليلي     |
| 104/1               | حمام على    | 79./1            | حصن الظبيتين    |
| Y+1/Y               | الحيامي     | 1/5775 4975 4975 | حصن ظفار        |
| Y\ A01 751          | حمله        | 1+3,+13,413      |                 |
| 7\717,717           | <u>چ</u> ل  | <b>TIT/</b> 1    | حصن العَجزُ     |
| 144/4               | الحكميضة    | 1/387, 487       | حصن العِرّ      |
| 141/4               | الحنكة      | 1/4/7,387        | حصن عَفار       |
| 1/ 2773 3373 +073   | حُوت        | 111/1            | حصن عكبار       |
| 713, Y73, P73,      |             | £Y\"/\           | حصن ابن غوث     |
| 197.178.1.77/       |             | 1/507            | حصبن قرون       |
| 1/3A3               | حَيْد شعران | ٤٠٣/١            | حصن كُخلان      |
| 1/7773 3873 0873    | الحيمة      | 179/7            | حصن كشر         |
| VAY, 717, F175      |             | 1\A+3+13         | حصن اللومي      |
| 39% 09% 79%         |             | 1/3/7            | حصن مَفْحَق     |
| 773s 7\11s ofs      |             | 1/3/7            | حصم ابن مهدي    |
| V/2 A/2 +72 372     |             | YAY/1            | حصن نعيان       |
| 184477              |             | 1\AFT, PFY, PFY, | الحُصَيْب       |
| 1/5475797           | الحيّمتان   | PAT: -PT: 7PT:   |                 |
| 47/7                | الحانق      | 747              |                 |
| £ . 0 / 1           | خُبَان      | 7/37.717         | حَصُبان         |

| *\*'*\*\\        | الدروع      | 7\41.344              | تحبة                    |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| T-Y/Y            | الدُرَجُهَة | T1T/Y                 | چدار                    |
| 7.1.7.7          | دَمان       | 2/3312 7512 4512      | الخلوة                  |
| 7.1.7.7.7        | دمام        | 44.144                |                         |
| 4/Y              | الدمم       | 7/17/21-17/7          | الخربة                  |
| 7-2-7            | الدنة       | £14/1                 | الحوطوم                 |
| 4.0/4            | دَمْلَك     | 77/77                 | الحطير                  |
| ۲۰۳/۲            | دهمان       | 1/1132 3/32 0/32      | يجيو                    |
| 1/ 147, 747      | دوّاس       | • 13. Y\A. TV. 0 • f. |                         |
| 14.47./          | النؤمة      | T+Y+1Y1+1Y+           |                         |
| £04/Y            | الناري .    | 1/A/35 Y73            | الخمري                  |
| 109/1            | ڏاهپ        | 1/102.2011            | الحُمَيْس               |
| 1/14321/177      | ذُبْيَان    | 1/172.4-73377         | مخميس مديور             |
| ١/ ١٨٤، ١٨٥ (درب | ذرب عسكر    | 7/0/7                 | لخيس بني أسعد           |
| حسکر)            |             | 1/1743                | بنو خولي                |
| 1/0475447        | ذَرْحان     | 1/183                 | خيران                   |
| 1\P772 (375 AAYS | ذُمَار      | 141/1                 | خيمة الغَفر             |
| 3.7. 4.7. 4.7.   |             | 1/173,473             | خَيْوان                 |
| יודי פודי אדדי   |             | /\34% 31% VT%         | دار الحَيَّد (وتسمى دار |
| PTT, 0371, V075  |             | 1AY/Y 27TA            | سالم)                   |
| 773, 703, 203,   |             | 14.7                  | دار الحيس               |
| VF3, Y\PY, 17,   |             | 793                   | داعر                    |
| 071,317,397      |             | 148/1                 | داعي الحير              |
| 1/377            | ذَهْبان     | 74-14                 | الدامغ                  |
| 1/2.777.077      | دْيغَان     | 1/eAf                 | درب حباب                |
| 1/131,177        | ذي جبّلة    | 184/4                 | درب الشجب               |
| 1/203 1 7/337 1  | ذي حُوْد    | 1/137                 | درب مُبيد               |
| 03727172317      |             | 1/537,197             | درب هِزَم               |

| 1/44/                  | زيْعَان       | 1/183               | ذي السفال |
|------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| 1/077,7/091,           | زيْمَة        | Y\                  | الراحة    |
| 7+V:7+7:197            |               | 1/4/32 1/ +37       | رازح      |
| 1/444                  | الزافين       | 1\08% (P% 7\ (P     | الرأس     |
| 140/4                  | زييد          | 1/ • 53, 753, 753   | راعد      |
| 1/4533 • 43            | ززاجة         | 11/1                | رِجام     |
| ۲۰۲/۲                  | زلف           | 7/ 777, 777, 377    | الريخو    |
| 1/0974797              | الزيلة        | Y • /Y              | رحاب      |
| YYY/Y                  | سأفعة         | 1/04% 1/877         | رحبة      |
| 1/ 243 1435 743        | ساك           | 1/07754.3           | وكأع      |
| 71/37                  | ساقين         | 220/1               | زدُفَان   |
| ۱/ ۲۷۱ (صنعاء)         | مدينة سام     | 1/377, 7/ 1,5 1,5 1 | الزُّقة   |
| 7/ ۸/2 2/2 / / / / / / | سامك          | YYY/Y               | الوضمة    |
| 1/477 4 7/77/3         | سخار          | 1\AAT: PAT: +PT:    | الرخيل    |
| 741,57                 |               | 791                 |           |
| 1-4/4                  | السدُّم       | £0A/1               | الركنة    |
| 718/1                  | السر          | YTT 471A/Y          | رِيَع     |
| £V£/\                  | السغدان       | 147/7               | روافة     |
| £Y£/\                  | متنفؤان       | 1/ 7775 4875 8875   | الرؤضة    |
| AA/Y                   | السقايف       | 7972 4972 -173      |           |
| 789/1                  | السُّكَيْبَات | 31% 77% YT%         |           |
| Y • A cY • V /Y        | السلفية       | 1/11, 11, 31, 01,   |           |
| £+1477A/1              | متلم          | *****               |           |
| YYY /Y                 | ممأة          | 740/1               | الرؤنة    |
| 1/13/                  | سياع          | 11.0 104/7 181./1   | رَيْدَة   |
| 7/977                  | سبع           | ۳۱.                 |           |
| £0A/1                  | السمّل        | ١٧١/٢               | الريدي    |
| 1/177                  | السنارة       | 47/7                | زيْشان    |

| ٠٢٠/٢ د ١٩٩ د ١٩٥  |                | 1/ • 13, 1/ ٢٨, 3٨, | السنتين        |
|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
| ·\$1 731 731 V31   |                | 0A3 FA              |                |
| 12 · coV           |                | 1/45% 1533 853      | السهان         |
| 177.7              | بنوشاور (قرية) | 1\0A7\113\VY3       | السُودة        |
| 7/3/7              | شرارة          | 7/37,07             | سوق الاثنين    |
| Y4+/1              | الشروَة        | 1/773               | سوق أسلع       |
| £9·/1              | شرعب           | 1/073               | سوق الجمعة     |
| 1/ 777, 337, 4.3,  | الشَرف         | 1/ PA3              | سوق الحضارم    |
| 273, PA3, PP3,     |                | 1/073               | سوق الحُمَيْس  |
| 1/ 27: +3: 43: 43: |                | Y • £ /Y            | سوق الدنة      |
| 701 YOU YF2 YAS    |                | <b>***</b> **/1     | سوق الصميل     |
| 30, 00, 4-1, 0-1,  |                | 14.919.41           | سوق العريض     |
| 7.7.174            |                | 1/0/3               | سوق الغيل (سوق |
| 1/3331 PAS 1/ +311 | الشرانين       |                     | عقيل)۔         |
| 397,097            |                | ۲۰۸/۲               | سهام           |
| 1/4/13 34/1 04/1   | الشِرْق        | 1/ • ٧٠ ١٧٠ ٢٧٠ ٣٧٠ | بلاد السودة    |
| YA1, 721, 321      |                | 171                 |                |
| £14,£1A/1          | الشط           | 1/731, 031, 771,    | يلاد السود     |
| 7/077,777          | الشطين         | 771, 071, 077,      |                |
| 140/1              | شعب            | 777, 977, 177       |                |
| 197/7              | شعب بورة       | AAY                 | سيان           |
| £YV/1              | شعب النيل      | Y 0 / Y             | الشاحلية       |
| 1/30% • 132 V13    | الشِعِر        | 1/3432043           | شاحك           |
| 18/43711/1         | شُعُوب         | 01/Y                | شاكر (بلاد)    |
| 1/033              | الشَغَادِرة    | 740.107/7           | الشام          |
| 114. c) V4 c) V4/V | شُقدم          | 144.144/1           | الشامخ         |
| 191,001,001        |                | 1/2012 - 172 1772   | الشاهل         |
| 7/19               | الشقيف         | 3AT, ATS, PA3,      |                |

| شلف       | 1884177/7                  | ۷۲۲، ۲۹۸ ۲۲۹۷         |
|-----------|----------------------------|-----------------------|
| الشُمّة   | 1/473, 373                 | 1.7. 0.7. A.T.        |
| فسئستان   | 1/46314/13                 | ידוג ידוו ידוי        |
| الشنيل    | 1/4733 7/441               | ۸۱۲، ۱۲۲۲، ۱۳۲۸       |
| شُهارة    | 1\337s AATs TV3s           | YTTI ATTI 3372        |
|           | 1/93, 10, 20, 001,         | 037, 347, 327,        |
|           | .7101. 071.                | 7P% P+3, AY3,         |
|           | 7.0.711                    | P73, +33, 733,        |
| شوايط     | 111:1:8/7                  | 333, 773, PV3,        |
| شوخاط     | 1/7/33 1/ 784              | 7A3, 7A3, 7.0,        |
| فسيتبره   | 111:1-0/4                  | 11 ch . ch . ch . 31. |
| صباحة وسل | Y-4/Y                      | 473 475 474 47V       |
| الصُبار   | T44/1                      | YY, PY, YY, 731       |
| متبيل     | YAY/\                      | ۸۵ ۲۷، ۲۸، ۵۸         |
| الصرارة   | Y\                         | PA 7711 1711          |
| صَفْدَة   | (\177, 177) A77)           | AY1's TY1's 371's     |
|           | ost, .et, yer,             | 331, .01, 771,        |
|           | 337, 7/70, 111,            | 371, 071, 171,        |
|           | 777,027                    | 1812 1172 7772        |
| الصقراء   | 74.74                      | 377, 077, 777,        |
| الصميد    | £oV/1                      | PTY: 3PY: 0PY:        |
| صنعاء     | 1/777, 777, 277,           | 777,317,017           |
|           | ٢٢٠، ٢٢٥، ٤٤٥، المنزمعة    | 777/7                 |
|           | ١٥٤ء ٢٢٧ء ٨٢٨ء الضالم      | Y+2 . Y E A / Y       |
|           | ٢٧١، ٢٧٣، ٤٧٤، الضيرة      | YT4 . YTA /Y          |
|           | ٠٨٠، ١٨١، ٢٨٢، ضير حضران   | 14.114.146/           |
|           | ۲۸۳، ۸۸۷، ۲۹۰، ضبر رشیدة   | 14041444140/1         |
|           | ۲۹۱، ۲۹۳، ۹۹۶، فَسَمَّيانَ | 1/1713 4713 1/7713    |
|           |                            |                       |

| 1/473,7/01/       | عائز            | 151,577,577,+37  |                         |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 189/4             | عاهم            | 1/YA -711 PYY    | الضلعة                  |
| 17/11             | عَتارة          | 77.              |                         |
| 1\175 YY AY1      | عُثُمة          | ££•/1            | ضهر الحيار              |
| 08/2 3.72 0.72    |                 | 1/737, 773, 773, | خبؤوان                  |
| 7+75 V+75 A+75    |                 | 073. 7\1T. YT.   |                         |
| 414,414,414       |                 | rvi, 141, 141,   |                         |
| YAY/1             | العجز           | 0Pfs APfs PPfs   |                         |
| 1.4/4             | عَجْمَر         | 7.75 A.75 .175   |                         |
| 1/0372 7/202      | عَدَن           | 1175 7175 0175   |                         |
| 737, A37, Y·Y     |                 | A175 7775 A775   |                         |
| 711/7             | العدوية         | 717              |                         |
| 1/387, 087, 117,  | العِرّ          | 1/75             | الطاعف                  |
| PPT1 7/171 171    |                 | 07/1             | طبرستان                 |
| 37,717,717        |                 | 77./٢            | الطبري                  |
| 104/4 1800 1808/1 | العزاق          | TA0/1            | ينوالطرفي (ينو الظرافي) |
| 7/351,581,017     | العَرضي         | 120/7            | الطليل                  |
| 1\3A31FA3         | العَرقة         | 1/117, 137, 737, | الطويلة                 |
| 174.174/7         | عزيجر           | 33Ts (ATs YATs   |                         |
| 1/117             | عُزلة بني خطاب  | TAT              |                         |
| 144/4             |                 | /\VFY; AFY; 377; | الظفير                  |
| 140/1             | عُزلة بني تطيلي | . 67, 797, 7.3,  |                         |
| TAY/1             | عُزلة بني مؤمن  | 0 - £            |                         |
| 1/843, 1/47, 0.7, | عسير            | 10/4             | ظُلبان                  |
| ۲۰۲               |                 | 1/4472 1/252     | ظُلَيْمَة               |
| ٤٤٠/١             | غيي             | YY /V •          |                         |
| /\ለ/ ፕሬ ወለፕ፡ ፖለፕ፡ | عَفار           | 778/7            | ظهر حسان                |
| 7/5713 + 313 331  |                 | 7/377            | الظهرين                 |

| 1/753,553          | غليل           | 1/513, 7/54, 031     | العَفيرة      |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 7.7/7              | غَمَر          | 1/1/1                | العقربي       |
| 7747               | الغنمي         | 797/1                | بنو عُكاب     |
| 1/377,077          | الغولة         | Y+1/Y                | علول          |
| 1/177              | غولةزننان      | 11033                | ينو علي       |
| Y\ 3A              | غولة عجيب      | 7£A/1                | حقبة تخكايل   |
| 101/1              | غولة الغَشم    | 1/ ٧٧٧ ٨٧٢           | عُلْيان       |
| 1/ YOY , Y/ 11, AT | الغيل          | 1/377, 077, 877,     | عَمْرَان      |
| ٥٨، ٢٨، ١١٢        |                | YAY COA/Y CYAY       |               |
| 177.47             | غيل القشام     | 0.1, 731, 331,       |               |
| AA/Y               | غيل المرابة    | 0512 7172 1772       |               |
| 1/٧/3              | غيلة           | 7.7                  |               |
| 1/ 977, 337, 037   | غَيْبَان       | 1777                 | غُمَيْرة      |
| 771/1              | فارس           | 1/ • 73, 7/ 377      | العِنان       |
| 1/11% 71% 41%      | الفرش          | 1/487 27/1412        | عُولِي        |
| 317                |                | 177                  |               |
| 7.01138130.7       | غوش بني شوَيد  | £V0/1                | عَوْمَرة      |
| 7.179/             | القصيح         | ۲۳۰/۲                | عيال حاتم     |
| 74.37              | فللة           | T10:04/T             | عيال سُريح    |
| T.V.L./1           | القابل         | 77 2 77              | عيال عبدالله  |
| T1T/Y              | القارة         | 7/ 5513 + 77         | عيال يزيد     |
| TAA (TAO / 1       | قارة أحمد      | 1/103 3A             | المَيان       |
| 1/127              | قارة الذيب     | 90.07/7              | عَيْشان       |
| 1/ 1/3, 7/ 01, 44  | القاسم         | 00/4                 | عيقرة         |
| 1/ 1/32 7/ 102 VA  | قاع مرح        | 1/113                | بنو غُشَيْمَة |
| TYY/1              | قاع بني الحارث | 7/ ٨٨/ ، 3 ₽/ ، ₽ ₽/ | غراب          |
| ۳۱۰/۱              | قاع صنعاء      | 11/Y                 | الغراس        |
| 7274717/1          | قاع الضلع      | 101/1                | غُرْبَان      |

| Y\AV1, 3 • 7, a / Y  | قفر ذران       | 40./1            | قاعة         |
|----------------------|----------------|------------------|--------------|
| ۲/ ۹۳، ۱۶، ۹۵، ۲۹،   | القُفلة        | <b>TTT/1</b>     | قأعلة        |
| VPs 0+1s P+1s        |                | 1/ 993, 7/ 43    | القاهرة      |
| 111.411              |                | YY1/1            | قبة جُرانة   |
| ۱/ ۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۸۲۰ | فغل شئر        | 1/473, 1/24, 12  | القَحاز      |
| /AYs AA3s YP3s       |                | YYY /Y           | القحصة       |
| .EV .£./Y .£40       |                | AE /Y            | القحوم       |
| ١٤٠                  |                | 1/ 277 - 273 127 | قُلَم        |
| 1\A37; 307; ··3;     | تَغْلَة عُلَر  | 144.1./          | قَلَف        |
| AFBS PFBS YYBS       |                | 1/373,573        | قُرُف        |
| .200 .221 .22.       |                | Y1 • /Y          | قرن حطب      |
| 10.40/1.0.4          |                | 7747             | قرن عفیف     |
| 74.444               | قُلة           | YYA/Y            | قرية اليهود  |
| 1/477                | قلعة ابن حميد  | 197/7            | المقرين      |
| 104/1                | قلعة الحُقَيبة | Y14/Y            | قص           |
| 1/463                | قلفاح          | 1/2/767/4/1      | القصية       |
| 1/463                | القُلْفان      | 1/A/76 PYY       | قصبة الحسوي  |
| T41/1                | القُليس        | 1/A/15 PTF       | قصبة السوق   |
| 47/1                 | قمعة           | YYA/Y            | قصبة الشاحذي |
| 197/4                | قهدو           | 174/4            | قصبة الطوف   |
| 1/4.3                | قَيْفَة        | 1/9/3,7/-1/      | قطبين        |
| 147/7                | كُبُّة         | 17/17            | قعب          |
| 1/3473 0473 7473     | كُحلان         | 11.17.377.037.   | قَمْطَبة     |
| 7.33 3.33 A.33       |                | 707, 307, 0.3,   |              |
| 14.31.731.331        |                | 748/7            |              |
| 777.777              | كرنفة          | 1\00T. FOT. A03. | القفر        |
| 1/1771 4772 3472     | كَوْكَبان      | 193              |              |
| V/Y2 73% 7A%         |                | 7.47             | قفر عائز     |

|                 | Y0/Y127A                               | المدارين      | 7.4/٢             |
|-----------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|
| الكَزْلة        | 1/386 77% 1/776                        | المكان        | 1/ 577, 337, ***, |
|                 | 7.7                                    |               | AA3               |
| الكؤلة السوداء  | 190/1                                  | مَدِيُّخة     | 1/783,7/43,017    |
| كَوْلَة العِرة  | 1777                                   | مديئة العبيد  | 7\3Y1, 7Y1, M1,   |
| كولة العرج      | YYY/1                                  |               | 14A               |
| لاعة            | /\V/T3 "ATS FATS                       | مَلْبِح       | 1/4871777         |
|                 | 744                                    | المراحضة      | 14/Y              |
| لجنح            | 1/133, 7/ 141, 771,                    | المربطة       | Y** /Y            |
|                 | 3+7,717                                | المرخامة      | 7\ rA             |
| اللحج           | 7117                                   | المزون        | YYV/Y             |
| اللحية          | 110/1                                  | المساغاة      | 1/ 773            |
| اللكمة          | 7.7/7                                  | مسجد الحراز   | YY*/1             |
| <b>6</b> 64     | 1/2753/2521                            | المسجد النبوي | TYT/1             |
| المجرى          | 1/1712 4912 4.72                       | المُسَبّح     | 78/8              |
|                 | 337                                    | مسطح          | 147/7:277/1       |
| المحابشة        | 1/13,73,73                             | مَسْوَر       | 1/477, 1791, 173  |
| عين             | Y10/Y                                  | مُسْيَب       | 9/4.242.445/1     |
| المحجة          | Y/\ 7A                                 | مُسْتَبا      | 1441144/          |
| المحويت         | 1/12727272-27                          | المشامين      | 777,777           |
| الميحيام        | 140/7                                  | المشعف        | 1/253.473         |
| المخادر         | 771,771                                | المشنة        | 1/177, 1/43       |
| المرجوم         | 7.7/7                                  | الشهد         | 1/ 937, 7/ 1.7    |
| مخلاف جبل الشرف | 11./1                                  | المسائع       | 1/1773/77         |
| مخلاف حاتم      | 7/74/17/7                              | مصعب          | 1/9/3             |
| مخلاف بني خالد  | 144/                                   | مصر           | 1/787,7/75        |
| غلاف الشعيبي    | 1/307                                  | المستعة       | 1/ ۸/ % ۷۸% ۷٥3،  |
| غمر             | Y\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |               | 141/1             |
|                 |                                        |               |                   |

| Y 1 / Y . Y | 1\087,7      | المنصورة          | 90 (98 /7         | مضايم      |
|-------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|
| ,           | Y1Y/Y        | المنظر            | YAY/1             | المضيار    |
|             | YAY /1       | المنكل            | 7/ 17 , 777 , 777 | المضياع    |
|             | 1\A73        | المنهرة           | Y17/Y             | مطار       |
|             | 144/Y        | منوان             | 147/1             | مطرح       |
| ٣           | 1.7.0/       | ميدى              | 1/7/3             | المَطُود   |
| ۲           | Y4 . YYY /Y  | الناصرة           | 18/4              | المللاع    |
| 444 °V      | /Y .EAY/1    | نامط              | 191/4             | المعاطرة   |
|             | 70/7         | نجد               | 7 2 3 3 7         | معبر       |
|             | 777/1        | تجد إصرير         | ۵۱/۲              | معتق       |
|             | Y10/Y        | نجدر عائز         | ۲۰۰/۲             | المعرقبة   |
| 4100 41     | 7/ 07/2 77   | نجدر              | . TAT . TAT/1     | الممري     |
|             | ١٨٠          |                   | 7/ 531, 277       | •-         |
|             | 740/7        | نجران             | 1/437,707         | مغرب عَثْس |
| A/33        | 1/7/34       | النجيد            | 1/ 547, 447, 777, | مَفْحَق    |
|             | . 4 . AA /Y  |                   | 7/17: 391: 091:   | _          |
|             | 1/303,04     | النجف             | Y18.Y1:           |            |
|             | 711/7        | النسمي            | 1/447, 1/13,131   | المفتاح    |
|             | <b>444/1</b> | نفيد              | Y\AY(+PV(         | المقرانة   |
| 1, 007)     | 1/447, 391   | نفید<br>رو<br>نقم | 1/437, 437, 777,  | مكة        |
|             | ***          |                   | 777274327/15      |            |
|             | 7117         | نقيل الشلل        | I TAYS FAYS VAYS  | مناخة      |
|             | 1/443        | نقيل شَيْبَرة     | 717, 317, 017,    |            |
|             | ٣٠٨/١        | نقيل عَصَر        | 11-/4             |            |
|             | 1.0 .0 / /   | نقيل الغُولة      | 341,717           |            |
|             | 14./1        | نقيل القدوم       | 1/30% A-32 POS2   | المعار     |
|             | 14./1        | نقيل القضاة       | 1/3412 0412 A.A.  |            |
|             | 404/1        | نقيل المحرس       | LIL'ALA'ALA       |            |
|             | 1/773        | نقيل المنشية      | 111 011 11        |            |
|             |              |                   |                   |            |

| 1/113              | وادي مَسْوَر | ££•/\              | نقيل يَسِلح       |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 7/77               | وادی مُور    | 1/ - 73, 373, 473, | نَهارة            |
| Y+1/Y              | الوثن        | 1474147/           | -                 |
| Y • 9/Y            | وسل          | 1/157, 7/11, 01,   | نُوسان            |
| 1/2272/17          | وصاب         | YO, AO, YE, 177,   |                   |
| Y\4(Y) P(Y         | وَعْلان      | . 445'344          |                   |
| 1/1/1              | وكيه         | 7\21.217           | ئويد              |
| 777 44 17          | الولي        | £1·/1              | نَيْسا            |
| ١/ ٣٩١ (الزمرة)    | الوهزة       | YA4/1              | الحجرثان          |
| YEE . YE YYA /Y    | وينان        | 7Y0 cA/Y           | هجرة الصيد        |
| 1/447              | يازل         | ٤٠٠/١              | هجرة عَيان        |
| 1/3.73, 0.75, ٧.75 | نَدِيْم      | 1/24% - 67         | هداد              |
| 777s A77s P77s     | , ,          | 781/1              | المرة             |
| 037, 7+3, 3+3,     |              | 717/1              | هوجران بيت المدعي |
| 79/7.0.7.2.0       |              | 1/337, 013, 713,   | وادعة             |
| 1/1/3              | يَشِيع       | VT3, Y\ FF, FYF,   |                   |
| 1/44/1             | اليانيتان    | YY7.4YY            |                   |
| 1/577, 777, 077,   | اليمن        | 1.44.4.114.14/1    | وادي أخرف         |
| 037, 737, 307,     |              | 7-7/7              | وادي بدر          |
| 7573 1873 1873     |              | 7.0.194/4          | وادي حَبّاب       |
| ידידה ודידה ידידה  |              | £0A/1              | وادي الخيرات      |
| 05%, V5%, 3V%,     |              | T0Y/1              | وادي السِّر       |
| 0331 A331 1031     |              | 1/1412447          | وادي السيل        |
| *P35 Y\AY5 VT5     |              | T1V/1              | وادي شَرِس        |
| PT2 +02 102 702    |              | 7/7-7              | وإدي الصَافية     |
| 003 1713 1713      |              | 1/٧/3              | وادي صلاح         |
| 3512 0372 7372     |              | T1T/1              | وادي علي          |
| 087.3.7            |              | 1/343              | وادي القراميش     |
|                    |              | 7117               | وإدي المحلأ       |

## الأشعار في الجزء الأول

|              | 774 | والحلفاء :  | مغارس طالت        |
|--------------|-----|-------------|-------------------|
| الطويل       | 777 | والمسرة:    | طيور القنا        |
| الوافر تخميس | AY3 | الأقدمية :  | نسيم الريح        |
| الطويل       | 017 | ماطرا:      | اری بارق          |
| الكامل       | £٧0 | المتثورا:   | انشر لواءك        |
| الكامل       | ٤٧٧ | يحورا:      | لاحت لنا          |
| البسيط       | 4.4 | وهبا:       | الله أكبر         |
| الطويل       | 777 | مبشرا:      | بعثت              |
| السريع       | 441 | رماح:       | جاء شقيق          |
| الطويل       | 210 | حتى تقيدًا: | شوقاً أقام        |
| الطويل       | YVA | ومغرماً :   | ۔<br>علی أن قومی  |
| الوافر       | 0+9 | قخرا:       | على هام السياك    |
|              | **  | سرا:        | وعَطَّرْ بِذُكر   |
| المواقر      | YOA | أنينا:      | مهنئة             |
| الرجز        | 717 | عنا:        | والناس ألف        |
| الكامل       | 777 | عمودا:      | نسب کان           |
| الطويل       | 848 | لا السلب:   | إن الأسود         |
| الطويل       | 897 | اللااهب:    | ء<br>طربت ولي     |
| الطويل       | ٥١٢ | وأنسب :     | مديحك أرضى        |
| الطويل       | 173 | معاضدً :    | ألا ليت<br>الاليت |
| الطويل       | 171 | الجلد:      | فإن تقبلوا        |
|              |     |             |                   |

| الطويل   | 3 • 0               | والأسر :    |                           |
|----------|---------------------|-------------|---------------------------|
| الطويل   | TAT                 |             | آمل قد<br>م               |
| البسيط   |                     | الصبر:      | أهنيكم بالفتح             |
| - •      | 733                 | ينظر:       | أساميا                    |
| الطويل   | <b>T</b> T*•        | وتستر :     | أبالدهروالأيام            |
| الطويل   | ለኔዎ                 | الفكرُ :    | تخاذل أمل                 |
|          | 357                 | دروع :      | وفي الشاهل                |
| البسيط   | 17.                 | جزع:        | العين في أرق              |
| البسيط   | 8.80                | الشُّفَلُ : | بيض الغلبا                |
| البسيط   | 213                 | على:        | تأس يا ابن الرسول         |
| الطويل   | TIA                 | قليل:       | تعيرنا                    |
| البسيط   | 808                 | الدولُ :    | ۔<br>مروائه               |
|          | 7.4                 | ودلائل :    | وهل پستوي                 |
| الطويل   | 277                 | التكتم:     | ا فيضي بدمع<br>أفيضي بدمع |
| الطويل   |                     | وزورُج:     | ي ي.<br>الا هل أتى        |
| البسيط   | 444                 | العلم:      | أملاً بذا                 |
| الطويل   | 7.7                 | العوالم :   | اهنیك یا ابن              |
| البسيط   | YA3                 | والكرم :    | من حلحل عسعس              |
| الطويل   | 193                 | بأظلم:      | ومامن                     |
| المتقارب | <b>የ</b> ግለ         | الكفنُ:     | خليل دعني                 |
|          | مار في الجزء الثاني | الأشه       |                           |
| الواقر   | 17                  | نشاتا       | فأنت اليوم                |
| الطويل   | 94                  | المُلاكيا   | أيا راكباً                |
| الطويل   | 1                   | ۔<br>وخافیا | بي رب<br>حمدت الحي        |
| الواقر   | 377                 | الإماما     | -                         |
| • •      |                     |             | علام تلوم                 |

| ماب يمنع       | وصاما     | 44.8 | الواقر |
|----------------|-----------|------|--------|
| م يلام الدمع   | ذاهلا     | 711  | الطويل |
| لمن شاقه       | وقبّلا    | ۳۱۷  | الخفيف |
| ل افتخاراً     | الشارب    | 10.  | الكامل |
| بعد حملي       | الغالب    | 104  | الكامل |
| أيها المؤلوع   | اللتب     | 137  | الطويل |
| صدقالمخبر      | بالنجاح   | 171  | الواقو |
| اکبر           | والاتحاف  | YT   | الكامل |
| ئذا فليكن      | ذي الجلال | YIA  | الخفيف |
| م الحدى        | الشرق     | A3   | الطويل |
| ذا امرة        | مَعْتق    | 01   | الكامل |
| وت على العلياء | المكارم   | 37   | الطويل |
| ، عن ذي        | السكم     | YY   | المديد |
| شجاني بارق     | والعلم    | 117  | المديد |
| دت رب البيت    | والتعم    | 117  | المديد |
| رهر غال        | الظلم     | 14+  | المديد |
| يك بالعيد      | ميله      | 70   | الطويل |
|                |           |      |        |

# الكتب التي وردت في الجزء الأول والثاني

اغاثة اللهفان: ١/ ١٠٥٠. الجفر: ١/ ٢٣٣٠. الإكليل: ٢/ ٢٠٥١. شرح القلائد: ١/ ٢٣٠٠. الإكليل: ١/ ٢٣٠٠ ا/ ٢٣٠٠ الأوراة: ١/ ٢٣٠٠ ا/ ٤٤٩. الدوراة: ١/ ٤٣٠٠ ا/ ٤٤٩.

#### الأمطار والأمراض والحوادث الطبيعية

| خسف القمر    | 7 PYY 1 TATE      | ورم المذكر               | 1/207  |
|--------------|-------------------|--------------------------|--------|
|              | 2/A3              | أمدا                     | 10/4   |
| داء الجوف    | 673               | - وقع مطر عظيم في صنعاء  | 1777/1 |
| أصوات مختلفة | 1/ 5372 + 47      |                          | 148/1  |
| طاعون        | 1\ YA3            | مطرعة اليمن              | 70/4   |
| مطر          | <b>۲۱۳،</b> ۲۸۲/۱ | - نزول شيء مثل عنق الجمل | 70/4   |

### الحيوانات والطيور والحشرات المذكورة في الجزء الأول والثاني

| 17's 7A's V+1's |           | 10/4                           | أسد           |
|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| 190             |           | 1/3375 YATS                    | بغل           |
| 70./1           | جواد      | 0173 YTY XTY                   |               |
| /\A/75 3ATs     | حار       | VT7, 3AT, 3/3,                 |               |
| YYA4Y1A/Y       |           | 3731 VA31 AA31                 |               |
| 1/337 2 7773    | خيل       | 3933 Y AYS VOS                 |               |
| P+3; 0/3; P/3;  | 0-        | TV1 YA1 3P15                   |               |
| AV.17/Y.EA.     |           | ATT 1771 ATT                   |               |
| 770/1           | ديك       | 417.750                        |               |
| 101/1           | ذئب       | 1/11% 11%                      | يغلة          |
| ٥٢/٢            | الرخ      | 414. 444                       |               |
| 770/1           | طائر أبيض | 1/70% 0/32                     | بقرة          |
| 701/14789       | غنم       | 14517/71276                    |               |
| 1/0.7, 0.3,     | ا<br>قرس  | 1/ 5372 - 07                   | ثعبان         |
| V-3, P-3, YY3,  |           | 17.4.0Y L4/Y                   | <i>جَر</i> اد |
| £Y•             |           | 1/337 4 8374                   | جمل           |
| 1976177         | كلب       | <b>P3Y</b> , <b>P7Y</b> , YAY, | _             |
| YEV/1           | معزة      | FAY a VAYa                     |               |
| 770/1           | هر ّ      | Y\ : Y\ AY\ AY\                |               |
| , 10/1          |           | w.a                            |               |

#### المصطلحات الحضارية

### والوظائف والرتب العسكرية والمدنية

|      | 1/207          | بُُلك.       | 111/14000/1                             | آنية نحاس            |
|------|----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|
|      | YA1/1          | البُّن       | 797                                     | إيرة                 |
|      | 187/7          | بوري المداعة | 373                                     | أرذ                  |
|      | 78./1          | تدريس العلوم | 2.7.2.0                                 | أركان حرب            |
| .EOA | 1/507,313,     | التعشير      | 7/15.75                                 | استخانة              |
| **   | 7/14:431:4     |              | 7 - 12 - 17                             | يايور                |
|      | 187/7          | تنباق        | <b>437, 147, 747, 447,</b>              | بارود، باروبت، بندق، |
| 1719 | 1\7YY;PYY;     | التنصير      | 0PT; FPT; VPT; APT;                     | مرت، شیخشان          |
|      | YYA/Y          |              | 3-7,0-7,-17,017,                        |                      |
|      | 1/107          | تین          | P176 7776 3776 3776                     |                      |
|      | 11093          | جرد          | ATT: PTT: 337: 1AT:                     |                      |
|      | 1/103,703,     | جُعل         | 3AT1 PAT1 1+31 T+31                     |                      |
|      | 7/431          |              | 18.9.6.7.2.0.2.2                        |                      |
|      | 178/7          | حائوت        | 1133 3733 0733 A733                     |                      |
|      | 147/1          | الحديد       | \$63; 373; 673; • 83;                   |                      |
|      | 100/1          | الحيسوب      | 48++ £8A £8AY £8A                       |                      |
|      | 1/44/          | خاتم         | 110 14/7 1017 1011                      |                      |
| 444  | 1/4575,8575    | دقيق، حبوب   | 712 *72 A32 302 VO2                     |                      |
| 3+3, | 4PY2 4PT2      |              | 14, 34, 14, 71, 61,                     |                      |
| .1.0 | 1/ 27, 23, 00, |              | 7+1, P+1, YY1, A31,                     |                      |
|      | * 73           |              | 7412 7A12 PA12 7P12                     |                      |
|      | 07/7           | جر البلور    | . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                      |
|      | 47/7           | حسك          | 3.7.017                                 |                      |
|      | <b>24/4</b>    | حطب          | 1/317                                   | ويزا                 |

| 1.4                                     |                | 7\15                   | حكيم         |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| 117/7                                   | زمزمية         | 77. 4140/4             | الدوشان      |
| 173                                     | الزنّة         | 11.4.4/                | راية:        |
| 1/15,79,931,                            | السبيكي        | 1/ 1475 3 175 4175     | رتبة         |
| 144                                     |                | A+2, Y73, Y73, +43,    |              |
| 777, 777                                | السحر          | 103, 403, 773, 7/ -1,  |              |
| 0./7                                    | صد             | 43 1 V3 1 A31 07/ 1    |              |
| 10. 14 1841 /1                          | سروال          | ********               |              |
| ٣٠٢/٢                                   | سركال          | 1/037, 7/ 17, 77,      | ردیف         |
| 707                                     | سكين           | 371,371                |              |
| 1/ • 1/ • 1/ • 1/ • 1/ • 1/ • 1/ • 1/ • | مىلك، (تلغراف) | MAL                    | الرمسم       |
| 197, 977, 477, 397,                     |                | 1/4372 4372 PP72       | رصاص         |
| AF3 Y\ + • Y                            |                | 1.7,043,793,0,         |              |
| 1/ 787: + 73:                           | شنسرة          | Y/ P/2 70 2 AA 2 03 72 |              |
| 7/44/4/7/4/7                            |                | 4.8                    |              |
| T.0/Y                                   | سنبوك          | £90/1                  | رماة         |
| 717                                     | سفنجة          | 1/ • 273 4133 1733     | رهائن        |
| 147/1                                   | سير            | 703, 703, 203, 173     |              |
| 1/757,1.3,5.3,                          | سيف            | 1343 1/01 237 172      |              |
| ٥٨٤ ٢/ ٢٠، ٤٤                           |                | 14.164.140.144         |              |
| 777                                     | الشعر الحميني  | 337, 437, 437, 107,    | ریال (دراهم) |
| 3 7 77                                  | شاشير          | 707, 707, AV7, 187,    | ,            |
| 1/577,077,777                           | شيوخ           | 1175 7/11 5 77 5 875   |              |
| AYY2 0 1 To Y 1 To 1 1 To               |                | 20,371,777,777,        |              |
| 777, 037, 773, 773,                     |                | 710.71                 |              |
| A331 +031 A031 P031                     |                | 178/4                  | الرشدية      |
| .10 :12 :777: 21: 01:                   |                | 44.                    | الزراعة      |
| 07, 77, 87, 07/, 78/                    |                | £Ao                    | زغرة         |
| YV/Y                                    | الصاع النبوي   | 1/ 537, 107 7/ 41,     | الزكاة       |

| ٥٨٣، ٣٧٤، ٤٠٥      |               | ٥٢/٢                   | الصابون             |
|--------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 148/1              | عتلة          | 1\+575.2175.4+35       | طابور               |
| YAY                | عجلة          | P03 1 Y\ FY1 3A1       |                     |
| 401                | عدل           | 331,011,111,           |                     |
| 1/377,073,773,     | عقيرة         | 7Y13 YA13 T• T3 PY3    |                     |
| 703 Y 30, 3A , FAF |               | 741                    | طاحون               |
| 1954               |               | 714                    | طاق                 |
| YA47Y/Y            | عيامة         | YYA/Y                  | طبل                 |
| 1/3                | عوادة         | ***                    | طلبة                |
| 394, 7+3, 773,     | عيون          | 1/757, 887,            | طربجي (رامي المدفع) |
| 17317\VF           |               | 48°% 38% 6°44          |                     |
| 11/4               | الغزب         | 14 - 40 : 22 : 47 - /4 |                     |
| 717                | فتيلة         | 717, 1+3, 7+3, 793,    | ضابط (ملازم)        |
| ٥٢ /٢              | فضة           | 7\33,717,217           |                     |
| 777                | نلك           | 1/1.75 7135 7735       | ضبطية               |
| 4.10               | قاضٍ بالدعوى  | ·A35 Y/175 YFF5        |                     |
| 777                | قائرن         | 04(174(1977)           |                     |
| 1/103,7/771,       | قايمقام       | 777, 187, 777,         | عاقل                |
| 351,781,281,517    |               | 1877 (87 (8.4          |                     |
| 1/437,107,707,     | فباض          | 4731 4731 7031         |                     |
| 07/7               |               | ٥٢٥، ٨٤٠ ٢/ ١١، ١٤،    |                     |
| 1/107,187,787,     | قلح           | 30, 74, 09, 07/,       |                     |
| 413 1/41,377, 177  |               | 071, 501, 181,         |                     |
| 1/ ٧٠٢، ٠٦٢، ٨٦٢،  | قوا <b>ش</b>  | 7412-172-172           |                     |
| 710                |               | *******                |                     |
| 410                | قرطاس         | 7.47.0·T.V·T.0·TA      | عامل                |
| 1/ 993, 7/ 9, 017  | قشلة          | 1/11,111,171,          |                     |
| 197                | القلم ألحميري | ۲۱۰ ۱۸۲ ، ۱۳۰          |                     |
| /Y3                | قلنسوة        | 777, 777, 0375,        |                     |

|              | 0 * *                                                                                                                                    | قنابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | VFF                                                                                                                                      | قنطرة العجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 1/-17,007,                                                                                                                               | قومندان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ملير         | 7/33157+7                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ٣٦٣                                                                                                                                      | قيمة الأوراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 727                                                                                                                                      | كاشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المراقع      | 717                                                                                                                                      | کبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مژمار        | 08/4                                                                                                                                     | كبسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مستعجه       | 337                                                                                                                                      | كراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المشير       | 7"73                                                                                                                                     | الكِرْف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 1\757; 433; 7\15                                                                                                                         | الكرنتينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مقلم (مقدمی) | 440                                                                                                                                      | لبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 747                                                                                                                                      | لولب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 717                                                                                                                                      | ليقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | A37, 307, 0.7,                                                                                                                           | مأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مائص         | ለ <i>ነች</i> ፣ • የችኔ ሦኖችኔ                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مكتب         | 77% · 4% · 43;                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مغياش        | 1/47,47,27,201,                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| منجم         | 351,741                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مُوَلَّد     | 1/81751775.035                                                                                                                           | متصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الميرة       | ۲۰۲/۲                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الناظور      | 771                                                                                                                                      | المجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نجار         | 700,777                                                                                                                                  | عدُّث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ئلر          | 101                                                                                                                                      | مخامنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النظام       | 728                                                                                                                                      | المخرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •            | 717                                                                                                                                      | مداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 187/7                                                                                                                                    | ملاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نقيب         | . 77, 777, 077,                                                                                                                          | ملقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 187, 387, 087, 587                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | المرافع<br>مومار<br>مسيحة<br>المشير<br>مقدم (مقدمي)<br>مكتب<br>مكتب<br>مكتب<br>المية<br>المية<br>الناظور<br>الناظور<br>الناظور<br>النظام | ۱۲۲۷ ۱/ ۱۲۶۰ ۱۳۶۰ ۱/ ۱۲۶۰ ۱۳۶۰ ۱/ ۱۲۶۰ ۱۳۶۰ ۱۲۶۲ ۱۲۶۲ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱ ۱۲۶۶ ۱۸۱ ۱۲۶۶ ۱۲۶۰ ۱۲۶۰ ۱۲۶۰ ۱۲۶۰ ۱۲۶۰ ۱۲۶۰ ۱۲۶۰ |

|           | (مراضع كثيرة)، ٦٩٤،    | نوبة النصف | 18/1             |
|-----------|------------------------|------------|------------------|
|           | . 180 . 17 / 7 . 2 4 . | واجبات     | 1/537,707        |
|           | 141.177                | وكيل       | 1/337, 177, 7/4, |
| النوبة    | 1/ ۶۶۲ ، ۰۰ ۳ ، ۱۰ ۳ ، | _          | ۸۱، ۲۸، ۱۵، ۲۷۲، |
|           | 113,7/14,1/537         |            | ١٨٠              |
| نوبة عطش  | V\/Y                   | الياور     | 1/407, 0775      |
| نوبة عطية | 18/7                   |            | Y\               |

# منت كخفار والدول

| الامداء                                                 |
|---------------------------------------------------------|
|                                                         |
| القصل الأول: المؤرخ والمخطوط                            |
| المطلب الأول: المؤرخ الإريانيّ                          |
| المطلب الثاني: مصنفاته                                  |
| المطلب الثالث: كتاباته التاريخية                        |
| القصل الثاني: تحليل مادة المخطوط ٢٤                     |
| المطلب الأول: نشأة الإمام المنصور؛ ودراسته ٢٤           |
| المطلب الثاني: الخروج والدعوة والبيعة ٣٥                |
| المقصل الثالث: القوات الإمامية                          |
| المطلب الأول: البنية، التنظيم، المصاعب                  |
| المطلب الثاني: مصادر التمويل والتموين والتسليح          |
| المطلب الثالث: الاستراتيجية العسكرية للقوات الإمامية ٢٠ |
| المطلب الرابع: المعارك الكبرى                           |
| المطلب الخامس: المواجهة الإعلامية ٢٨                    |
| الفصل الرابع:الفصل الرابع:                              |
| المطلب الأول: المراسلات الإمامية العثمانية ٣٧           |
| المطلب الثاني: الإمام والقوى الخارجية                   |
| القصل الخامس:القصل الخامس:                              |
| المطلب الأول: وصف المخطوط ٨٥                            |
| كتاب الله والمنثور                                      |

# فهر كخز النافئ

| 440   | تتمة كتاب الدر المنثور |
|-------|------------------------|
| ۳۲۱   | المصادر والمراجع       |
| ٠٠٠٠. | الملاحق                |
| *40   | الفهارس العامةا        |
| £ £0  | فهرس المحتويات         |

